

للإمام أبي الحيين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه التُد

مع شرح الإمام محيي الدين النووي يتشر

وبالحاشية المتداولة للشيخ أبي الحسن السندي يخشر

مع التعليقات المقتبسة من تكملة فتح الملهم للشيخ المفتي محمد تقي العثماني حنفه الله

الجلد السادس

كتاب الصيد و الذبائح وما يؤكل من الحيوان - كتاب الأضاحي - كتاب الأشربة كتاب اللباس و الرينة - كتاب الآداب - كتاب السلام - كتاب الطب كتاب قتل الحيات وغير ها - كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها - كتاب الشعر كتاب الرؤيا - كتاب الرؤيا - كتاب الفضائل

طبعة مسية صححة لمونة

مَرِّحَدُ الْمُلِيِّةِ فِي الْمُلِيِّةِ فِي الْمُلِيِّةِ فِي الْمُلِيِّةِ فِي الْمُلِيِّةِ فِي الْمُلِيِّةِ فِي مُرْانِيَ - بِالْمُسَامِعِيِّةِ فِي مُسَامِعِي



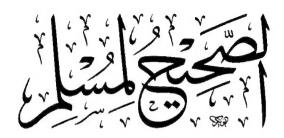

للإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري عظيه

مع شرحه الكامل المسمى بـــ "المنهاج" المعروف بشرح النووي للإمام محي الدين أبي زكريا يجيى بن شرف الحازمي النووي كالإمام محي الدين أبي زكريا بحيى الله عليه المام محي الدين أبي زكريا بحيى المام محي الدين أبي زكريا بحيى المام محي الدين أبي زكريا بحيى المام معنى المام المام

وبالحاشية المتداولة بين الدارسين للإمام أبي الحُسن السندي ﷺ ١١٣٨ هـــ

مع التعليقات -على المواضيع الخلافية بين أهل العلم-للشيخ المفتي محمد تقي العثماني حفظه الله

## المجلد السادس

كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان – كتاب الأضاحي – كتاب الأشربة كتاب الملباس والزينة – كتاب الآداب – كتاب السلام – كتاب الطب كتاب قتل الحيات وغيرها – كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها – كتاب الشعر كتاب الفضائل

قام بتحقيقه وتصحيح أخطائه جماعة من العلماء البارعين في علم الحديث وقابلوا نصوص الكتاب بالنسخ المعتمدة طبعة جديدة مصححة ملونة



السعر: مجموع سبع مجلدات =/1200د بية

اسم الكتاب : الصحيح لمسلم (المجلد السادس) تأليف : الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابوري كالتيسابوري

الطبعة الأولى: يعملهم/ يعمره

الطبعة الجديدة : ٢٠١١هـ/ ٢٠١١ء

عدد الصفحات: عدد



#### AL-BUSHRA PUBLISHERS

Choudhri Mohammad Ali Charitable Trust (Regd.)

Z-3, Overseas Bungalows Gulistan-e-Jouhar. Karachi- Pakistan

الهاتف: 37740738-21-394, 92-21-34541739+92-21-34541739

الفاكس: 92-21-34023113: الفاكس

الموقع على الإنترنت: www.maktaba-tul-bushra.com.pk www.ibnabbasaisha.edu.pk

البريد الإلكتروني: al-bushra@cyber.net.pk

بطلب من

مكتبة البشري، كراتشي. باكستان 2196170-221-94+

مكتبة الحرمين، اردو بازار، لاهور. 4399313-321-92+

المصباح، ١٦- اردو بازار، لاهور. 49-42-7124656,7223210

بك ليند، سنى يلازه كالجروة، راوليندى. 5773341, 5557926-51-52-94+

دار الإخلاص، نزد قصه خواني بازار، يشاور. 91-2567539+92-91

مكتبة رشيدية، سركي رود، كوئته. 7825484-333-92+

وأيضًا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة

# [٣٦- كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان] [١ - باب الصيد بالكلاب المعلّمة]

297۷ (۱) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِي أُرْسِلُ الْكَلاَبَ الْمُعَلَّمَ، الله عَلَيْه، فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلِّم، الله عَلَيْه، فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلِّم، الله عَلَيْه، فَقَالَ: "وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كَلْبٌ لَيْسَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْه، فَقَالَ: "وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا" قُلْتُ لَهُ عَلَيْه، فَلَا تَأْكُلُهُ، وَإِنْ قَصَلَ: "إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَحَزَقَ، فَكُلُّ الْمُعْرَاضِ الصَيْدَ، فَأُصِيبُ، فَقَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَحَزَقَ، فَكُلُهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ، فَلاَ تَأْكُلُهُ".

# ٣٦ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ١ – باب الصيد بالكلاب المعلمة

قوله: "إني أرسل كلابي المعلمة إلى آخره" مع الأحاديث المذكورة في الاصطياد فيها كلها إباحة الاصطياد، وقد أجمع المسلمون عليه، وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع.

حكم الاصطياد: قال القاضي عياض: هو مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وثمنه، قال: واختلفوا فيمن اصطاد للهو، ولكن قصد تذكيته والانتفاع به، فكرهه مالك وأجازه الليث وابن عبد الحكم، قال: فإن فعله بغير نية التذكية فهو حرام؛ لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثاً.

قوله ﷺ: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل"، قلت: وإن قتلن؟ قال: "وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها" وفي رواية: "فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره" في هذا الأمر بالتسمية على إرسال الصيد، وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال على الصيد وعند الذبح والنحر.

أقوال أهل العلم في حكم التسمية عند الإرسال والذبح: واختلفوا في أن ذلك واجب أم سنة؟ فمذهب الشافعي وطائفة أنها سنة، فلو تركها سهواً أو عمداً حلّ الصيد والذبيحة، وهي رواية عن مالك وأحمد. وقال أهل الظاهر: إن تركها عمداً أو سهواً لم يحل، وهو الصحيح عن أحمد في صيد الجوارح، وهو مروي عن ابن سيرين وأبي ثور. وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء: إن تركها سهواً حلت الذبيحة والصيد، وإن تركها عمداً فلا، وعلى مذهب أصحابنا يكره تركها، وقيل لا يكره بل هو خلاف الأولى، والصحيح الكراهة، واحتج من أوجبها بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَر آسَّمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقٌ ﴾ (الأنعام: ١٢١) وبهذه الأحاديث،=

عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ قُلْتُ: إِنّا قَوْمٌ نَصِيدٌ بِهَذِهِ الْكِلاَبِ، فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهَا، فَكُلْ مِمّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ، وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلاّ أَنْ يَكُونَ إِنّمَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ، وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلاّ أَنْ يَأْكُلُ الْكَلْبُ، فَإِنْ عَلَيْكَ، وَإِنْ خَالَطَهَا كُلْ بَعْ الْمُعَلِّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهَا، فَكُلْ مِمّا أَمْسَكُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا يَأْكُلُ الْكَلْبُ، فَإِنْ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْ بَاللهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالطَهَا كَلُابٌ مِنْ غَيْرِهَا، فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كُلْ بُرْ مَنْ غَيْرِهَا، فَلاَ تَأْكُلْ.

=واحتج أصحابنا بقوله تعالى: ﴿حُرَمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (المائدة:٣) فأباح بالتذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها.

فإن قيل: التذكية لا تكون إلا بالتسمية. قلنا: هي في اللغة الشق والفتح. \*\* وبقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ حِلِّ لَّكُو ﴾ (المائدة: ٥) وهم لا يسمون، وبحديث عائشة ألهم قالوا: "يا رسول الله إن قوماً حديث عهدهم بالجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله أم لم يذكروا فنأكل منها? فقال رسول الله الله الله وكلوا" رواه البحاري، فهذه التسمية هي المأمور بها عند أكل كل طعام، وشرب كل شراب، \*\* وأحابوا عن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ ﴾ أن المراد ما ذبح للأصنام، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنّصُبِ ﴿ (المائدة: ٣) ﴿ وَمَا أُهِلَّ بِهِ عَلِيْرِ ٱللّهِ ﴾ (البقرة: ١٧٣) ولأن الله تعالى قال: ﴿ وَإِنّهُ لَ لَفِسْقٌ ﴾ وقد أجمع المسلمون على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق، فوجب حملها على ما ذكرناه، ليجمع بينها وبين الآيات السابقات وحديث عائشة. وحملها بعض أصحابنا على كراهة التنزيه، وأحابوا عن الأحاديث في التسمية أله للاستحباب.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: وأجاب عنه شيخنا في إعلاء السنن ١٧: ٥٧ بقوله: "والجواب عنه أنه لو أريد من التذكية في قوله: "إلا ما ذكيتم" معناه اللغوي – أعني الشقّ والفتح – لزم أن يكون ما أكله السبع ومات، ثم شقه المسلم حلالا، وكذلك المتردية والمنخنقة والموقوذة، وهم لا يقولون به فقد علم أنه ليس المراد معناها اللغوي، بل معناها الشرعيّ، والتسمية مأخوذ فيه، فلا يتمّ الاستدلال". (تكملة فتح الملهم: ٤٨٤/٣)

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: ولكن هذا الحديث لا يتم به استدلال الشافعية؛ لأن غاية هذا الحديث حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح، ومفاده أن المسلم إن قدّم لحما أو طعاما فالظاهر أنه حلال مذبوح بطريقة مشروعة، فيحمل على الظاهر، ونحن مأمورون بإحسان الظنّ بكل مسلم، فلا يجب البحث عن طريقة ذبحه، ما لم يتبين أنه ذبحه بطريقة غير مشروعة، وإنّ هذا القوم كانوا مسلمين، وإن كانوا حديثي عهد بالكفر، فأمر رسول الله عليه بحمل فعلهم على الظاهر، وهو ألهم ذكروا اسم الله عليه، ولا يلزم منه حل الذبيحة إذا تيقن الرجل بأن ذابحها ترك التسمية عليها معتمدا. (تكملة فتح الملهم: ٤٨٥/٣)

١٩٦٩ - (٣) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله الْبِي أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الْمعْرَاضِ، وَقَالَ: "إِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنّهُ وَقِيذٌ، فَلاَ تَأْكُلُ". وَسَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَقِيدٌ، فَلاَ تَأْكُلُ". وَسَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَقَيدٌ، فَلاَ تَأْكُلُ، فَإِنْ أَكُلُ مِنْهُ رَسُولَ الله ﷺ فَكُلْ، فَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ وَسَلَتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنْ أَكُلُ مِنْهُ أَلَدُ وَخَدْتُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ، فَلاَ أَدْرِي فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنّمَا سَمَيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمّ عَلَى غَيْرِهِ".

=أقوال العلماء في إباحة الصيد بجميع الكلاب المعلّمة: قوله ﷺ: "إذا أرسلت كلبك المعلم" في إطلاقه دليل لإباحة الصيد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء، وقال الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق: لا يحل صيد الكلب الأسود؛ لأنه شيطان.

قوله ﷺ "إذا أرسلت كلبك المعلم" فيه أنه يشترط في حل ما قتله الكلب المرسل كونه كلباً معلماً، وأنه يشترط الإرسال، فلو أرسل غير معلم أو استرسل المعلم بلا إرسال لم يحل ما قتله، فأما غير المعلم فمجمع عليه، وأما المعلم إذا استرسل فلا يحل ما قتله عندنا وعند العلماء كافة، إلا ما حكي عن الأصم من إباحته، وإلا ما حكاه ابن المنذر عن عطاء والأوزاعي أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه للاصطياد.

قوله على: "ما لم يشركها كلب ليس معها". فيه تصريح بأنه لا يحل إذا شاركه كلب آخر، والمراد كلب آخر استرسل بنفسه أو أرسله من ليس هو من أهل الذكاة، أو شككنا في ذلك، فلا يحل أكله في كل هذه الصور، فإن تحققنا أنه إنما شاركه كلب أرسله من هو من أهل الذكاة على ذلك الصيد حل.

قوله: "قلت إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله". وفي الرواية الأخرى: "ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل".

الأقوال في تفسير "المعراض": المعراض بكسر الميم وبالعين المهملة، وهي خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، هذا هو الصحيح في تفسيره، وقال الهروي: هو سهم لا ريش فيه ولا نصل، وقال ابن دريد: هو سهم طويل له أربع قذذ رقاق، فإذا رمى به اعترض، وقال الخليل كقول الهروي، ونحوه عن الأصمعي، وقيل: هو عود رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمى به ذهب مستوياً.

شرح الغريب: وأما حزق فهو بالخاء المعجمة والزاي، ومعناه نفذ. والوقذ والموقوذ هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهما، ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجماهير: أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل، وإن قتله بعرضه لم يحل لهذا الحديث. وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام: يحل مطلقاً، وكذا قال هؤلاء وابن أبي ليلي: إنه يحل ما قتله بالبندقة، وحكى أيضاً عن سعيد بن المسيب.

٠٤٩٠ (٤) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهَ وَالَ: سَمِعْتُ عَدِيّ بْنَ حَاتِمٍ يَقُولُ: سَمَعْتُ عَدِيّ بْنَ حَاتِمٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

آ ٤ ٦٧ - (٥) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيّ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَــدَّثَنَا عُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَــدَّثَنَا عُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَــدَّثَنَا عُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَــدَّثَنَا عُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قال: سَمِعْتُ عَدِيّ بْنَ حَاتِمٍ قَال: سَمُولَ الله عُلَيْ عَنِ الْمعْرَاضِ بِمِثْل ذَلِكَ.
 سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنِ الْمعْرَاضِ بِمِثْل ذَلِكَ.

٣٩٧٢ – (٦) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبَّدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءُ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَدِّيَّا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءُ عَنْ عَامِرٍ، عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: "مَا أَصَابَ بِحَدَّهِ

= وقال الجماهير: لا يحل صيد البندقة مطلقاً لحديث المعراض؛ لأنه كله رضٌّ ووقذٌ، وهو معنى الرواية الأخرى: "فإنه وقيذ"، أي: مقتول بغير محدد، والموقوذة: المقتولة بالعصا ونحوها، وأصله من الكسر والرض.

أقوال العلماء في حرمة صيد الجارحة المعلّمة إذا أكلت منه: قوله على: "فإن أكل فلا تأكل" هذا الحديث من رواية عدي بن حاتم، وهو صريح في منع أكل ما أكلت منه الجارحة، وجاء في "سنن أبي داود" وغيره بإسناد حسن عن أبي ثعلبة: "أن النبي على قال له: كل وإن أكل منه الكلب". واختلف العلماء فيه فقال الشافعي في أصح قوليه: إن قتلته الجارحة المعلمة من الكلاب والسباع وأكلت منه فهو حرام، وبه قال أكثر العلماء، منهم ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن، والشعبي والنخعي وعكرمة وقتادة، وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق، وأبو ثور وابن المنذر وداود. وقال سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك: يحل، وهو قول ضعيف للشافعي، واحتج هؤلاء بحديث أبي ثعلبة، وحملوا حديث عدي على كراهة التنزيه، واحتج الأولون بحديث عدي، وهو في الصحيحين مع قول الله عز وحل: ﴿فَكُلُواْ مِمَا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ ﴿ (المائدة: ٤) وهذا مما لم يمسك علينا، بل على نفسه، وقدموا هذا على حديث أبي ثعلبة؛ لأنه أصح، ومنهم من تأول حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه، ثم عاد فأكل منه، فهذا لا يضر، والله أعلم.

أقوال أهل العلم في صيد جوارح الطير إذا أكلت منه: وأما جوارح الطير إذا أكلت مما صادته، فالأصح عند أصحابنا والراجح من قول الشافعي تحريمه، وقال سائر العلماء بإباحته؛ لأنه لا يمكن تعليمها ذلك، بخلاف السباع، وأصحابنا يمنعون هذا الدليل.

قوله ﷺ: "فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه". معناه: أن الله تعالى قال: ﴿فَكُلُواْ مِمَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ فإنما إباحته بشرط أن نعلم أنه أمسك علينا، وإذا أكل منه لم نعلم أنه أمسك لنا أم لنفسه فلم يوجد شرط إباحته، والأصل تحريمه. قوله ﷺ: "وإذا أصاب بعرضه" هو بفتح العين أي: غير المحدد منه. فَكُلْهُ. وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ"، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ، فَقَالَ: "مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَخْذُهُ، فَإِنْ وَجَدْتَ عِنْدَهُ كَلْباً آخَرَ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ، فَلاَ تَأْكُلْ، إِنّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَى كَلْبك، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْره".

١٩٧٣ - (٧) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

عُدْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّنَنَا الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ - وَكَانَ لَنَا جَاراً شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوق: حَدَّنَنَا الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ - وَكَانَ لَنَا جَاراً وَدَخِيلاً وَرَبِيطاً بِالنَّهْرَيْنِ - أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كُلْبِي كَلْباً قَدْ وَدَخِيلاً وَرَبِيطاً بِالنَّهْرَيْنِ - أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كُلْبِي كَلْباً قَدْ أَخْذَ، لاَ أَدْرِي أَيّهُمَا أَخَذَ، قَالَ: "فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنّمَا سَمَيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ".

٩٧٥ - (٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النِّيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ.

١٠٦ - (١٠) حَدَّنَنِيْ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ السَّكُونِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ عَاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ الله، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتُهُ حَيَّاً فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتُهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ

قوله ﷺ: "فإن ذكاته أخذه" معناه: إن أخذ الكلب الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإنسي، وهذا مجمع عليه، ولو لم يقتله الكلب، لكن تركه ولم تبق فيه حياة مستقرة أو بقيت ولم يبق زمان يمكن صاحبه لحاقه وذبحه، فمات، حل لهذا الحديث فإن ذكاته أخذه.

قوله: "سمعت عديَّ بن حاتم وكان لنا جاراً ودخيلاً وربيطاً بالنهرين"

شرح الغريب: قال أهل اللغة: الدخيل والدخال الذي يداخل الإنسان ويخالطه في أموره، والربيط هنا بمعنى المرابط وهو الملازم، والرباط الملازمة، قالوا: والمراد هنا ربط نفسه على العبادة وعن الدنيا.

قوله ﷺ: "فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه" هذا تصريح بأنه إذا أدرك ذكاته وجب ذبحه، ولم يحل إلا بالذكاة، وهو مجمع عليه، وما نقل عن الحسن والنجعي خلافه فباطل لا أظنه يصح عنهما، وأما إذا أدركه ولم تبق فيه حياة مستقرة بأن كان قد قطع حلقومه ومريئه، أو أجافه أو خرق أمعاءه أو أخرج حشوته، فيحل من غير ذكاة بالإجماع، قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب إمرار السكين على حلقه ليريحه.

وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنّكَ لاَ تَدْرِي أَيّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ الله، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلاّ أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ".

١٩٧٧ - (١١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارِكِ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشّعْبِيّ، عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الصّيْد، قَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ الله، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ، إلا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنّكَ لاَ تَدْرِي، الْمَاءُ قَلَمُ أَوْ سَهْمُكَ".

١٤٥ - (١٢) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحِ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدَّمَشْقِيّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ الله قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا تَعْلَبَةَ الله قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا تَعْلَبَةَ الله قَالُ: سَمَعْتُ أَبَا تَعْلَبَةَ الله قَالُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ، الْخُشَنِيّ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ، الْخُشَنِيّ يَقُولُ: أَتَيْتُهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِيَ الْمُعَلّمِ، أَوْ بِكَلْبِيَ الّذِي لَيْسَ بِمُعَلّمٍ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِيَ الْمُعَلِّمِ، أَوْ بِكَلْبِيَ اللّهَ يَكُولُ بَعُ لَيْسَ بِمُعَلَمٍ،

قوله ﷺ: "وإن وحدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله"

بيان القاعدة الهامّة: فيه بيان قاعدة مهمة، وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل؛ لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه، وفيه تنبيه على أنه لو وجده حياً وفيه حياة مستقرة فذكاه حل، ولا يضر كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره؛ لأن الاعتماد حينئذ في الإباحة على تذكية الآدمي لا على إمساك الكلب، وإنما تقع الإباحة بإمساك الكلب إذا قتله، وحينئذ إذا كان معه كلب آخر لم يحل إلا أن يكون أرسله من هو من أهل الذكاة كما أوضحناه قريباً.

قوله ﷺ: "وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوماً فلم تحد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت" هذا دليل لمن يقول: إذا أثر حرحه فغاب عنه فوحده ميتاً وليس فيه أثر غير سهمه حل، وهو أحد قولي الشافعي ومالك في الصيد والسهم، والثاني: يحرم، وهو الأصح عند أصحابنا، والثالث: يحرم في الكلب دون السهم، والأول أقوى وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة. وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة، ومحمولة على كراهة التنزيه، وكذا الأثر عن ابن عباس: كل ما أصميت ودع ما أنميت، أي: كل ما لم يغب عنك دون ما غاب.

قوله ﷺ: "وإن وحدته غريقاً في الماء فلا تأكل" هذا متفق على تحريمه.

قوله في حديث أبي ثعلبة: "إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم فقال النبي ﷺ: فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا" هكذا روى هذا الحديث البخاري ومسلم، وفي رواية أبي داود =

١٩٧٩ - (١٣) وَحَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، كِلاَهُمَا عَنْ حَيْوَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ الْمُبَارَكِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: صَيْدَ الْقَوْسِ.

بيان رفع الوهم: قد يقال: هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء، فإنحم يقولون: إنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت، ولا كراهة فيها بعد الغسل، سواء وحد غيرها أم لا، وهذا الحديث يقتضي كراهة استعمالها إن وحد غيرها، ولا يكفي غسلها في نفي الكراهة، وإنما يغسلها ويستعملها إذا لم يجد غيرها.

والجواب أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر كما صرح به في رواية أبي داود، وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار، وكونها معتادة للنجاسة، كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة. وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات، فهذه يكره استعمالها قبل غسلها، فإذا غسلت فلا كراهة فيها؛ لأنها طاهرة وليس فيها استقذار، ولم يريدوا نفي الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات، والله أعلم.

<sup>=</sup> قال: "إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله ﷺ: "إن وحدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا".

<sup>\*</sup> قوله: "فما أصبت قوسك فاذكر اسم الله" أي: عند الرمي لا بعد الرمي وقت الأكل توفيقاً بينه وبين سائر أحاديث الباب. والحاصل أن النظر في أحاديث الصيد يفيد قطعاً أن التسمية عند الاصطياد واجب في حل الصيد كما عليه الجمهور، فالقول بعدم وجوبه في الصيد بعيد جداً، والله تعالى أعلم.

# [٢ - باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده]

٠ ٩٨٠ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الله حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتُهُ، فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتَنْ".

﴿ ٤٩٨١ - (٢) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يُعْرَفُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلاَثٍ: "فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتَنْ".

٢٩٨٢ - (٣) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مَكْحُول، عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْحُشَنِيّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَدِيثَهُ فِي الصَّيْدِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْر، وَأَبِي الزّاهِرِيّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْر، عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْحُشَنِيّ، بِمثْلِ حَدِيثِ الْعَلاءِ، غَيْرَ أَنّهُ لَمْ يَذْكُر ْ نُتُونَتَهُ، وَقَالَ فِي الْكَلْبِ: "كُلْهُ بَعْدَ ثَلاثِ إِلاّ أَنْ يُنْتِنَ، فَدَعُهُ".

## ٢ - باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده

قوله: "حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط" هذا الحديث هو أول عود سماع إبراهيم بن سفيان من مسلم، والذي قبله هو آخر فواته الثالث، و لم يبق له في الكتاب فوات بعد هذا، والله أعلم.

قوله ﷺ: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن" وفي رواية: "فيمن يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن" هذا النهي عن أكله للنتن محمول على التنزيه لا على التحريم، وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا يحرم، إلا أن يخاف منها الضرر خوفاً معتمداً، وقال بعض أصحابنا: يحرم اللحم المنتن، وهو ضعيف، والله أعلم.

# [٣ - باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير]

29A۳ (۱) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَان: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيِّ عَلَيْ عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، زَادَ إِسْحَاقُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فَي تَعْلَبَةَ قَالَ: نَهَى النِّبِيِّ عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، زَادَ إِسْحَاقُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فَي حَديثهمَا: قَالَ الزَّهْرِيُّ: وَلَمْ نَسْمَعْ بَهَذَا حَتَّى قَدَمْنَا الشَّامَ.

اَبُوَ الْبُنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونسُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونسُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَكُلِ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْحِجَازِ، حَتَّى حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ، وَكَانَ مِنْ فُقَهَاء أَهْلِ الشَّامِ.

َ ﴿ ٩٨٥ َ ﴿ وَحَدَّثَنِيْ هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌو - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - أَنَّ ابْنَ شَهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيّ، عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعِ.

٤ ٩٨٦ - (٤) وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنسٍ وَابْنُ أَبِي

## ٣ - باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

قوله: "نهى النبي ﷺ عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير". وفي رواية: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام"

شرح الغريب وتأويل الآية: "المخلب": بكسر الميم وفتح اللام، قال أهل اللغة: المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان. وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود، والجمهور أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وقال مالك: يكره ولا يحرم. قال أصحابنا: المراد بذي الناب ما يتقوى به ويصطاد. واحتج مالك بقوله تعالى: ﴿قُل لاّ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ (الأنعام: ١٤٥) الآية. واحتج أصحابنا بمذه الأحاديث، قالوا: والآية ليس فيها إلا الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرماً إلا المذكورات في الآية، ثم أوحي إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع، فوجب قبوله والعمل به.

ذئب وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُهُمْ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرِّزَاقِ، عَنْ مَعْمَر، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاحِشُونِ، حَوَّحَدَّثَنَا الْحُلُوانِيّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، كُلّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَاد، مِثْلَ حَديثِ يُونُسَ وَعَمْرٍو. كُلّهُمْ ذَكَرَ الأَكْلَ، إلاّ صَالِحاً وَيُوسُفَ، فَإِنْ حَدِيثَ هَمَا: نَهَى عَنْ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبُعِ.

٩٨٧ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعِ، فَأَكُلُهُ حَرَامٌ".

١٩٨٨ - (٦) وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِهَذَا الإسْنَاد، مِثْلَهُ.

وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: نَهَّى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَب مِنَ السّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَب مِنَ الطّيْرِ.

، ٩٩٠ - (٨) وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشّاعِرِ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمّادٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإسْنَاد، مثْلَهُ.

ُ ٩٩ ٩ عَ - (٩) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْكُ نَهَى عَنْ كُلّ ذِي الْحَكَمُ وَ أَبُو بِشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ كُلّ ذِي الْحَكَمُ وَ أَبُو بِشْرٍ عَنْ كُلّ ذِي الطّيْرِ.

اً ٩٩٩- (١٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَبُو بِشْرٍ: أَخْبَرَنَا عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: نَهَى،

قوله: "عن عبيدة بن سفيان" هو بفتح العين وكسر الباء.

قوله: "عن ميمون بن مهران عن ابن عباس" هكذا ذكره مسلم من هذه الطرق وهو صحيح، وقد صح سماع =

ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْجَحَدِيثِ اللهِ عَبِّلِيّ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ. ابْنِ عَبِّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ.

\* \* \*

<sup>=</sup> ميمون من ابن عباس، ولا تغتر بما قد يخالف هذا.

# [٤ - باب إباحة ميتات البحر]

٣٩٩٥ (١) حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْشَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ، نَتَلَقَّى عِيراً لِقُرَيْشٍ، وَزَوِّدَنَا جِرَاباً مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً، قَالَ فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمَصَها كَمَا يَمَصَّ عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً، قَالَ فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمَصَها كَمَا يَمَصَّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنّا نَضْرِبُ بِعِصِيّنَا الْحَبَطَ، ثُمِّ الْصَبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنّا نَضْرِبُ بِعِصِيّنَا الْحَبَطَ، ثُمِّ الْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ مَا الْجَلِ الْبَحْرِ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْمَاءِ فَنَأَكُلُهُ وَاللَا الْجَهْرِ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْمَاءَ فَنَا أَنُو عُبَيْدَةً: مَيْتَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ الْكَثِيبِ الضَّحْمِ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَةً تُدْعَى الْعَنْبَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ

#### ٤ - باب إباحة ميتات البحر

شرح الكلمات وذكر فوائد الحديث: قوله: "بعثنا رسول الله ﷺ وأمر علينا أبا عبيدة". فيه أن الجيوش لا بد لها من أمير يضبطها وينقادون لأمره ونهيه، وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم أو من أفضلهم، قالوا: ويستحب للرفقة من الناس وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم وينقادوا له.

قوله: "نتلقى عيراً لقريش" قد سبق أن العير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره، وفي هذا الحديث جواز صد أهل الحرب واغتيالهم والخروج لأخذ مالهم واغتنامه.

قوله: "وزَوَّدنَا حراباً من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرةً تمرةً، نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا بومنا إلى الليل" وأما "الجراب" فبكسر الجيم وفتحها، الكسر أفصح، وسبق بيانه مرات، و"نمصها" بفتح الميم وضمها، الفتح أفصح وأشهر، وسبق بيان لغاته في كتاب الإيمان، وفي هذا بيان ما كان الصحابة وهي عليه من الزهد في الدنيا، والتقلل منها، والصبر على الجوع، وخشونة العيش، وإقدامهم على الخزو مع هذا الحال.

الروايات المختلفة والجمع بينها: قوله: "وزودنا جراباً لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرةً تمرةً". وفي رواية من هذا الحديث: "ونحن نحمل أزوادنا على رقابنا" وفي رواية: "ففني زادهم، فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة". وفي الموطأ: "ففني زادهم وكان مزودي تمرأ، وكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة". وفي الرواية الأحرى لمسلم: "كان يعطينا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة"

قال القاضي: الجمع بين هذه الروايات أن يكون النبي ﷺ زودهم المزود زائداً على ما كان معهم من الزاد من أموالهم وغيرها مما واساهم به الصحابة، ولهذا قال: "ونحن نحمل أزوادنا"، قال: ويحتمل أنه لم يكن في زادهم تمر=

نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ الله ﷺ، وَفِي سَبِيلِ الله، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا، قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْراً، وَنَحْنُ

=غير هذا الجراب، وكان معهم غيره من الزاد، وأما إعطاء أبي عبيدة إياهم تمرة تمرةً فإنما كان في الحال الثاني بعد أن فنى زادهم، وطال لبثهم، كما فسره في الرواية الأخيرة، فالرواية الأولى معناها: الإخبار عن آخر الأمر لا عن أوله، والظاهر أن قوله: "تمرة تمرة" إنما كان بعد أن قسم عليهم قبضة قبضة، فلما قل تمرهم قسمه عليهم تمرة تمرة، ثم فرغ وفقدوا التمرة، ووحدوا ألماً لفقدها، وأكلوا الخبط إلى أن فتح الله عليهم بالعنبر.

قوله: "فحمع أبو عبيدة زادنا في مزود فكان يقوتنا" هذا محمول على أنه جمعه برضاهم، وخلطه ليبارك لهم الله تعالى فيه، كما فعل النبي على ذلك في مواطن، وكما كان الأشعريون يفعلون وأثنى عليهم النبي على بذلك، وقد قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب للرفقة من المسافرين خلط أزوادهم ليكون أبرك وأحسن في العشرة، وأن لا يختص بعضهم بأكل دون بعض، والله أعلم.

قوله: "كهيئة الكثيب الضخم" هو بالثاء المثلثة، وهو الرمل المستطيل المحدودب.

قوله: "فإذا هي دابة تدعى العنبر، قال أبو عبيدة: ميتة، ثم قال: لَا، بل نحن رسل رسول الله ﷺ وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا، فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا" وذكر في آخر الحديث ألهم تزودوا منه، وأن النبي ﷺ قال لهم حين رجعوا: "هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله ﷺ منه فأكله"

شرح قول أبي عبيدة ووجه طلب النبي من لحمه: معنى الحديث أن أبا عبيدة ﷺ قال أولاً باجتهاده: إن هذا ميتة، والميتة حرام، فلا يحل لكم أكلها، ثم تغير اجتهاده فقال: بل هو حلال لكم وإن كان ميتة؛ لأنكم في سبيل الله، وقد اضطررتم، وقد أباح الله تعالى الميتة لمن كان مضطراً غير باغ ولا عاد، فكلوا فأكلوا منه، وأما طلب النبي على من لحمه وأكله ذلك فإنما أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حله، وأنه لا شك في إباحته، وأنه يرتضيه لنفسه أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة أكرمهم الله بما، وفي هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالاً عليه، وليس هو من السؤال المنهي عنه، إنما ذاك في حق الأجانب للتمول ونحوه، وأما هذه فللمؤانسة والملاطفة والإدلال.

فوائد الحديث وأقوال أهل العلم في إباحة حيوان البحر وحرمته: وفيه جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبي التي التي يشك فيها المستفتي إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي، وكان فيه طمأنينة للمستفتي. وفيه إباحة ميتات البحر كلها، سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد، وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك. قال أصحابنا: يحرم الضفدع للحديث في النهي عن قتلها، قالوا: وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه أصحها: يحل جميعه لهذا الحديث، والثاني: لا يحل، والثالث: يحل ماله نظير مأكول في البر دون ما لا يؤكل نظيره، فعلى هذا تؤكل خيل البحر وغنمه وظباؤه دون كلبه وخنزيره وحماره.

قال أصحابنا: والحمار وإن كان في البر منه مأكول وغيره، لكن الغالب غير المأكول، هذا تفصيل مذهبنا، وممن قال بإباحة جميع حيوانات البحر إلا الضفدع أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس ﷺ، وأباح مالك = تُلاَثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلاَلِ الدّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ

= الضفدع والجميع، وقال أبو حنيفة: لا يحل غير السمك.

أقوال العلماء في السمك الطافي: وأما السمك الطافئ وهو الذي يموت في البحر بلا سبب فمذهبنا إباحته، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم منهم أبو بكر الصديق وأبو أيوب وعطاء ومكحول والنحعي ومالك وأحمد وأبو ثور وداود وغيرهم. وقال حابر بن عبد الله وحابر بن زيد وطاوس وأبو حنيفة: لا يحل، دليلنا قوله تعالى: ﴿ أُحِلَ لَكُمْ صَيْدُ ٱلۡبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ (المائدة: ٩٦) \*\* قال ابن عباس والجمهور: صيده ما صدتموه وطعامه ما قذفه، وبحديث حابر هذا \*\* وبحديث "هو الطهور ماؤه الحل ميته" وهو حديث صحيح \*\* وبأشياء مشهورة غير ما ذكرنا. وأما الحديث المروي عن حابر عن النبي على: "ما ألقاه البحر وجزر عنه فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه" فحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارض بما ذكرناه؟ وقد أوضحت ضعف رجاله في "شرح المهذب" في باب الأطعمة. فإن قيل: لا حجة في حديث العنبر؛ لأهم كانوا مضطرين. قلنا: الاحتجاج بأكل النبي على منه في المدينة من غير ضرورة. قوله: "ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدُّهنَ ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور".

شرح الغريب: أما "الوقب" فبفتح الواو وإسكان القاف وبالباء الموحدة، وهو داخل عينه ونقرها، و"القلال" بكسر القاف جمع "قلة" بضمها، وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه، أي يحملها. و"الفدر" بكسر الفاء وفتح الدال هي القطع. وقوله: "كقدر الثور" رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا: أحدهما: بقاف مفتوحة ثم دال ساكنة أي مثل الثور. والثاني: "كفدر" بفاء مكسورة ثم دال مفتوحة جمع "فِدَرة" والأول أصح، وادعى القاضى أنه تصحيف وأن التاني هو الصواب، وليس كما قال.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: فلا تدل الآية على جواز أكل كل حيوان في البحر، ولا علاقة لها بهذه المسألة أصلا. ولئن دلّت على عموم الحلّ، فلا معنى لاستثناء الضفدع أو الحيوانات الأخرى التي استثناها بعض المالكية والحنابلة. (تكملة فتح الملهم: ٥٠٨/٣)

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: وقع في رواية وهب عند البخاري في المغازي: "فإذا حوت مثل الظرب" وفي رواية ابن دينار: "فألقى البحر حوتا ميّتا" فظهر أنه كان حُوتا، وإنّما سمّي في رواية الباب "دابة" لجسامتها. وذكرنا أيضا أن الذي يستخرج من أمعائه العنبر سمك بلا خلاف. فلا يدل حديث الباب على أن غير السمك من حيوانات البحر حلال. (تكملة فتح الملهم: ٥٠٨/٣)

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: وأجاب عنه الحنفية بأن الإضافة في قوله عليم: "ميتته" ليست للاستغراق، وإنما هي للعهد، والمراد الميتة المعهودة، وهي السمك، بدليل قوله: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد" أخرجه ابن ماجه في الأطعمة، باب الكبد والطحال. (تكملة فتح الملهم: ٥٠٨/٣)

الْفِدَرَ كَالنَّوْرِ - أَوْ كَقَدْرِ النَّوْرِ - فَلَقَدْ أَخَذَ مِنّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاَئَةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ، وَأَخَذَ ضِلْعاً مِنْ أَضْلاَعِهِ، فَأَقَامَهَا، ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا، فَمَرِّ مِنْ تَحْتِهَا، وَتُزوَّدُنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ، فَلَمّا قَدِمْنَا الْمَدينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ الله ﷺ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، وَتَزوَّدُنَا مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟ قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى فَقَالَ: "هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟ قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولَ الله ﷺ منهُ، فَأَكَلُهُ.

٤٩٩٤ - (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَبَّارِ بْنُ الْعَلاَء: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَنَحْنُ ثَلاَثُماتَة رَاكِبٍ، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَة بْنُ الْحَرَاحِ، نَرْصُدُ عِيراً لِقُرَيْشٍ، فَأَقْمُنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ، حَتَّى أَكُلْنَا الْحَبَطَ، فَسُمّي عِيراً لِقُريْشٍ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا: الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنّا مِنْ وَدَكِهَا حَيْشَ الْحَبْط، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَةً يُقَالُ لَهَا: الْعَنْبَرُ، فَأَكُلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنّا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا، قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَة ضِلْعاً مِنْ أَصْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ، ثُمّ نَظَرَ إِلَى أَطُولِ رَجُلٍ حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا، قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَة ضِلْعاً مِنْ أَصْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ، ثُمّ نَظَرَ إِلَى أَطُولِ رَجُلٍ فَي الْجَيْشِ، وَأَطُولِ جَمَلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ، فَمَرّ تَحْتَهُ، قَالَ: وَجَلَسَ فِي حِجَاجٍ عَيْنِهِ نَفَرٌ، قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَة وَدُكِ، قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَة وَدُكِ، قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَة وَدُكٍ، قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَة وَدُكٍ، قَالَ: وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَة وَدُكٍ، فَلَا تَمْرَةً، فَلَمّا فَنِي وَجَدُنَا فَقُرَهُ.

﴿ ١٩٩٥ - (٣) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَبّارِ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو جَابِراً يَقُولُ فِي جَيْشِ الْحَبَطِ: إِنَّ رَجُلاً نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلاَثًا، ثُمَّ ثَلاَثًا، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً.

قوله: "ثم رحل أعظم بعير" هو بفتح الحاء أي: جعل عليه رحلاً. قوله: "وتزودنا من لحمه وشائق" هو بالشين المعجمة والقاف، قال أبو عبيد: هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ويحمل في الأسفار، يقال: وشقت اللحم فاتشق، والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق ووشق، وقيل: الوشيقة القديد.

قوله: "ثابت أحسامنا" أي: رجعت إلى القوة. قوله: "فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه فنصبه" كذا هو في النسخ "فنصبه". وفي الرواية الأولى: "فأقامها" فأنثها وهو المعروف، ووجه التذكير أنه أراد به العضو.

قوله: "وجلس في حجاج عينه نفر" هو بحاء ثم جيم مخففة والحاء مكسورة ومفتوحة لغتان مشهورتان، وهو يمعني وقب عينه المذكور في الرواية السابقة، وقد شرحناه.

قوله: "إن رجلاً نحر ثلاث جزائر، ثم ثلاثاً ثم ثلاثاً ثم نهاه أبو عبيدة". وهذا الرجل الذي نحر الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة ﷺ.

١٩٩٦ - (٤) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةً - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُورَةً، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: بَعَثَنَا النّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةٍ، نَحْمَلُ أَزْوَادَنَا عَلَى رَقَابِنَا.

ُ ١٩٩٧ - (٥) وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ مَالِكَ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْم، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله أَحْبَرَهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله كَالْتُ عَلَيْ الله عَنْ أَبِي نُعَيْم، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله أَحْبَرَهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله كَالَّةِ مَنِ أَنَسِ مَنْ أَبُو عُبَيْدَةً زَادَهُمْ فِي سَرِيَّةً، ثَلاَثُمَائِةٍ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ، فَفَنِي زَادُهُمْ، فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةً زَادَهُمْ فِي مِرْوَدٍ، فَكَانَ يُقوّثَنَا، حَتَّى كَانَ يُصِيبُنَا كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً.

٩٩٨ - (٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - يَعْنِي ابْنَ كَثير - قَالَ: سَمِعْتُ مَالِدَ الله يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيّةً، أَنَا فِيهِمْ، إِلَى سِيفِ الْبَحْرِ وَسَاقُوا جَمِيعاً بَقِيّةَ الْحَدِيثِ، كَنَحْوِ حَديثِ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ: فَأَكَلَ مِنْهَا الْجَيْشُ ثَمَانِي عَشَرَةَ لَيْلَةً.

٩٩٩ - (٧) وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ، كِلاَهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ اللهُ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ

التوفيق بين الروايات: قوله في الرواية الأولى: "فأقمنا عليه شهراً" وفي الراوية الثانية: "فأكلنا منها نصف شهر" وفي الثالثة: "فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة" طريق الجمع بين الروايات أن من روى شهراً هو الأصل ومعه زيادة علم، ومن روى دونه لم ينف الزيادة، ولو نفاها قدم المثبت، وقد قدمنا مرات أن المشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له، فلا يلزم منه نفي الزيادة لو لم يعارضه إثبات الزيادة، كيف وقد عارضه فوجب قبول الزيادة، وجمع القاضي بينهما بأن من قال نصف شهر أراد أكلوا منه تلك المدة طرياً، ومن قال شهراً أراد ألهم قددوه فأكلوا منه بقية الشهر قديداً، والله أعلم.

قوله: "سيف البحر" هو بكسر السين وإسكان المثناة تحت وهو ساحله، كما قاله في الروايتين قبله.

قوله: "وحدثنا حجاج بن الشاعر" وذكر في هذا الإسناد: "أخبرنا أبو المنذر القزاز" هكذا هو في نسخ بلادنا "القزاز" بالقاف وفي أكثرها: "البزاز" بالباء. وذكر القاضي أيضاً اختلاف الرواة فيه والأشهر بالقاف، وهو الذي ذكره السمعاني في "الأنساب" وآخرون، وذكره خلف الواسطي في "الأطراف" بالباء عن رواية مسلم، لكن عليه تضبيب فلعله يقال بالوجهين، فالقزاز بزاز.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْو حَدِيثِهِمْ.

ضبط الاسم: وأبو المنذر هذا اسمه إسماعيل بن حسين بن المثنى، كذا سماه أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه، واقتصر الجمهور على أنه إسماعيل بن عمر، قال أبو حاتم: هو صدوق، وأمر أحمد بن حنبل بالكتابة عنه، وهو من أفراد مسلم.

\* \* \* \*

# [٥ – باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية]

٠٠٠٥ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنسِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحمّد بْنِ عَلَى، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ. فَمَى عَنْ مُتْعَةِ النّسَاء يَوْمَ حَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الإنسيّة.

٥٠٠١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُنْ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ مَنْ الله، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا وَعُبْدُ اللهُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَمْدُرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَمْدُرَنَا ابْنُ وَهْب: وَعَنْ أَكُلِ عَبْدَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ: وَعَنْ أَكُلِ عَبْدُ الرِّسْنِيةِ.

آ · · · · · · ﴿ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ وَابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ وَالْدَيْ اللهُ عَلَيْهُ لُحُومَ الْحُمُر الأَهْلِيّة.

٥٠٠٣ – (٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله: حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَ سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيّةِ.

# اباب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية

قوله: "أن رسول الله على عن متعة النساء يوم حيبر وعن لحوم الحمر الإنسية" أما "الإنسية" فبإسكان النون مع كسر الهمزة وبفتحها لغتان مشهورتان، سبق بيانهما وسبق بيان حكم نكاح المتعة وشرح أحاديثه في كتاب النكاح، وأما "الحمر الإنسية" فقد وقع في أكثر الروايات أن النبي على في يوم حيبر عن لحومها. وفي رواية: "حرم رسول الله على لحوم الحمر الأهلية" وفي روايات: "أنه على وجد القدور تغلي فأمر بإراقتها وقال: لا تأكلوا من لحومها شيئاً" وفي رواية: "أن النبي على قال: أهريقوها واكسروها، فقال رجل: يا رسول الله أو فمريقها و نغسلها؟ قال: أو ذاك" وفي رواية: "نادى منادي النبي على: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنه رجس من عمل الشيطان". وفي رواية: "ينهيانكم عن لحوم الحمر فإلها رجس أو نجس" فأكفئت القدور بما فيها.

٥٠٠٤ (٥) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكَ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الأَهْلِيّ يَوْمَ عَلَيْكُ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الأَهْلِيّ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ النّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا.

٥٠٠٥ (٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أُوْفَى عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الأَهْلِيّةِ، فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُراً خَارِجَةً مَنَ الْمَدينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمُراً خَارِجَةً مَنَ الْمَدينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا، فَإِنَّ قَدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ الله ﷺ أَن اكْفَوُوا الْقُدُورَ وَلاَ تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمْرِ شَيْئاً، فَقُلْتُ: حَرِّمَهَا أَلْبَتَةَ، وَحَرِّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنْهَا لَمْ تُحَمِّسٌ.

٥٠٠٦ (٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةً لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُر الأَهْلِيّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي

أقوال أهل العلم في تحريم لحوم الحمر الأهلية والجواب عن رواية سنن أبي داود: اختلف العلماء في المسألة فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقال ابن عباس: ليست بحرام، وعن مالك ثلاث روايات أشهرها: ألما مكروهة كراهية تنزيه شديدة. والثانية: حرام. والثالثة: مباحة، والصواب التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة. وأما الحديث المذكور في "سنن أبي داود" عن غالب بن أبحر قال: "أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله على حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي على فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل حوال القرية". يعني بالجوال: التي تأكل الجلة، وهي العذرة، فهذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد شديد أحل حوال القرية". يعني بالجوال: التي تأكل الجلة، وهي العذرة، فهذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد شديد

شرح الكلمات: قوله: "نادى أن اكفؤوا القدور" قال القاضي: ضبطناه بألف الوصل وفتح الفاء من كفأت ثلاثي ومعناه: قلبت، قال: ويصح قطع الألف وكسر الفاء من أكفأت، رباعي وهما لغتان بمعنى عند كثيرين من أهل اللغة، منهم الخليل والكسائي وابن السكيت وابن قتيبة وغيرهم، وقال الأصمعي: يقال: كفأت ولا يقال: أكفأت بالألف.

رَسُولِ الله ﷺ أَنِ اكْفَوُا الْقُدُورَ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا، قَالَ: فَقَالَ نَاسٌ: إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا أَلْبَتَّةَ. عَنْهَا أَلْبَتَّةَ.

٥٠٠٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمعْتُ الْبَرَاءَ وَعَبْدَ الله بْنَ أَبِي ً أَوْفَى يَقُولَانِ: أَصَبْنَا حُمُراً، فَطَبَحْنَاهَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ الله ﷺ: اكْفَؤُا الْقُدُورَ.

َ ٨٠٠٥- (٩) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وابْنُ بَشّارِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ الْبَرَاءُ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُراً، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ الله ﷺ أَنِ الْفَوْوَا الْقَدُورَ.

٥٠٠٩ (١٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ – قَالَ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا – ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: نُهينَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيّةِ.

ُ ٥٠١٠ - (١١) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ السَّعْبِيَّ، عَنِ السَّعْبِيَ، عَنِ السَّعْبِيَّ، عَنِ السَّعْبِيَّ، عَنِ السَّعْبِيَّ، عَنِ السَّعْبِيَّ، عَنِ السَّعْبِيَّ، عَنِ السَّعْبِيَّ، عَنِ السَّعْبِيَ

١١ . ٥ - (١٢) وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ - عَنْ عَاصِمٍ
 بهذا الإستناد، نَحْوَهُ.

آ ، ٥ - (١٣) وَحَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: لاَ أَدْرِي، إِنّمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ أَجْلِ أَنَهُ كَانَ حَمُولَةَ النّاسِ، فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرِّمَهُ فِي يَوْمِ حَيْبَرَ، لُحُومَ النّحُمُر الأَهْليّة.

» . ٥ - (١٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ

قوله: "كان حمولة الناس" بفتح الحاء أي الذي يحمل متاعهم.

قوله: "لحوم الحمر نيئة ونضيحة" هو بكسر النون وبالهمز أي غير مطبوخة.

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، ثُمَّ إِنَّ اللّهَ فَتَحَقّا عَلَيْهِمْ، أَوْقَدُوا نِيرَاناً كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله فَلَدِّ: "مَا هَذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟" قَالُوا: عَلَى لَحْمٍ، قَالَ: "عَلَى أَيِّ رَسُولُ الله ﷺ: "أَهْرِيقُوهَا، وَاكْسِرُوهَا" فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَهْرِيقُوهَا، وَاكْسِرُوهَا" فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَعْسِلُهَا، قَالَ: "أَوْ ذَاكَ".

٥٠١٤ - (١٥) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً وصَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النّضْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النّبِيلُ، كُلّهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ بِهَذَا الإِسْنَاد.

َ ٥٠١٥ - (١٦) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمِّد، عَنْ أَنس قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ الله ﷺ خَيْبَرَ، أَصَبْنَا حُمُراً خَارِجاً مِنَ الْقَرْيَةِ، فَطَبَحْنَا مِنْهَا، فَنَادَى مُنَادي رَسُولِ الله ﷺ: أَلاَ إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْهَا، فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَأَكْفَتَ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا.

٥٠١٦ – (١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسّانَ عَنْ مُحَمِّد بْنِ سيرِينَ، عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكُ قَالَ: لَمّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أُفْنِيَتِ الْحُمُّرُ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ يَا رَسُولَ الله! أُفْنِيَتِ الْحُمُّرُ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى: إنّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُّرِ، فَإِنّهَا رِحْسٌ أَوْ نَحَسٌ.

قَالَ: فَأَكُفتَت الْقُدُورُ بِمَا فيهَا.

قوله: "أن النبي ﷺ قال في قدور لحوم الحمر الأهلية: أهريقوها واكسروها، فقال رجل: أو نهريقها و نغسلها؟ قال: أو ذاك" هذا صريح في نجاستها وتحريمها. ويؤيده الرواية الأخرى: "فإنها رجس" وفي الأخرى "رجس أو نجس". فقه الحديث: وفيه وجوب غسل ما أصابته النحاسة، وأن الإناء النحس يطهر بغسله مرة واحدة، ولا يحتاج إلى سبع إذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير، وما تولد من أحدهما، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وعند أحمد يجب سبع في الجميع على أشهر الروايتين عنه، وموضع الدلالة أن النبي ﷺ أطلق الأمر بالغسل، ويصدق ذلك على مرة، ولو وجبت الزيادة لبينها، فإن في المخاطبين من هو قريب العهد بالإسلام، ومن في معناه ممن لا يفهم =

= من الأمر بالغسل إلا مقتضاه عند الإطلاق وهو مرة، وأما أمره الله أولاً بكسرها فيحتمل أنه كان بوحي أو باجتهاد ثم نسخ وتعين الغسل، ولا يجوز اليوم الكسر؛ لأنه إتلاف مال. وفيه دليل على أنه إذا غسل الإناء النجس فلا بأس باستعماله، والله أعلم.

\* \* \*

# [٦ – باب في أكل لحوم الخيل]

١٠٥٠ (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرِّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَّثَنَا، حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ لَيُحْيَى - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَّثَنَا، حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَلِيّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى، يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ اللهُ عَلِيّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْحَيْل.

٥٠١٨ - (٢) وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: أَكَلْنَا، زَمَنَ خَيْبَرَ، الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَانَا الِنَّبِيِّ عَنِي الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ.

٥٠١٩ (٣) وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حِ وَحَدَّثَنِي يَعَقُوبُ الدَّورَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٥٠٢٠ - (٤) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَأَكُلْنَاهُ.

# ٦ – باب في أكل لحوم الخيل

قوله: "أن رسول الله على غير عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل" وفي رواية قال جابر: "أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهانا النبي على عن الحمار الأهلي" وفي حديث أسماء قالت: "نحرنا فرساً على عهد رسول الله على فأكلناه".

أقوال أهل العلم في إباحة لحوم الخيل: اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل، فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه، وبه قال عبد الله بن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة، وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن سليمان، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد وداود وجماهير المحدثين وغيرهم، وكرهها طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة، قال أبو حنيفة: يأثم بأكله ولا يسمى حراماً، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَالَـٰبِيَالَ وَالْبِعَالَ وَالْمِحْمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ (النحل: ٨) و لم يذكر الأكل، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها، وبحديث صالح بن يجيى بن المقدم عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد: "هي رسول الله ﷺ عن لحوم الحيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع"، رواه أبو داود والنسائي وابن الفيد الله عن حوم الحيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع"، رواه أبو داود والنسائي وابن المقدم عن السباع"، رواه أبو داود والنسائي وابن المقدم عن السباع"، رواه أبو داود والنسائي وابن المقدم عن السباع المنافقة عن المنافقة والمنافقة وابن المقدم عن السباع الله والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والنسائي والمنافقة والنسائي والمنافقة والمنافق

٥٠٢١ - (٥) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كَلاَهُمَا عَنْ هِشَامِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

= ماجه من رواية بقية بن الوليد عن صالح بن يجيي.

الجواب عن حديث بقية بن الوليد: واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف. وقال بعضهم: هو منسوخ. روى الدارقطني والبيهقي بإسنادهما عن موسى بن هارون الحمال "بالحاء" الحافظ قال: هذا حديث ضعيف، قال: ولا يعرف صالح بن يجيى ولا أبوه. وقال البخاري: هذا الحديث فيه نظر. وقال البيهقي: هذا إسناد مضطرب. وقال الخطابي: في إسناده نظر، قال: وصالح بن يجيى عن أبيه عن حده لا يعرف سماع بعضهم من بعض، وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. وقال النسائي: حديث الإباحة أصح، قال: ويشبه إن كان هذا صحيحاً أن يكون منسوخاً.\*\*

واحتج الجمهور بأحاديث الإباحة التي ذكرها مسلم وغيره، وهي صحيحة صريحة، وبأحاديث أخر صحيحة جاءت بالإباحة، ولم يثبت في النهي حديث. وأما الآية فأحابوا عنها بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مختصة بذلك، فإنما حص هذان بالذكر؛ لأنهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَمْيَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ الْجُنِزِيرِ ﴾ (المائدة: ٣) فذكر اللحم؛ لأنه أعظم المقصود، وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه، قالوا: ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام: ﴿وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ النَّالِيمُ وَاللَّهُ أَعلم.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: وقد أجاب عنه شيخنا التهانوي على إعلاء السنن ١٤٤.

ولعل الإمام أبا حنيفة بيشة جمع بين الأحاديث بأنه ليس حراما لنجاسة لحمه، وإنما هو مكروه لاحترامه ولكونه من آلات الجهاد، وقال الحصكفي في الدر المختار: "وقيل: إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام، وعليه الفتوى، عمادية". وقال ابن عابدين تحته: "فهو مكروه كراهة تنزيه، وهو ظاهر الرواية كما في كفاية البيهقي، وهو الصحيح على ما ذكره فخر الإسلام وغيره، قهستاني. ثم نقل تصحيح كراهة التحريم عن الخلاصة والهداية والمحيط والمغني وقاضيحان والعمادي وغيرهم وعليه المتون. وأفاد أبو السعود أنه على الأول لا خلاف بين الإمام وصاحبيه؛ لأهما وإن قالا بالحل، لكن مع كراهة التنزيه، كما صرح به في الشرنبلالية عن البرهان". (تكملة فتح الملهم: ٥٢٥/٣)

= التوفيق بين الروايتين: قولها: "نحرنا فرساً" وفي رواية البخاري: "ذبحنا فرساً" وفي رواية له: "نحرنا" كما ذكر مسلم، فيجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان: فمرة نحروها ومرة ذبحوها، ويجوز أن تكون قضية واحدة، ويكون أحد اللفظين بحازاً، والصحيح الأول؛ لأنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، والحقيقة غير متعذرة، بل في الحمل على الحقيقة فائدة مهمة، وهي أنه يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح، وهو مجمع عليه، وإن كان فاعله مخالفاً الأفضل، والفرس يطلق على الذكر والأنثى، والله أعلم.

\* \* \*

# [٧ - باب إباحة الضب]

١٠ ٥٠ ٢٢ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئلَ النّبِيُّ ﷺ عَن الضّبِّ، فَقَالَ: "لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ مُحَرِّمِهِ".

٢٣ -٥٠ (٢) وَحَدَّثَنَا قُتيْبة بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ أَكْلِ الضّبِّ، فَقَالَ: "لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ".

٢٤ - ٥ - (٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بِنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِع،
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ، وَهُـــوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَنْ أَكْلِ الضّبّ، فَــقَالَ:
 "لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ".

٥٠٠٥ - (٤) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله بِمثْله، فِي هَذَا الإِسْنَادِ. ٢٦ - ٥ - (٥) وَحَدَّثَنَاه أَبُو الرّبيعِ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمّادٌ، حَ وَحَدَّثَنِيَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:

#### ٧ - باب إباحة الضب

بيان حكم "الضبّ": قال أهل اللغة: معنى "أعافه" أكرهه تقذراً، وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، \*\* وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم ألهم قالوا: هو حرام، وما أظنه يصح عن أحد، وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: ثم روى الطحاوي أن الكراهة تنزيهيّة كما في عمدة القاري، ويظهر من كلام العيني في البناية أنه يرجح الكراهة التحريمية، وهو المفهوم من كلام محمد في كتاب الآثار كما سيأتي، وهو ظاهر الهداية وعليه المتون. (تكملة فتح الملهم: ٢٧/٣ه)

حَدِّنَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، حَ وَحَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّنَنَا أَبِي: حَدَّنَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولِ، حَ وَحَدَّنَنَا مَالِكُ بْنُ مَبْدِ الله: أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، ح وَحَدَّنَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيد بْنُ عَبْدِ الله: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ، كُلَّهُمْ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ عَلَى الْمُنْكِيُّ فِي النّبِيِّ عَلَى السّبِيِّ عَنْ نَافِع، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَيُّوبَ: أَتِي رَسُولُ الله عَلَى الْمَبْرِ. الضّبِّ بَمَعْنَى حَديثِ اللّهِ عَنْ نَافِع، غَيْرَ أَنْ حَدِيثَ أَيُّوبَ: أَتِي رَسُولُ الله عَلَى الْمَبْرِي الله عَلَى الْمَبْرِ. الشّبِيِّ عَلَى الْمَبْرِي سَمِعَ ا بْنَ عُمَرَ أَنَّ النّبِي عَلَى الْمَبْرِي الله عَلَى الْمَبْرِي سَمِعَ ا بْنَ عُمَرَ أَنَّ النّبِي عَلَى اللهُ مِنْ مَعْ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْد، وَأَتُوا بِلَحْمِ ضَبً الشّعْبِيّ، سَمِعَ ا بْنَ عُمَرَ أَنَّ النّبِي عَلَى كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْد، وَأَتُوا بِلَحْمِ ضَبً الشّعْبِيّ، سَمِعَ ا بْنَ عُمَرَ أَنَّ النّبِي عَلَى كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْد، وَأَتُوا بِلَحْمِ ضَبً وَلَكِنَهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي". "كُلُوا، فَإِنّهُ حَلالٌ، وَلَكِنّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي". وَلَكِنَهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي". وَلَكِنَهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي".

َ ٣٠٠٥ - (٧) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيّ قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِيّ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النّبِيِّ ﷺ: وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا الْعَنْبَرِيّ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ مَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفِ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النّبِيّ ﷺ غَيْرَ هَذَا، قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ ﷺ غَيْرَ هَذَا، قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ ﷺ فَيْرَ هَذَا، قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ ﷺ فِيهِمْ سَعْدٌ، بِمِثْل حَدِيثِ مُعَاذٍ.

٥٠٢٩ – (٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعْ رَسُولَ الله ﷺ الله عَلَيْ بَيْدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النّسْوَةَ الله عَلَيْ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأَتِي بِضَبِ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النّسْوَةَ الله عَلَيْ بِيدِهِ، فَقَالَ الله عَلَيْ يَدُهُ، الله عَلَيْ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَرَفَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَدُهُ، فَلَا رَسُولُ الله عَلَيْ يَدُهُ، فَلَا يَعْفُ الله عَلَيْ بَا رَسُولَ الله عَلَيْ بَارْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ".

معنى كلمة "محنوذ": قوله: "ضب محنوذ" أي مشوي. وقيل: المشوي على الرضف، وهي الححارة المحماة. قوله: "إن خالداً أخذ الضب فأكله من غير استئذان" هذا من باب الإدلال والأكل من بيت القريب والصديق الذي لا يكره ذلك، وخالد أكل هذا في بيت خالته ميمونة وبيت صديقه رسول الله على فلا يحتاج إلى استئذان لا سيما والمهدية خالته، ولعله أراد بذلك جبر قلب خالته أم حفيد المهدية.

قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ الله ﷺ يَنْظُرُ.

٥٠٣٠ - (٩) وَحَدَّنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ وَهْبٍ - قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ -: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ الأَنْصَارِيّ أَنَّ وَهْيَ عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوليد، الّذي يُقَالُ لَهُ: سَيْفُ الله أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَى مَيْمُونَةَ، زَوْجَ النّبِي عَلَيْنَ وَهْيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبّاسٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبّا رَسُولِ الله عَلَيْ عَلَى مَيْمُونَةَ، زَوْجَ النّبِي عَلَيْنَ الْحَارِثِ مِنْ نَحْدٍ، فَقَدّمَت الضّب لرَسُولَ الله عَلَيْنَ مَحْدَثَ بِهِ وَيُسَمّى لَهُ، فَلَهْوَى رَسُولُ الله عَلَيْ يَدَهُ إِلَى الشَولَ الله عَلَيْنَ لَهُ، قُلْنَ: هُو كَانَ قَلّما يُقَدّمُ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدّثَ بِهِ وَيُسَمّى لَهُ، فَأَهْوَى رَسُولُ الله عَلَيْ بِمَا قَدَمْتُنَ لَهُ، قُلْنَ: هُو الضّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ الله عَلَيْ بِمَا قَدَمْتُنَ لَهُ، قُلْنَ: هُو الضّبُ، فَقَالَ خَالِهُ بْنُ الْولِيدِ: أَحْرَامٌ الضّبُ؟ الضّبُ، يَا رَسُولَ الله إِنَالَ قَالَ: "لَا، وَلَكِنّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَقَالَ خَالِهُ بْنُ الْولِيدِ: أَحْرَامٌ الضّبُ؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "لَا، وَلَكِنّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَقَالَ خَالِهُ بِنَ أَعْوَلُهِ".

قَالَ خَالدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ الله يَنْظُرُ. فَلَمْ يَنْهَني.

٥٠٣١ - (١٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ النّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا - يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ ابْوَ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَحَلَ شَهَاب، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَحَلَ مَعْ رَسُولِ الله ﷺ مَعْ مَشُولُ الله ﷺ لَحْمُ ضَعَ رَسُولِ الله ﷺ لَحْمُ ضَعَ رَسُولِ الله ﷺ لَحْمُ ضَعَ رَسُولِ الله ﷺ مَعْفَرٍ، وَكَانَ عَنْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جَعْفَرٍ، وَكَانَ ضَبّ، جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حُفَيْدٍ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَحْدٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جَعْفَرٍ، وَكَانَ

قوله في ميمونة: "وهي خالته وخالة ابن عباس" يعني خالة خالد ابن الوليد، وخالة ابن عباس، وأم خالد لبابة الصغرى، وأم ابن عباس لبابة الكبرى، وميمونة وأم حفيد كلهن أخوات والدهن الحارث.

ذكر الروايات وبيان الأصوب منها: قوله: "قدمت به أختها حفيدة" وفي الرواية الأخرى "أم حفيد"، وفي بعض النسخ "أم حفيدة"، وأله بعض النسخ "أم حفيدة"، وفي بعضها "حميدة"، وكله بضم الحاء مصغر. قال القاضي وغيره: والأصوب والأشهر "أم حفيد" بلا هاء واسمها: هزيلة، وكذا ذكرها ابن عبد البر وغيره من الصحابة، والله أعلم.

قوله: "فقالت امرأة من النسوة الحضور" كذا هو في جميع النسخ النسوة الحضور.

رَسُولُ الله ﷺ لاَ يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ، وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَحَدَّنَهُ ابْنُ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي حَجْرِهَا.

٥٠٣٢ - (١١) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: أُتِيَ النّبِيّ ﷺ وَنَحْنُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِضَبّيْنِ مَشْوِيّيْنِ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ: يَزِيدَ بْنَ الأَصَمّ، عَنْ مَيْمُونَةَ.

٥٠٣٣ - (١٢) وحَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَامَةَ بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ عَنِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هَلَالٍ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ أُتِي رَسُولُ الله عَلَيْ وَهُو فِي بَيْتِ مَيْمُونَةً، وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، بِلَحْمِ ضَبّ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزّهْرِيِّ.

٥٠٣٤ - قَالَ ابْنُ نَافِعِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ وأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ -قَالَ ابْنُ نَافِعِ: أَخْبَرَنَا عُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيُّ سَمْنًا وَأَقَطًا وَأَصْبًا، فَأَكَلَ مِنَ السّمْنِ وَالأَقِطِ، وَتَرَكَ الضّبّ تَقَذَّرًا، وَفُولًا عَلَى مَائِدَةً رَسُولِ الله عَلَيْ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكُلَ عَلَى مَائِدَةً رَسُولِ الله عَلَيْ.

َ ٥٠٠٥ - (١٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ قَالَ: دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ، فَقَرِّبَ إِلَيْنَا ثَلاَثَةَ عَشْرَ ضَبّاً، فَا كُلُّ وَتَارِكُ، فَلَقيتُ ابْنَ عَبّاسٍ مِنَ الْغَدِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ إلاّ آكُلُهُ، وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ، وَلاَ أَحَرِّمُهُ". فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: بِعْسَ مَا قُلْتُمْ، مَا بُعِثَ نَبِيّ الله عَلَيْ إلاّ مُحِدّدً وَمُحَرِّماً، إِنّ رَسُولَ الله عَلَيْ إلاّ مُحَدِّدًة وَمُحَرِّماً، إِنّ رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ وَمُحَرِّماً، إِنْ رَسُولَ الله عَلَيْ ، بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بُنُ عَبّاسٍ وَحَالِدُ بنُ

قوله: "ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله ﷺ هذا تصريح بما اتفق عليه العلماء، وهو إقرار النبي ﷺ الشيء وسكوته عليه إذا فعل بحضرته يكون دليلاً لإباحته، ويكون بمعنى قوله: أذنت فيه وأبحته، فإنه لا يسكت على باطل ولا يقر منكراً، والله أعلم.

شوح الكلمات: قوله: "دعانا عروس بالمدينة" يعني: رحلاً تزوج قريباً، والعروس يقع على المرأة وعلى الرجل.

الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى، إِذْ قُرّبَ إِلَيْهِمْ حِوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ، فَلَمّا أَرَادَ النّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: إِنّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَكَفّ يَدَهُ، وَقَالَ: "هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلُهُ قَطّ"، وَقَالَ لَهُمْ: "كُلُوا" فَأَكَلَ منْهُ الْفَصْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ.

وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لاَ آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ الله ﷺ.

٣٦٠ ٥- (١٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: أَتِي رَسُولُ الله ﷺ بِضَبِّ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَقَالَ: "لاَ أَدْرِي، لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ".

٥٠٣٧ - (١٦) وَحَدَّثَنَيْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي النَّهَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضّبّ، فَقَالَ: لاَ تَطْعَمُوهُ، وَقَذْرَهُ، وَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطّابِ: إِنَّ اللهَ عَزِ وَجَلِّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرّعَاءِ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ عَنْدي طَعَمْتُهُ.

٣٨ ُ ٥٠ - (١٧) وَحَدَّنَنَيْ: مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ: قَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ الله! ﷺ إِنَّا بَأَرْضِ مَضَبّةٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ أَوْ فَمَا تُفْتينَا؟ قَالَ: "ذُكرَ لَيَّ أَنَّ أُمِّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ" فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ.

قَالَ أَبُو سَعَيد: ۚ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ۚ ذَٰلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرَّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ، إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ الله ﷺ.

٣٩ . ٥- ((١٨) حَدَّثَنَىْ مُحمَّدُ بَنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلِ الدَّوْرِقِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلِ الدَّوْرِقِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَعْرَابِيّا أَتَى رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: إِنِّي فِي غَاثِطٍ مَضَبَّةٍ، وَإِنّهُ عَامّةُ

قوله: "إنى في غائط مضبة" الغائط الأرض المطمئنة.

قوله: "قرب إليهم خوان" هو بكسر الخاء وضمها لغتان، الكسر أفصح. والجمع: أخونة وخون، وليس المراد بهذا الحنوان ما نفاه في الحديث المشهور في قوله: "ما أكل رسول الله على خوان قط" بل شيء من نحو السفرة. قوله: "إنا بأرض مضبة" فيها لغتان مشهورتان: إحداهما: فتح الميم والضاد، والثانية: ضم الميم وكسر الضاد، والأول أشهر وأفصح، أي: ذات ضباب كثيرة.

طَعَامِ أَهْلِي، قَالَ فَلَمْ يُحِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ، فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُحِبْهُ، ثَلاَثًا، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ الله ﷺ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: "يَا أَعْرَابِيُّ! إِنَّ اللهَ لَعنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَسَخَهُمْ دَوّابَّ يَدِبُونَ فِي الأَرْضِ، فَلاَ أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلاَ أَنْهَى عَنْهَا".

قوله ﷺ: "فمسخهم دواب يدبون في الأرض" أما "يدبون" فبكسر الدال، وأما "دواب" فكذا وقع في بعض النسخ، ووقع في أكثرها "دواباً" بالألف، والأول هو الجاري على المعروف المشهور في العربية، والله أعلم.

\* \* \*

## [٨ - باب إباحة الجراد]

٠٤٠ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ أَبِي أُوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ.

٢١ - ٥٠ (٢) وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعاً
 عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: سَبْعَ غَزَواتٍ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: سِتّ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: سِتّ أَوْ سَبْعَ.

٣ ٠ ٥٠٤ (٣) وَحَدَّثَنَاه مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشّارٍ عَنْ مُحمّدِ بْنِ جَعْفَرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: سَبْعَ غَزَوَاتٍ.

#### ٨ – باب إباحة الجراد

ضبط الاسم: قوله: "عن أبي يعفور" هو بالفاء والراء، وهو أبو يعفور الأصغر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس، وأما أبو يعفور الأكبر، فيقال له: واقد، ويقال: وقدان، وسبق بيالهما في كتاب الإيمان وكتاب الصلاة. قوله: "غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد".

تفصيل إباحة الجواد عند أهل العلم: فيه إباحة الجراد، وأجمع المسلمون على إباحته، ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجماهير: يحل سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو بجوسي، أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب، وقال مالك في المشهور عنه، وأحمد في رواية: لا يحل إلا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه، أو يسلق أو يلقى في النار حيّاً أو يشوى، فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل، والله أعلم.

# [٩ - باب إباحة الأرنب]

٥٠٤٣ - (١) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْد، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا أَرْنَباً بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغُبُوا، قَالَ: فَسَعَيْتُ جَتَّى أَدْرَكُتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَة، فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا فَلَغُبُوا، قَالَ: فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكُتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَة، فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَضَحَذَيْهَا إِلَى رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَبَلَهُ.

َ ٤٤ ٥ - (٢) وَحَدَّنَنِهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بَٰنُ سَعِيد، حِ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذًا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى: بِوَرِكِهَا أَوْ فَحَذَيْهَا.

## ٩ - باب إباحة الأرنب

شرح الغريب: قوله: "فاستنفحنا أرنباً بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا" معنى "استنفحنا" أثرنا ونفرنا، و"مرّ الظُّهْرَان" بفتح الميم والظاء موضع قريب من مكة.

قوله: "فلغبوا" هو بفتح الغين المعجمة في اللغة الفصيحة المشهورة، وفي لغة ضعيفة بكسرها، حكاهما الجوهري وغيره، وضعفوها أي أعيوا، وأكل الأرنب حلال عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والعلماء كافة، إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى ألهما كرهاها، دليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث مثله، و لم يثبت في النهي عنها شيء.

## [١٠] - باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدوّ، وكراهة الخذف]

٥٠٤٥ - (١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: رَأَى عَبْدُ الله بْنُ الْمُغَفِّلِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: لاَ تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يَكْرَهُ أَوْ قَالَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ، فَإِنّهُ لاَ يُصْطَادُ بِهِ الصَيْدُ، وَلاَ يُنْكُأُ بِهِ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَفْقَأُ الْعَيْنَ. ثُمّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يَكْرَهُ، أَوْ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ، ثُمّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يَكْرَهُ، أَوْ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ، ثُمّ اَرَاكَ تَخْذِفُ لاَ أَكُلَمُكَ كَلِمَةً، كَذَا وَكَذَا.

٢٥ · ٥ - (٢) حَدَّثَنِيْ أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا كَهْمَسٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

آلاً: حَدِّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعْفَلٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ قَالاً: حَدِّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفِّلٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفِّلٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْخَذْفِ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَديثِهِ: وَقَالَ: إِنّهُ لاَ يَنْكُأُ الْعَدُو وَلاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلَكِنّهُ يَكْسِرُ السَّنَّ وَيَفْقُأُ الْعَيْنَ. وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: إِنّهَا لاَ تَنْكُأُ العَدُو، وَلَمْ يَذْكُرْ: تَفْقَأُ الْعَيْنَ.

## ١٠ باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدوّ، وكراهة الخذف

ذكر في الباب النهي عن الخذف؛ لكونه لا ينكأ العدو، ولا يقتل الصيد، ولكن يفقأ العين ويكسر السن. شرح الغريب: أما الخذف فبالخاء والذال معجمتين وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعلها بين إصبعيه السبابتين أو الإبحام والسبابة.

قوله: "ينكأ" بفتح الياء وبالهمز في آخره، هكذا هو في الروايات المشهورة، قال القاضي: كذا رويناه، قال: وفي بعض الروايات "ينكي" بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز، قال القاضي: وهو أوجه؛ لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة، وليس هذا موضعه إلا على تجوز، وإنما هذا من النكاية، يقال: نكيت العدو وأنكيته نكاية ونكأت بالهمز لغة فيه، قال: فعلى هذه اللغة تتوجه رواية شيوخنا، ويفقأ العين مهموز.

فوائد الحديث: في هذا الحديث النهي عن الخذف؛ لأنه لا مصلحة فيه، ويخاف مفسدته، ويلتحق به كل ما شاركه في هذا، وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز، ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالباً، بل تدرك حية وتذكى فهو جائز.

٥٠٤٨ - (٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ الله بْنِ مُغَفِّلٍ خَذَفَ - قَالَ - فَنَهَاهُ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ أَعَدُواً، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السَّنِ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ " عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ: أُحَدَّثُكَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْهُ ثُمّ تَحْذِفُ لِللهَ أَكَلَّمُكَ أَبَداً.

٥٠ ٤٩ (٥) وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيّ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

قوله: "أحدثك أن رسول الله ﷺ في عن الخذف ثم تخذف! لا أكلمك أبداً". فيه: هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائماً، والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنحا هو فيمن هجر لحظ نفسه، ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائماً، وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره.

## [ ١١ – باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة]

.٥٠٥ (١) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّةَ عَنْ حَالِد الْحَذّاء، عَنْ أَبِي الْأَشْعَث، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ عَنْ أَبِي وَلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَث، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "إنّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، \* فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللهِ بُعَد أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ".

٥٠٥١ (٢) وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ الثَّقَفِيّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع: حَدَّثَنَا غُنْدَرّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحمّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحمّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيانَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، كلّ هَوُلاءِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيّةً وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

## ١١ – باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة

قوله ﷺ: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".

شرح الكلمات: أما "القتلة" فبكسر القاف وهي الهيئة والحالة. وأما قوله ﷺ: "فأحسنوا الذبح" فوقع في كثير من النسخ أو أكثرها "فأحسنوا الذَّبْحَ" بفتح الذال بغير هاء، وفي بعضها "الذَّبْحة" بكسر الذال وبالهاء كالقتلة، وهي الهيئة والحالة أيضاً. قوله ﷺ: "وليُحِدَّ" هو بضم الياء يقال: أحدَّ السكين وحددها واستحدها بمعنى، وليرح ذبيحته بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك، ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها، وقوله ﷺ: "فأحسنوا القتلة" عام في كل قتيل من الذبائح، والقتل قصاصاً، وفي حد ونحو ذلك، وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام، والله أعلم.

<sup>\*</sup> قوله: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء"، أي: كتب عليكم الإحسان في كل شيء فكلمة على بمعني في.

## [۲۱ – باب النهي عن صبر البهائم]

١٥٠٥٢ (١) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ جَدّي، أَنسِ بْنِ مَالِك، دَارَ الْحَكَمِ ابْنِ أَيّوبَ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا. - قَالَ - فَقَالَ أَنسٌ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ

٣٥٠٥٠ (٢) وَحَدَّنَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ، ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كُلَّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَاد.

٣ - ٥ - ٥٤) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النّبِي ﷺ قَالَ: "لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا". ٥٥،٥٥ (٤) وَحَدَّثَنَاه مُحَمِّدُ بْنُ بَشّارٍ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

مَهْديّ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَاد، مثْلَهُ.

٥٠٥٦ (٥) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَ أَبُو كَامِلٍ – وَاللَّفْظُ لَأَبِي كَامِلٍ – قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَرِّ ابْنُ عُمَرَ بَنَفَرٍ قَدَّ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا، فَلَمَّا رَأُوْا اَبْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا.

#### ١٢ - باب النهي عن صبر البهائم

قوله: "نهى رسول الله ﷺ أن تصبر البهائم". وفي رواية: "لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً".

بيان معنى صبر البهائم وتفصيل بعض الكلمات: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى "لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً"، أي: لا تتخذوا الحيوان الحي غرضاً ترمون إليه، كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم ولهذا قال ﷺ في رواية ابن عمر التي بعد هذه: "لعن الله من فعل هذا" ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه، وتضييع لماليته، وتفويت لذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى. ٥٠٠٥ (٦) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْراً وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلِّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ عُمَرَ تَفَرِّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ مَن اتّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً.

٥٠٠٥ (٧) حَدَّنَنِي مُحمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا مُحمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ الله: عَدَّنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ الله يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْراً.

قوله: "نصبوا طيراً وهم يرمونه" هكذا هو في النسخ "طيراً"، والمراد به واحد، والمشهور في اللغة أن الواحد يقال له: طائر، والجمع: طير، وفي لغة قليلة إطلاق الطير على الواحد، وهذا الحديث حار على تلك اللغة.

قوله: "وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم" هو بهمز خاطئة، أي: ما لم يصب المرمى. وقوله: "خاطئة" لغة والأفصح مخطئة، يقال لمن قصد شيئاً فأصاب غيره غلطاً: أخطأ فهو مخطئ، وفي لغة قليلة: خطأ فهو خاطئ، وهذا الحديث جاء على اللغة الثانية حكاها أبو عبيد والجوهري وغيرهما، والله أعلم.

## [٣٧- كتاب الأضاحي] [١ - باب وقتها]

#### ٣٧– كتاب الأضاحي

#### ۱ – باب وقتها

بيان اللغات في كلمة "أضحية": قال الجوهري: قال الأصمعي: فيها أربع لغات: أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها، وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها، واللغة الثالثة: ضحية، وجمعها: ضحايا، والرابعة: أضحاة بفتح الهمزة، والجمع: أضحى، كأرطاة وأرطى، وبما سمي يوم الأضحى. قال القاضي: وقيل سميت بذلك؛ لأنها تفعل في الضحى، وهو ارتفاع النهار، وفي الأضحى لغتان: التذكير لغة قيس، والتأنيث لغة تميم.

قوله ﷺ: "من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله". وفي رواية: "على اسم الله".

وجه كتابة الألف في التسمية وتركها: قال الكتاب من أهل العربية: إذا قيل: "باسم الله" تعين كتبه بالألف، وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم الله الرحمن رحيم بكمالها. وقوله: "قبل أن يصلي أو نصلي" الأول بالياء والثاني بالنون، والظاهر أنه شك من الراوي.

أقوال أهل العلم في حكم الأضحية على الموسر: واختلف العلماء في وحوب الأضحية على الموسر. فقال جمهورهم: هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم، ولم يلزمه القضاء، وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني، وابن المنذر وداود وغيرهم. وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هي واحبة على الموسر، \*\* وبه قال بعض المالكية. وقال النخعي: واحبة على الموسر إلا الحاج بمنى. وقال محمد بن الحسن: -

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: واستدل الحنفية بدلائل، منها:

= واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً، والله أعلم. أقوال العلماء في وقت الأضحية: وأما وقت الأضحية فينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام، وحينئذ بخزيه بالإجماع، قال ابن المنذر: وأجمعوا ألها لا تجوز قبل طلوع الفحر يوم النحر، واختلفوا فيما بعد ذلك، فقال الشافعي وداود وابن المنذر وآخرون: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس، ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين، فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه، سواء صلى الإمام أم لا، وسواء صلى الضحى أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى والبوادي والمسافرين، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا.

وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه. \*\* وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام، وسواء عنده أهل الأمصار والقرى، ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق بن راهويه، وقال الثوري: لا يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها، وقال ربيعة فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزيه، وبعد طلوعها يجزيه.

أقوال العلماء في آخر وقت التضحية: وأما آخر وقت التضحية فقال الشافعي: تجوز في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده، وممن قال بهذا علي بن أبي طالب، وحبير بن مطعم، وابن عباس، وعطاء والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام، ومكحول وداود الظاهري وغيرهم. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: تختص بيوم النحر ويومين بعده، وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس الشهاء وقال سعيد بن حبير: تجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق، وقال محمد =

<sup>-</sup> ١- قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِكَ وَٱخْتَ﴾ (الكوثر: ٢) وإن الأمر للوجوب، وما رواه البيهقي وغيره عن علي وابن عباس من أن المراد من النحر في الآية هو وضع اليدين على النحر في الصّلاة فإنّ في إسناده مغامر لا تقوم معها الحجة، وقد بسطها شيخنا التهانوي هيه في إعلاء السنن ١٧: ٢٢٢.

٢- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "من كان له سعة و لم يضح فلا يقربن مصلانا" أخرجه ابن ماجه (رقم ٣١٦٠) وأحمد، وابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى الموصلي، والحاكم، وصححه، وقال الحافظ في الفتح ١٠: ٣: "ورجاله ثقات" وذكر العيني في البناية عن التنقيح أن رجاله رجال الصحيحين سوى عبد الله بن عياش، فإنه من أفراد مسلم. (تكملة فتح الملهم: ٩/٣)

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: وإن أحاديث الباب فيها حجة ظاهرة للحنفية. (تكملة فتح الملهم: ٣/٥٥٠)

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: استدلّ الجمهور بما أخرجه مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر قال: "الأضحى يومان بعد يوم الأضحى"، وقال مالك: إنه بلغه عن على بن أبي طالب مثله. وقد ذكر شيخنا التهانوي على عدة=

٥٠٦٠ (٢) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو الأَحْوَصِ سَلاَمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ اللّهِ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ الله عَلَىٰ فَلَمّا قَضَى الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ الله عَلَىٰ فَلَمّا قَضَى صَلاَتَهُ بِالنّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ دُبِحَتْ، فَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصّلاَةِ، فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم الله".

٣٠٦١ - (٣) وَحَدَّنَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حِ وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاً: عَلَى اسْمِ الله، كَحَديث أَبِي الأَحْوَص.

٦٢ - ٥ - (٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ سَمِعَ جُنْدَبًا الْبَجَلِيُّ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى يُومَ أَضْحَى، ثُمّ خَطَبَ، فَقَالَ: "مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ الله".

قوله: "شهدت رسول الله ﷺ صلى يوم أضحى ثم خطب" قوله: "أضحى" مصروف، وفي هذا أن الخطبة للعيد بعد الصلاة، وهو إجماع الناس اليوم، وقد سبق بيانه واضحاً في كتاب الإيمان ثم في كتاب الصلاة.

بن سيرين: لا تجوز لأحد إلا في يوم النحر خاصة، وحكى القاضي عن بعض العلماء ألها تجوز في جميع ذي الحجة. أقوالهم في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح، فقال الشافعي: تجوز ليلاً مع الكراهة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور، وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: لا تجزيه في الليل، بل تكون شاة لحم.

قوله ﷺ: "فليذبح على اسم الله" هو بمعنى رواية "فليذبح باسم الله" أي: قائلاً باسم الله، هذا هو الصحيح في معناه. وقال القاضي: يحتمل أربعة أوجه: أحدها: أن يكون معناه فليذبح لله، والباء بمعنى اللام. والثاني: معناه فليذبح بسنة الله. والثالث: بتسمية الله على ذبيحته إظهاراً للإسلام، ومخالفة لمن يذبح لغيره، وقمعاً للشيطان. والرابع: تبركاً باسمه وتيمناً بذكره كما يقال: سر على بركة الله، وسر باسم الله، وكره بعض العلماء أن يقال: افعل كذا على اسم الله قال: لأن اسمه سبحانه على كل شيء. قال القاضي: هذا ليس بشيء، قال: وهذا الحديث يرد على هذا القائل.

<sup>=</sup> آثار عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن عمر، وعليّ، وأبي هريرة، وأنس ﷺ وراجع إعلاء السنن ١٧: ٢٣٥ والآثار الموقوفة في هذا في قوة المرفوع؛ لأن أوقات العبادة لا تثبت بالقياس. ويدلّ عليه حديث النهي عن ادّحار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام أيضا. (تكملة فتح الملهم: ٥٥١/٣)

٠٩٣ - ٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَنَا مُعْبَةُ بِهَذَا الإسْنَاد، مثْلَهُ.

؟ ٢٠٥٥ (٦) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِر، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ضَحَّى خَالِي أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "تلْكَ شَاةُ لَحْمٍ" فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ﷺ: إنَّ عَنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ، فَقَالَ: "ضَحّ بِهَا، وَلاَ تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ". ثُمَّ قَالَ: "مَنْ ضَحّى قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ عَنْدَ الصَّلاَةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنّةَ الْمُسْلِمِينَ".

٦٦٠٥- (٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: "لاَ يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ" قَالَ: فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ، اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُشَيْمٍ.

الكلام في رواية "مكروه" و"مقروم": قوله: "يا رسول الله! إن هذا يوم اللحم فيه مكروه" قال القاضي: كذا رويناه في رويناه في مسلم "مكروه" بالكاف والهاء من طريق السنحري والفارسي، وكذا ذكره الترمذي، قال: ورويناه في مسلم من طريق العُذرِيّ "مقروم" بالقاف والميم، قال: وصوَّب بعضهم هذه الرواية وقال: معناه يشتهى فيه –

قوله ﷺ: "تلك شاة لَحْمٍ" معناه: أي: ليست ضحية ولا ثواب فيها، بل هي لحم لك تنتفع به، كما في الرواية الأخرى: "إنما هو لحم قدمته لأهلك".

قوله: "إن عندي جذعة من المعز فقال: ضح بها ولا تصلح لغيرك" وفي رواية: "ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك". أما قوله ﷺ: "ولا تجزي" فهو بفتح التاء، هكذا الرواية فيه في جميع الطرق والكتب، ومعناه: لا تكفي من نحو قوله تعالى: ﴿وَآخْشُوۤاْ يَوۡمًا لَا شَجۡزِك وَالدِّه عَن وَلَدِهِۦ﴾ (لقمان:٣٣) وفيه أن جذعة المعز لا تجزى في الأضحية، وهذا متفق عليه.

٥٠٦٧ - (٩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرِ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءُ عَنْ فراسٍ، عَنْ عَامِر، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 'مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَوَجّه قِبْلَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلاَ يَذُبَحْ حَتَّى يُصَلِّي" فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ الله! قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنِ لِي. فَقَالَ: "ذَاكَ شَيْءٌ عَجّلْتَهُ لأَهْلِكَ" فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي شَاةً خَيْرٌ مِنْ الله! قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنِ لِي. فَقَالَ: "ذَاكَ شَيْءٌ عَجّلْتَهُ لأَهْلِكَ" فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ. قَالَ: "ضَحّ بِهَا، فَإِنّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ".

٨٥ - ٥ - ١٥) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاَبْنِ الْمُثَنِّى - قَالاً: حَدَّنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدِ الإِيَامِيّ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ أُوّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا، نُصَلّي ثُمّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ رَسُولُ الله ﷺ: وَكَانَ أَبُو بُرْدَةً أَصَابَ سُنْتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ، فَإِنْمَا هُوَ لَحُمَّ قَدِّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النّسُكُ فِي شَيْءٍ" وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ ابْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ، فَقَالَ: عَدْمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النّسُكُ فِي شَيْءٍ" وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ ابْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ، فَقَالَ: "اذْبُحْهَا وَلَنْ تَحْزِيَ عَنْ أَحَد بَعْدَكَ".

٥٠٦٩ - (١١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ سَمِعَ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، مِثْلَهُ.

٥٠٧٠ (١٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيد وَهَنّادُ بْنُ السِّرِيِّ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعاً عَنْ جَرِيرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ،

= اللحم، يقال: قرمت إلى اللحم وقرمته إذا اشتهيته، قال: وهي بمعنى قوله في غير مسلم: عرفت أنه يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. وكما جاء في الرواية الأخرى: "إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم" وكذا رواه البخاري. قال القاضي: وأما رواية "مكروه" فقال بعض شيوخنا: صوابه "اللحم فيه مكروه" بفتح الحاء أي: ترك الذبح والتضحية، وبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه، واللحم بفتح الحاء اشتهاء اللحم. قال القاضي: وقال لي الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان: معناه ذبح ما لا يجزى في الأضحية مما هو لحم مكروه لمخالفة السنة، هذا آخر ما ذكره القاضي. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: معناه: هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه شاق، وهذا حسن، \*\* والله أعلم.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: المراد أن يوم النحر يكثر فيه اللحم فيملّه الناس ويكرهونه، فعجّلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني قبل أن يكثر عندهم اللحم وقبل أن يملّوا، وهذا التفسير عندي أولى وأوفق بالسياق. (تكملة فتح الملهم: ٥٥٣/٣)

عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَديثهمْ.

٥٠٧١ - (٣) وَحَدَّنَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، عَارِمُ ابْنُ الْفَضْلِ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيّ: حَدَّثَنِي ابْنُ زِيَادٍ -: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيّ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْفَضْلِ: حَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ فِي يَوْمِ نَحْرٍ، فَقَالَ: "لاَ يُضَحَّينَ أَحَدٌ حَتَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: "لاَ يُضَحَّينَ أَحَدٌ حَتَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: "فَضَحَّينَ أَحَدٌ حَتَّى يُومِ نَحْرٍ، فَقَالَ: "فَضَحَّ بِهَا، وَلاَ تَحْزِي يُصَلِّيَ" قَالَ رَجُلٌ: عندي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، قَالَ: "فَضَحَّ بِهَا، وَلاَ تَحْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".

عَنْ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصّلاَةِ، فَقَالَ عَنْ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصّلاَةِ، فَقَالَ النّبِي عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصّلاَةِ، فَقَالَ النّبِي عَنْ أَبُدِلُهَا وَلَنْ تَحْزَيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ". وَأَظُنّهُ قَالَ وَهِي خَيْرٌ مِنْ مُسِنّةٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَحْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ".

٧٣. ٥- (١٥) وَحَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

تفسير كلمة "العناق": قوله: "عندي عناق لبن" العناق بفتح العين، وهي الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة، وجمعها أعنق وعنوق، وأما قوله: "عناق لبن" فمعناه صغيرة قريبة مما ترضع.

قوله: "عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم" أي: أطيب لحماً وأنفع لسمنها ونفاستها، وفيه إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته، فشاة نفيسة أفضل من شاتين غير سمينتين بقيمتها، وقد سبقت المسألة في كتاب الإيمان مع الفرق بين الأضحية والعق، ومختصره أن تكثير العدد في العق مقصود فهو الأفضل بخلاف الأضحية. قوله على: "هي خير نسيكتيك" معناه: أنك ذبحت صورة نسيكتين، وهما هذه والتي ذبحها قبل الصلاة، وهذه أفضل؛ لأن هذه حصلت بها التضحية والأولى وقعت شاة لحم، لكن له فيها ثواب لا بسبب التضحية، فإنها لم تقع أضحية بل لكونه قصد بها الخير وأخرجها في طاعة الله، فلهذا دخلهما أفعل التفضيل، فقال: هذه خير النسيكتين، فإن هذه الصيغة تتضمن أن في الأولى خيراً أيضاً.

قوله ﷺ: "ولا تجزي حذعة عن أحد بعدك". معناه: حذعة المعز، وهو مقتضى سياق الكلام، وإلا فحذعة الضأن تجزى. قوله: "عندي حذعة حير من مسنة".

شرح الغريب: المسنة هي الثنية، وهي أكبر من الجذعة بسنة، فكانت هذه الجذعة أجود لطيب لحمها وسمنها.

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكِّ فِي قوله: هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ.

١٩٠٥ - (١٦) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُلَيّةَ - وَاللَّهْ ظُ لِعَمْرُو - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنسٍ عَلَيّة - وَاللّهْ ظُ لِعَمْرُو - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: يَا قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَوْمَ النّحْرِ: "مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصّلاَةِ، فَلْيُعِدْ" فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ صَدّقَهُ، رَسُولَ الله عَلَيْ صَدّقَهُ، وَذَكرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ، كَأَن رَسُولَ الله عَلَيْ صَدّقَهُ، وَذَكرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ، كَأَن رَسُولَ الله عَلَيْ صَدّقَهُ، قَالَ: لاَ عَنْدي جَذَعَةً هِي أَحَبّ إِلَي مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: فَرَحِصَ لَهُ، فَقَالَ: لاَ وَعِنْدي جَذَعَةً هِي أَحَبّ إِلَي مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: فَرَحْصَ لَهُ، فَقَالَ: لاَ أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُحْصَتُهُ مَنْ سَوَاهُ أَمْ لاَ؟ قَالَ: وَانْكَفَأَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، فَقَامَ النّاسُ إِلَى غُنيْمَةٍ، فَتَوزَعُوهَا، أَوْ قَالَ: فَتَحَرّعُوهَا.

٥٠٧٥ – (١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمِّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَة أَنْ يَعِيدَ ذَبْحَاً ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيّةً.

٠٧٦ أَ - (١٨) وَحَدَّثَنِيْ زِيَادُ بَّنُ يَحْيَى الْحَسّانِيُّ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي ابْنَ وَرْدَانَ -: حَدِّثَنَا اللهِ عَنْ مُحَمّد بْنِ سيرِينَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ أَضْحًى - قَالَ - أَيُوبُ عَنْ مُحَمّد بْنِ سيرِينَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ أَضْحًى - قَالَ - فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ، فَنَهَاهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا، قَالَ: "مَنْ كَانَ ضَحّى، فَلْيُعِدْ" ثُمّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.

قوله: "وذكر هنة من جيرانه" أي: حاجة. قوله في حديث أنس في الذي رخص له في جذعة المعز: "لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا؟" هذا الشك بالنسبة إلى علم أنس الله وقد صرح النبي الله في حديث البراء بن عازب السابق بأنما لا تبلغ غيره ولا تجزى أحداً بعده.

قوله: "وانكفأ رسول الله ﷺ إلى كبشين فذبحهما". "انكفأ" مهموز أي: مال وانعطف.

فوائد الحديث: وفيه إجزاء الذكر في الأضحية، وأن الأفضل أن يذبحها بنفسه، وهما مجمع عليهما، وفيه جواز التضحية بحيوانين.

قوله: "فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها" هما بمعنى، وهذا شك من الراوي في أحد اللفظتين، وقوله: -

- "غنيمة" بضم الغين تصغير الغنم. قوله في حديث محمد بن عبيد الغبري: "ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحاً" أما "ذبحاً" فاتفقوا على ضبطه بكسر الذال أي حيواناً يذبح كقول الله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحِ﴾ (الصافات:١٠٧) وأما قوله: "أن يعيد" فكذا هو في بعض الأصول المعتمدة بالياء من الإعادة، وفي كثير منها أأن يُعِدّ بحذف الياء ولكن بتشديد الدال من الإعداد، وهو التهيئة، والله أعلم.

\* \* \* \*

### [٢ - باب سنّ الأضحية]

٠٧٧ - (١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ تَذْبَحُوا إلاّ مُسِنّةً، إِلّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً منَ الضَّأُن".

#### ٢ - باب سنّ الأضحية

قوله على: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن". قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض، ونقل العبدري وغيره من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال: يجزى الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وحكي هذا عن عطاء. وأما الحدّع من الضأنِ فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزئ سواء وجد غيره أم لا. وحكوا عن ابن عمر والزهري ألهما قالا: لا يجزى، وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث.

تأويل هذا الحديث عند الجمهور: قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن، وألها لا تجزى بحال، وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب، والله أعلم. إجماع العلماء على أن التضحية لا تجزئ بغير الأصناف الثمانية: وأجمع العلماء على أنه لا تجزئ الضحية بغير الإبل والبقر والغنم إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبي عن واحد، وبه قال داود في بقرة الوحش، والله أعلم.

الأقوال في تعريف الجذع من الضأن: والجذع من الضأن ماله سنة تامة هذا هو الأصح عند أصحابنا، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم، وقيل: ماله ستة أشهر، \*\* وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية، وقيل: ابن عشرة حكاه القاضى، وهو غريب، وقيل: إن كان متولداً من بين شابين فستة أشهر، وإن كان من هرمين فثمانية أشهر.

بيان ترتيب أفضل أنواع الأضحية: ومذهبنا ومذهب الجمهور أن أفضل الأنواع البُدْنة ثم البقرة، ثم الضأن ثم المعز، وقال مالك: الغنم أفضل؛ لأنها أطيب لحماً، حجة الجمهور أن البدنة تجزى عن سبعة، وكذا البقرة، وأما الشاة فلا تجزى إلا عن واحد بالاتفاق فدل على تفضيل البدنة والبقرة، واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم، فقيل: الإبل أفضل من البرل، وهو الأشهر عندهم، وأجمع العلماء على استحباب سمينها –

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: فالجذع من الضأن والمعز عند الحنفية والحنابلة ابن ستة أشهر، والثني منهما ما تمّ له سنة ودخل في الثانية. (تكملة فتح الملهم: ٥٥٨/٣)

٥٠٧٨ - (٢) وَحَدَّنَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: صَلّى بِنَا النّبِيُّ عَلَّى يَوْمَ النّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنّوا أَنَّ النّبِي عَلَيْ قَدْ نَحَرَ، فَأَمَرَ النّبِي عَلَى اللهِ يَعْدِدَ وَلَا يَنْحَرُوا حَتّى يَنْحَرَ النّبِي عَلَى اللهِ يَعْدِدَ اللهِ يَعْدِدَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٥٠٧٩ (٣) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللّهِ عُنْ عَوْبَهَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أَعْطَاهُ غَنَماً اللّه عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أَعْطَاهُ غَنَماً يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ الله عَلَيْ، فَقَالَ: "ضَحّ بِهِ أَنْتَ".

قَالَ قُتَيْبَةً: عَلَى صَحَابَته.

 وطيبها. واختلفوا في تسمينها، فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه، وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة: "كنا نسمن الأضحية، وكان المسلمون يسمنون". وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك؛ لئلا يتشبه باليهود، وهذا قول باطل.

قوله: "فأمرهم أن لا ينحروا حتى ينحر النبي الله" هذا مما يحتج به مالك في أنه لا يجزئ الذبح إلا بعد ذبح الإمام كما سبق في مسألة اختلاف العلماء في ذلك، والجمهور يتأولونه على أن المراد زحرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت، ولهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة، وأن من ضحى بعدها أجزأه ومن لا فلا.

قوله في حديث عقبة: "أن النبي العتودط من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعي وقوي، قال الجوهري وغيره: هو شرح الغريب: قال أهل اللغة: "العتودط من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعي وقوي، قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ سنة، وجمعه "أعتدة وعدان" بإدغام التاء في الدال. قال البيهقي وسائر أصحابنا وغيرهم: كانت هذه رحصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رحصة لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث البراء بن عازب السابق. قال البيهقي: وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد ثم روى ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر قال: "أعطاني رسول الله على عنماً أقسمها ضحايا بين أصحابي، فبقي عتود منها، فقال: ضح بها أنت، ولا رحصة لأحد فيها بعدك" قال البيهقي: وعلى هذا يحمل أيضاً ما رويناه عن زيد بن خالد قال: "قسم رسول الله على أصحابه غنماً فأعطاني عتوداً جذعاً، فقال: ضح به فقلت: إنه جذع من المعز أضحي به؟ قال: نعم، ضح به فضحيت" هذا كلام البيهقي، وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن، وليس فيه رواية أبي داود من المعز، ولكنه معلوم من قوله: "عتود"، وهذا التأويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين، والله أعلم.

٠٨٠ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ الدّسْتَوَائِيّ، عَنْ يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله ﷺ فِينَا ضَحَايَا، فَأَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقَالَ: "ضَحّ بِهِ".

٥٠٨١ - (٥) وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ حَسّانَ -: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلاَمٍ -: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَخْبَرَنِي بَعْجَةُ ابْنُ عَبْدِ الله أَنْ عَقْبَةً بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

قوله: "عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة" هو بالباء الموحدة مفتوحة. \*\*

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عن بعجة الجهني" هو بعجة (بفتح الباء وسكون العين) ابن عبد الله بن بدر الجهني، روى عن أبيه وله صحبة، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة، مات سنة ١٠٠هــ، وله عند البحاري هذا الحديث الواحد فقط، كما في فتح الباري ١٠: ٤. (تكملة فتح الملهم: ٣/٣٥)

#### [٣ - باب استحباب استحسان الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير]

١٠ ٥- (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحّى النّبِيُّ يَكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمّى وَكَبّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَةُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

#### ٣ - باب استحباب استحسان الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير

شوح الغريب: قوله: "ضحى النبي على الله بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما" قال ابن الأعرابي وغيره: "الأملح" هو الأبيض الخالص البياض. وقال الأصمعي: هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد. وقال أبو حاتم: هو الذي يخالط بياضه حمرة. وقال بعضهم: هو الأسود يعلوه حمرة. وقال الكسائي: هو الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر. وقال الخطابي: هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود. وقال الداودي: هو المتغير الشعر بسواد وبياض. وقوله: "أقرنين" أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان، قال العلماء: فيستحب الأقرن.

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث حواز تضحية الإنسان بعدد من الحيوان، واستحباب الأقرن، وأجمع العلماء على حواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان، واختلفوا في مكسور القرن: فحوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور، وسواء كان يدمي أم لا، وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيباً، وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها، وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهو المرض والعحف والعور والعرج البين لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها، أو أقبح كالعمى، وقطع الرجل وشبهه، وحديث البراء هذا لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، ولكنه صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنة، قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والله أعلم.

وأما قوله: "أملحين" ففيه استحباب استحسان لون الأضحية، وقد أجمعوا عليه. قال أصحابنا: أفضلها البيضاء ثم الصفراء، ثم الغبراء، وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء، وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود، ثم السوداء. وأما قوله في الحديث الآخر: "يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد" فمعناه: أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود، والله أعلم. قوله: "ذبحهما بيده" فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، ولا يوكل في ذبحها إلا العذر، وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلماً جاز بلا خلاف، وإن استناب كتابياً كره كراهية تنزيه وأجزأه ووقعت التضحية عن الموكل، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مالكاً في إحدى الروايتين عنه فإنه لم يجوزها، ويجوز أن يستنيب صبياً أو امرأة حائضاً، لكن يكره توكيل الصبي، وفي كراهة توكيل الحائض وجهان، قال أصحابنا: والأفضل لمن وكل أن يوكل مسلماً فقيهاً بباب الذبائح والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطها وسننها، والله أعلم.

٥٠٨٣ - (٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ قَالَ: ضَحّى رَسُولُ الله ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يَذْبُحُهُمَا بِيَدِهِ، - قَالَ: - وَرَأَيْتُهُ وَرَأَيْتُهُ يَذْبُحُهُمَا بِيَدِهِ، - قَالَ: - وَرَأَيْتُهُ وَيَعْتَعُونَ وَيَعْتَا وَيَعْتَى وَوَرَأَيْتُهُ وَلَا وَيُعْتَعُونَا وَيَعْتَعُونَا وَيَعْتَعُونَا وَيَعْتَعُونَا وَيَعْتَعُونَا وَيَعْتَعُونَا وَيَعْتَعُونَا وَيَعْتَعُونَا وَيَعْتَعُونَا وَيَعْتُونَا وَيَعْتُونَا وَيَعْتُونَا وَيَعْتَعُونَا وَيَعْتَعُونَا وَيَعْتُمُ وَيَعْتُونَا وَيَعْتُونَا وَيَعْتُونَا وَيُعْتَعُونَا وَيَعْتُونَا وَيُعْتُمُ وَيَعْتُونَا وَيَعْتُونَا وَيَعْتُمُ وَيَعْتُونُ وَيَعْتُونَا وَيُعْتُونُ وَيْعُونُونَا وَيْعَالَانَا وَاللَّهُ وَيُعْتُونُونُ وَيَعْتُمُونُ وَيْعُونُونُ وَيْمُونُونُونُ وَيْعُونُونُ وَيْرَانُونُ وَرَأَيْتُهُ يَعْبُونُ مَا لَيْتُونُ وَاللَّهُ وَيُعْلِعُهُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُلِمُ وَيَعْتُونُ وَلَوْنَا وَلَوْنُونُ وَالْمُعُلِمُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَالًا وَلَالَاتُهُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلِمُونُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلِونُونُ وَلَالًا وَالْمُعْلَالُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَالَانُ وَلَالًا وَلَالَانُونُ وَلَالَعُلُونُ وَلَالُهُ وَلَالُونُ وَلِلْمُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُونُ وَلَالُهُ وَلَالَانُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَالُونُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُونُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْلُونُونُ وَلِي لِلْمُونُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُونُونُونُ وَلِلْمُونُ وَلِلْمُ وَلِلْمُونُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَل

٥٠٨٤ - (٣) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ -: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنساً يَقُولُ: ضَحّى رَسُولُ الله ﷺ، بِمِثْلِه.

قَالَ: قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٥٨٠٥- (٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَيَقُولُ: "بِاسْمِ الله، وَاللهُ أَكْبَرُ".

مَّدُرَنِي أَبُو صَخْرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرُوفٍ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيُّ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأْتِي بِهِ لِيُضَحِّي بِهِ، قَالَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأْتِي بِهِ لِيُضَحِّي بِهِ، قَالَ لِعَائِشَةُ الْمُدُيّةُ الْمُدَيّةُ الْمُدَيّةُ اللهُ مَّا قَالَ: "اشْحَذِيهَا بِحَجْرٍ" فَفَعَلَتْ، ثُمّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ لَعَائِشَةُ الْمُدُمّةِ، ثُمّ قَالَ: "بِاسْمِ الله، اللهُمّ! تَقَبّلْ مِنْ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ، وَمِنْ أُمّةٍ مُحَمّدٍ" فُمُ ضَحّى به.

قوله: "وسمى" فيه إثبات التسمية على الضحية وسائر الذبائح، وهذا مجمع عليه لكن هل هو شرط أم مستحب؟ فيه خلاف سبق إيضاحه في كتاب الصيد.

قوله: "وكبر" فيه استحباب التكبير مع التسمية فيقول: بسم الله والله أكبر.

قوله: "ووضع رحله على صفاحهما" أي: صفحة العنق وهي حانبه، وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن؛ لثلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه، وهذا أصح من الحديث الذي حاء بالنهي عن هذا. شرح الغريب: قوله ﷺ: "هلمي المدْية" أي هاتيها، وهي بضم الميم وكسرها وفتحها وهي السكين.

قوله ﷺ: "اشحذيها بحجر" هو بالشين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة وبالذال المعجمة أي حدديها، وهذا موافق للحديث السابق في الأمر بإحسان القِتْلة، والذبح وإحداد الشفرة.

قوله ﷺ: "وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: "بسم الله، اللهم! تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد" ثم ضحى به" هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره فأضجعه ثم وأخذ في ذبحه قائلًا: "باسم الله اللهم تقبل من محمد=

=وآل محمد وأمته مضحياً به"، ولفظة "ثم" هنا متأولة على ما ذكرته بلا شك.

فوائد الحديث: وفيه استحباب إضحاع الغنم في الذبح، وألها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضحعة؛ لأنه أرفق ها، وهذا حاءت الأحاديث، وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضحاعها يكون على حانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار.

قوله على: "اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد". فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير: "اللهم تقبل مني"، قال أصحابنا: ويستحب معه: "اللهم منك وإليك تقبل مني"، فهذا مستحب عندنا، وعند الحسن وجماعة، وكرهه أبو حنيفة، وكره مالك: "اللهم منك وإليك" وقال: هي بدعة، واستدل بهذا من جوز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته، واشتراكهم معه في الثواب، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، \*\* وزعم الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ أو مخصوص، وغلطه العلماء في ذلك فإن النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوى.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الاشتراك على معنيين: الأول أن تقع الأضحية عن أكثر عن واحد ثم يهب المضحّى ثواها إلى غيره. والثاني: أن يكون الاشتراك في ملك الشاة وتقع الأضحية عن أكثر من واحد. فإن كان النووي عشه أراد المعنى الأول فما نقله من خلاف أبي حنيفة في ذلك غير صحيح؛ لأنه عشه لا يكره لرجل أن يهب ثواب أضحيته إلى الآخرين بالغا عددهم ما بلغ، وعليه يحمل حديث الباب. وإن أراد المعنى الثاني، فإنه لا يقول به الشافعية أيضا. (تكملة فتح الملهم: ٣١٤٥)

## [٤ - باب جواز الذبح بكل ما ألهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام]

٥٠٨٧ - (١) حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ حَديجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَديجٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ حَديجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَديجٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا لاَقُو الْعَدُو غَداً، \* وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى. قَالَ عَلَيْ: "أَعْجِلْ أَوْ أَرْنِي، مَا أَنْهَرَ الدّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ الله فَكُلْ، لَيْسَ السّنِ وَالظّفُرَ، وَسَأَحَدّثُكَ، أَمَّا السّنُ فَعَظَمٌ، وَأَمَّا الظّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَة" قَالَ: وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبُكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا".

#### ٤ - باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام

قوله: "قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو غداً وليس معنا مدي قال أعجل أو أرن".

ضبط الكلمات وشرحها: أما "أعجل" فهو بكسر الجيم، وأما "أرن" فبفتح الهمزة وكسر الراء وإسكان النون، وروي بإسكان الراء وزيادة ياء، وكذا وقع هنا في أكثر النسخ. قال الخطابي: صوابه "أأرن" على وزن أعجل وهو بمعناه، وهو من النشاط والخفة أي: أعجل ذبحها؛ لئلا تموت خنقاً، قال: وقد يكون "أرن" على وزن "أطع" أي: أهلكها ذبحاً من أران القوم إذا هلكت مواشيهم، قال: ويكون "أرن" على وزن "أعط" بمعنى أدم الحز ولا تفتر، من قولهم: رنوت إذا أدمت النظر، وفي الصحيح: "أرن" بمعنى أعجل، وأن هذا شك من الراوي هل قال: أرن، أو قال: أعجل؟ قال القاضي عياض: وقد رد بعضهم على الخطابي قوله: أنه من أران القوم إذا هلكت مواشيهم؛ لأن هذا لا يتعدى، والمذكور في الحديث متعد على ما فسره، ورد عليه أيضاً قوله: "أنه أأرن" إذ لا تجتمع همزتان إحداهما ساكنة في كلمة واحدة، وإنما يقال في هذا: "أيرن" بالياء. قال القاضي: وقال بعضهم: معنى "أرني" بالياء: سيلان الدم، وقال بعض أهل اللغة: صواب اللفظة "أيرن" بالياء. قال القاضي: والله أعلم.

قوله ﷺ: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر" أما "السن والظفر" فمنصوبان بالاستثناء بليس، وأما أنهره فمعناه: أساله وصبه بكثرة، وهو مشبه بجري الماء في النهر، يقال: نهر الدم وأنهرته.

قوله ﷺ: "وذكر اسم الله" هكذا هو في النسخ كلها، وفيه محذوف أي: وذكر اسم الله عليه أو معه، ووقع في =

<sup>\*</sup> قوله: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل" المراد بما هي الآلة بقرينة الاستثناء أعني ليس السن والظفر، ولأنها هي محلُّ الكلام، وقوله: "وأنهر" على بناء الفاعل، وقوله: "وذكر السم الله" على بناء المفعول بتقدير معه أي: ذكر اسم الله مع استعمال الآلة، وقوله: "فكل" أي ذبيحته.

= رواية أبي داود وغيره "وذكر اسم الله عليه"، قال العلماء: ففي هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم، ولا يكفي رضها ودمغها بما لا يجري الدم. قال القاضي: وذكر الخشني في شرح هذا الحديث: ما ألهز بالزاي، والنهز بمعنى الدفع، قال: وهذا غريب، والمشهور بالراء المهملة، وكذا ذكره إبراهيم الحربي والعلماء كافة بالراء المهملة، قال بعض العلماء: والحكمة في اشتراط الذبح وإلهار الدم تميز حلال اللحم والشحم من حرامهما، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها.

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام، فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة، فكلها تحصل بما الذكاة إلا السن والظفر والعظام كلها، أما الظفر فيدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات، وسواء المتصل والمنفصل الطاهر والنحس، فكله لا تجوز الذكاة به للحديث، وأما السن: فيدخل فيه سن الآدمي وغيره الطاهر والنحس، والمتصل والمنفصل، ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان المتصل منها والمنفصل، الطاهر والنحس، فكله لا تجوز الذّكاة بشي منه.

أقوال العلماء في جواز الذبح بالسن والعظم المنفصلين وعدم جوازه: قال أصحابنا: وفهمنا العظام من بيان النبي النبي العلة في قوله: "أما السن فعظم" أي: فميتكم عنه لكونه عظماً، فهذا تصريح بأن العلة كونه عظماً، فكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به، وقد قال الشافعي وأصحابه بهذا الحديث في كل ما تضمنه على ما شرحته، وبهذا قال النخعي والحسن بن صالح، والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين \*\* ويجوز بالمنفصلين، وعن مالك روايات: أشهرها: حوازه بالعظم دون السن كيف كانا. والثانية: كمذهب الجمهور. والثالثة: كأبي حنيفة. والرابعة: حكاها عنه ابن المنذر يجوز بكل شيء حتى بالسن والظفر، وعن ابن حريج حواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد، وهذا مع ما قبله باطلان منابذان للسنة.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وقد علَّل بعض العلماء منع الذبح بالسنّ والظفر بأن فيه تعذيباً للحيوان، وحاصل جميع هذه العلل أن الذبح بهما مكروه، ولكن لو فعل ذلك أحد حصلت الذكاة مع الكراهة إذا كان السن والظفر منزوعين، أما إذا كانا قائمين لم تحصل بهما الذكاة؛ لأن الموت حينئذ يحصل بالخنق. (تكملة فتح الملهم: ٣٩/٣)

أقوال العلماء في تفصيل ما يقطع في الذبح من الحلقوم والمريء والأوداج: قال الشافعي وأصحابه وموافقوهم: لا تحصل الذكاة إلا بقطع الحلقوم والمريء بكمالهما، ويستحب قطع الودجين ولا يشترط، وهذا أصح الروايتين عن أحمد. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم، والمريء والودجين، وأسال =

=الدم حصلت الذكاة، قال: واختلفوا في قطع بعض هذا فقال الشافعي: يشترط قطع الحلقوم والمريء، ويستحب الودجان، وقال الليث وأبو ثور وداود وابن المنذر: يشترط الجميع. وقال أبو حنيفة: إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه.

وقال مالك: يجب قطع الحلقوم والودجين، ولا يشترط المريء، وهذه رواية عن الليث أيضاً، وعن مالك رواية أنه يكفي قطع الودجين، وعنه اشتراط قطع الأربعة كما قال الليث وأبو ثور، وعن أبي يوسف ثلاث روايات: إحداها: كأبي حنيفة. والثانية: إن قطع الحلقوم واثنين من الثلاثة الباقية حلت وإلا فلا. والثالثة: يشترط قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. وقال محمد بن الحسن: إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل وإلا فلا، والله أعلم. قال بعض العلماء: وفي قوله على " ما أنهر الدم فكل " دليل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح، وقد جوزه العلماء كافة إلا داود فمنعهما وكرهه مالك كراهة تنزيه، وفي رواية كراهة تحريم، وفي رواية عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح، وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر، وفي الغنم الذبح، والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور. وقيل: يتخير بين ذبحها ونحرها.

قوله ﷺ: "أما السن فعظم" معناه: فلا تذبحوا به، فإنه يتنجس بالدم، وقد نميتم عن الاستنجاء بالعظام لثلاً تتنجس؛ لكونها زاد إخوانكم من الجن.

وأما قوله ﷺ: "وأما الظفر فمدى الحبشة" فمعناه: ألهم كفار، وقد نهيتم عن التشبيه بالكفار، وهذا شعار لهم. قوله: "فأصبنا نهب إبل وغنم فندَّمنها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا".

شرح الغريب: أما "النهب" بفتح النون فهو المنهوب، وكان هذا النهب غنيمة.

وقوله: "فندمنها بعير" أي: شرد وهرب نافراً، والأوابد: النفور والتوحش، وهو جمع آبدة بالمد وكسر الباء المحففة، ويقال منه: أبدت بفتح الباء تأبد بضمها، وتأبد بكسرها، وتأبدت، ومعناه: نفرت من الإنس وتوحشت، وفي هذا الحديث دليل لإباحة عقر الحيوان الذي يند، ويعجز عن ذبحه ونحره.

تفصيل طريق ذبح الحيوان المقدور على ذبحه وغيره: قال أصحابنا وغيرهم: الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتنه ضربان: مقدور على ذبحه ومتوحش، فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة كما سبق، وهذا بحمع عليه، وسواء في هذا الإنسي والوحشي إذا قدر على ذبحه بأن أمسك الصيد، أو كان متأنساً، فلا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة، وأما المتوحش كالصيد فحميع أجزائه يذبح ما دام متوحشاً، فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة، فأصاب شيئاً منه ومات به حل بالإجماع، وأما إذا توحَّش إنسي بأن ند بعير أو بقرة أو فرس أو شردت شاة أو غيرها فهو كالصيد، فيحمل بالرمي إلى غير مذبحه، وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه، وكذا لو تردى بعير أو غيره في بئر و لم يمكن قطع حلقومه ومريئه فهو كالبعير الناد في حله بالرمي بلا خلاف عندنا، وفي ح

٥٠٨٨ - (٢) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَديج، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَديج قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَة، فَأَصَبْنَا غَنَما وَإِبِلاً، فَعَجِلَ الْقَوْمُ، فَأَعْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئت، ثُمَّ عَدَلَ عَشْراً مِنَ الْغَنَمِ بِحَزُورٍ، وَذَكَرَ بَاقِي الْحَديثِ كَنَحْوِ حَديثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ.

= حله بإرسال الكلب وجهان: أصحهما: لا يحل.

قال أصحابنا: وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات، بل متى تيسر لحوقه بعد، ولو باستعانة بمن يمسكه ونحو ذلك، فليس متوحشاً، ولا يحل حينئذ إلا بالذبح في المذبح، وإن تحقق العجز في الحال جاز رميه، ولا يكلف الصبر إلى القدرة عليه، وسواء كانت الجُراحة في فخذه أو خاصرته، أو غيرهما من بدنه فيحل، هذا تفصيل مذهبنا، وممن قال بإباحة عقر النّادِّ كما ذكرنا: علي بن أبي طالب، وابن مسعود وابن عمر، وابن عباس وطاووس، وعطاء، والشعبي، والحسن البصري، والأسود بن يزيد، والحكم، وحماد، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني وداود والجمهور، وقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث ومالك: لا يحل إلا بذكاة في حلقه كغيره، دليل الجمهور حديث رافع المذكور، والله أعلم.

قوله: "كنا مع رسول الله ﷺ بذي الحليفة من تهامة" قال العلماء: الحليفة هذه مكان من تهامة بين حاذة وذات عرق، وليست بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة، هكذا ذكره الحازمي في كتابه "المؤتلف في أسماء الأماكن" لكنه قال: الحليفة من غير لفظ ذي، والذي في صحيح البحاري ومسلم بذي الحليفة فكأنه يقال بالوجهين.

قوله: "فأصبنا غنماً وإبلاً فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت" معنى كفئت أي: قُلِبت وأريق ما فيها. بيان سبب الأمر بإراقة القدور: وإنما أمر بإراقتها؛ لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام، والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة، فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب، وقال المهلب بن أبي صفرة المالكي: إنما أمروا بإكفاء القدور عقوبة لهم لاستعجالهم في السير، وتركهم النبي في أخريات القوم متعرضاً لمن يقصده من عدو ونحوه، والأول أصح.

واعلم أن المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق عقوبة لهم، وأما نفس اللحم فلم يتلفوه، بل يحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم، ولا يظن أنه ﷺ أمر بإتلافه؛ لأنه مال للغانمين، وقد نهى عن إضاعة المال، مع أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة إذ من جملتهم أصحاب الخمس، ومن الغانمين من لم يطبخ. فإن قيل: فلم ينقل أنهم أحرقوه وأتلفوه، وإذا لم يأت فيه نقل صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية، وهو ما ذكرناه، وهذا بخلاف إكفاء قدور لحم الحمر الأهلية =

٩٠٥٩ (٣) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ سَعِيد بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ جَدّهِ رَافِع، ثُمّ حَدَّثِنِيهِ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوق عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ ابْنِ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَديج، عَنْ جَدّهِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! إِنّا لاَقُو الْعَدُو غَداً، وَلَيْسَ ابْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَديج، عَنْ جَدّهِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! إِنّا لاَقُو الْعَدُو غَداً، وَلَيْسَ مَعْنَا مُدًى، فَنُذَكّي بِاللّيطِ؟ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصّتِهِ، وَقَالَ: فَنَدٌ عَلَيْنَا بَعِيرٌ مِنْهَا، فَرَمَيْنَاهُ بِالنّبْلِ حَتّى وَهَصْنَاهُ.

٠٩٠ - (٤) وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةً، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَسْرُوقٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ بِتَمَامِهِ، وَقَالَ فِيهِ: وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْ بَحُ بِالْقَصَب.

قوله: "ثم عدل عشراً من الغنم بجزور" هذا محمول على أن هذه كانت قيمة هذه الغنم والإبل، فكانت الإبل نفيسة دون الغنم، بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه، ولا يكون هذا مخالفاً لقاعدة الشرع في "باب الأضحية" في إقامة البعير مقام سبع شياه؛ لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياه والإبل المعتدلة، وأما هذه القسمة فكانت قضية اتفق فيها ما ذكرناه من نفاسة الإبل دون الغنم، وفيه أن قسمة الغنيمة لا يشترط فيها قسمة كل نوع على حدة.

شرح الغريب: قوله: "فنذكي بالليط" هو بلام مكسورة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم طاء مهملة، وهي قشور القصب، وليط كل شيء قشوره، والواحدة: ليطة، وهو معنى قوله في الرواية الثانية: "أفنذبح بالقصب". وفي رواية أبي داود وغيره: "أفنذبح بالمروة" فهو محمول على ألهم قالوا هذا وهذا، فأجاهم على بجواب جامع لما سألوه ولغيره نفياً وإثباتاً، فقال: "كل ما ألهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السَّنَّ والظفر".

قوله: "فرميناه بالنبل حتى وهصناه" هو بهاء مفتوحة مخففة ثم صاد مهملة ساكنة ثم نون، ومعناه: رميناه رمياً =

يوم خيبر، فإنه أتلف ما فيها من لحم ومرق؛ لأنها صارت نجسة، ولهذا قال النبي ﷺ فيها: إنها رجس أو نجس،
 كما سبق في بابه، وأما هذه اللحوم فكانت طاهرة منتفعاً بها بلا شك فلا يظن إتلافها، \*\* والله أعلم.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: ثم رجح النووي في أن الإكفاء إنما وقع للمرق دون اللحم؛ لأن في إراقة اللحم إضاعة لمال مشترك لا يتصوّر مثله من النبي في ولكن يرد عليه ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه وله صحبة، عن رجل من الأنصار قال: "أصاب النّاس مجاعة شديدة وجهد فأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلى بها إذ جاء رسول الله في على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: "إن النهبة ليست بأحل من الميتة" وذكر الحافظ في الفتح أن هذا الحديث جيد الإسناد، ورجح أن النبي في النها من اللحم مبالغة في الزجر، والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: ٥٧١/٣)

٥٠٩١ (٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيد: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ: شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِع، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا لأَقُو الْعَدُو عَداً، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدئ، وَسَاقَ الْحَدِيث، وَلَمْ يَذْكُر : فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَعْلُوا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِئت . وَذَكَرَ سَائِرَ الْقِصّةِ.

<sup>=</sup>شديداً، وقيل: أسقطناه إلى الأرض، ووقع في غير مسلم: "رهصناه" بالراء أي حبسناه، والله تعالى أعلم بالصواب.

## [٥ - باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في...]

٥٠٩٢ – (١) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبّارِ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَبَدَأَ بِالصّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَقَالَ: إِنّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومٍ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلاَثِ.

# و - باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام. وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء

قوله: "حدثني عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب هيء، وذكر الحديث".

الكلام في إسناد حديث سفيان: قال القاضي: لهذا الحديث من رواية سفيان عند أهل الحديث علة في رفعه؛ لأن الحفاظ من أصحاب سفيان لم يرفعوه، ولهذا لم يروه البخاري من رواية سفيان، ورواه من غير طريقة، قال الدارقطني: هذا مما وهم فيه عبد الجبار بن العلاء؛ لأن على بن المدين، وأحمد بن حنبل، والقعنبي، وأبا خيثمة، وإسحاق، وغيرهم رووه عن ابن عيينة موقوفاً، قال: ورفع الحديث عن الزهري صحيح من غير طريق سفيان، فقد رفعه صالح، ويونس، ومعمر، والزبيدي ومالك من رواية جويرية، كلهم رووه عن الزهري مرفوعاً، هذا كلام الدارقطني، والمتن صحيح بكل حال، والله أعلم.

قوله في حديث على هذه أنه خطب فقال: "إن رسول الله كلي قل قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث أيام" قال ليال فلا تأكلوا". وفي حديث ابن عمر عن النبي كلي قال: "لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام" قال سالم: وكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وذكر حديث جابر مثله في النهي، ثم قال: "كلوا بعد وادخروا وتزودوا" وحديث عائشة: "أنه دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى"، فقال النبي كلي الدخروا ثلاثة أيام، ثم تصدقوا"، ثم ذكر الحديث: "إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا" وذكر معناه من حديث جابر، وسلمة بن الأكوع، وأبي سعيد وثوبان وبريدة. قال القاضي.

أقرال العلماء في تأويل هذه الأحاديث: واختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث، فقال قوم: يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث، وان حكم التحريم باقي، كما قاله على وابن عمر. \*\* وقال جماهير العلماء: =

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: ونسب النووي إلى علي وابن عمر ألهما قائلان بتحريم الإمساك والادخار فوق ثلاث عملا بحديث الباب، كأن النسخ لم يبلغهما، ولكن حقق شيخنا التهانوي في إعلاء السنن ١٧: ٢٧٤ أن حديث على اللهم: ٥٧٣/٣)

٥٠٩٣ – حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: ثُمَّ صَلَيْتُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَعَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا.

٩٤ - ٥٠ (٣) وحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّنَنَا ابنُ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ، ح وَحَدَّنَنَا حَسَنَّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، ابْنِ شِهَابٍ، ح وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيّ، بِهَذَا حَوَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيّ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، مثْلَهُ.

َهُ ٩ . ٥ - (٤) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْتٌ، حِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ أَنّهُ قَالَ: "لاَ يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيّتِهِ فَوْقَ ثَلَائَةَ أَيّامِ".

َ ٩٦ ُ ٥٠ - (٥) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمِّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - كَلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي عَلَيْلٌ، بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

٧ُ ٩٠٠ - (٦ُ) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثِ.

<sup>=</sup> يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث، والنهي منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ لا سيما حديث بريدة، وهذا من نسخ السنة بالسنة، وقال بعضهم: ليس هو نسخاً بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال، لحديث سلمة وعائشة، وقيل: كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم، قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى اليوم ولكن لا يحرم، قالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم، فدفّت دافة واساهم الناس، وحملوا على هذا مذهب على وابن عمر، والصحيح نسخ النهي مطلقاً، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث، والأكل إلى متى شاء لصريح حديث بريدة وغيره، والله أعلم.

قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: بَعْدَ ثَلاَث.

قوله ﷺ: "بعد ثلاث" قال القاضي: يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها، ويحتمل من يوم النحر، وإن تأخر ذبحها إلى أيام التشريق، قال: وهذا أظهر.

قوله ﷺ: "إنما نميتكم من أحل الدَّافَّة التي دفَّت".

شرح الغريب: قال أهل اللغة: "الدَّافَّة" بتشديد الفاء، قوم يسيرون جميعاً سيراً خفيفاً، ودفَّ يدفُّ بكسر الدال، ودافة الأعراب: من يرد منهم المصر، والمراد هنا: من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة.

قوله: "دف أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى" هي بفتح الحاء وضمها وكسرها، والضاد ساكنة فيها كلها، وحكى فتحها، وهو ضعيف، وإنما تفتح إذا حذفت الهاء فيقال: بحضر فلان.

قوله: "إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك" قوله: "يجملون" بفتح الياء مع كسر الميم وضمها، ويقال: بضم الياء مع كسر الميم، يقال: جملت الدهن أجمله بكسر الميم وأجمله بضمها جملاً، وأجملته أجمله إجمالاً أي أذبته، وهو بالجيم.

قوله ﷺ: "إنما نميتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا، وادخروا وتصدقوا" هذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث.

تفصيل الصدقة من الأضحية والأكل منها: وفيه الأمر بالصدقة منها والأمر بالأكل، فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع، فواحبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها، ويستحب أن يكون بمعظمها، قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث، وفيه قول: أنه يأكل النصف، =

٩٩،٥٥ (٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ أَنَهُ نَهَى عَنْ أَكُلِ لُحُومِ الضّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثِ، ثُمّ قَالَ بَعْدُ: "كُلُوا وَتَزَوّدُوا وَادّخِرُوا".

١٥٥ (٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدّثَنَا عَلَيْ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ أَيُوبَ: حَدّثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ عَلِيهٍ جَابِرٍ وَاللّهُ ظُلُونَ عَلَيْهِ بَعْنَ جَابِرٍ، ح وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُعْتُ جَابِرٍ عَنْ عَلَيْهِ بَنْ سَعِيدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: حَدّثَنَا عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ حَالِيهُ عَلْهُ لَهُ -: حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: حَدّثَنَا عَطَاءً قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: كُنّا لا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومٍ بُدْنِنًا فَوْقَ ثَلاثِ مِنَّ اللهُ عَنْ مَالُولُ الله عَلَيْهُ وَلَى الله عَلَيْهُ وَقَ ثَلَاثٍ مِنَى اللهُ عَنْهُ لَكُولُ وَتَرَوّدُوا".

قُلْتُ لِعَطَاءِ: قَالَ جَابِرٌ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

١٠١٥ - (١٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيّاءُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَمْرُو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنّا لاَ نُمْسِكُ لُحُومَ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَتَزَوّدَ مِنْهَا، وَنَأْكُلَ مِنْهَا -.

ويتصدق بالنصف، وهذا الخلاف في قدر أدى الكمال في الاستحباب، فأما الإجزاء فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم كما ذكرنا، ولنا وجه: أنه لا تجب الصدقة بشيء منها، وأما الأكل منها، فيستحب ولا يجب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكى عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها، وهو قول أبي الطيب بن سلمة من أصحابنا، حكاه عنه الماوردي لظاهر هذا الحديث في الأمر بالأكل مع قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِبّا﴾ اللمج (الحج: ٢٨) وحمل الجمهور هذا الأمر على الندب أو الإباحة لا سيما وقد ورد بعد الحظر كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا صَالَمُ فَاصَطَادُوا ﴾ (المائدة: ٢) وقد اختلف الأصوليون المتكلمون في الأمر الوارد بعد الحظر، فالجمهور من أصحابنا وغيرهم على أنه للوجوب، كما لو ورد ابتداء، وقال جماعة منهم من أصحابنا وغيرهم: إنه للإباحة. التوفيق بين الروايتين والتحقيق في إسناد رواية ابن المثنى: قوله في حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن على بن مسهر: "قلت لعطاء: قال حابر: حتى حئنا المدينة قال: نعم" ووقع في البحاري "لا" بدل قوله هنا: "نعم" في وقت فقال: لا، وذكر في وقت فقال: نعم.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فوق ثلاث منى" يعني فوق الأيام الثلاثة التي يقام فيها بمنى. (تكملة فتح الملهم: ٥٧٩/٣)

١٠١٥ - (١١) وَحَدَّنَنَا آَبُو َ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرُو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ.

٥١٠٣ - (١٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنِ الْحُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا مُعَيد الْحُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَا أَهْلَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيد الْحُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! لاَ تَأْكُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ". وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: ثَلاَئَةِ أَيّامٍ.

فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالاً وَحَشَماً وَخَدَماً، فَقَالَ: "كُلُوا ً وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا أو ادّحرُوا". قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: شَكَّ عَبْدُ الأَعْلَى.

٤ - ٥ - (١٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ ضَحّى مِنْكُمْ فَلا يُصْبِحَنَّ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ شَيْئاً". فَلَمّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أُوّلَ؟ فَقَالَ: "لَا، إِنّ شَيْئاً". فَلَمّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أُوّلَ؟ فَقَالَ: "لَا، إِنّ

قوله: "وحدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري" هكذا وقع في نسخ بلادنا "سعيد عن قتادة عن أبي نضرة"، وكذا ذكره أبو علي الغساني والقاضي عن نسخة الجلودي والكسائي، قالا: وفي نسخة ابن ماهان "سعيد عن أبي نضرة" من غير ذكر قتادة، وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي في "الأطراف" وخلف الواسطي، قال أبو على الغساني: وهذا هو الصواب عندي، والله أعلم. بيان خلاف عادة الإمام مسلم في هذا الإسناد: قوله في طريق ابن أبي شيبة وابن المثنى: "عن أبي نضرة عن أبي سعيد" هذا خلاف عادة مسلم في الاقتصار، وكان مقتضى عادته حذف أبي سعيد في الطريق الأول، ويقتصر على أبي نضرة ثم يقول: ح، ويتحول؛ فإن مدار الطريقين على أبي نضرة، والعبارة فيهما عن أبي سعيد الخدري بلفظ واحد، وكان ينبغي تركه في الأول.

قوله: "أن لهم عيالاً وحشماً وحدماً".

معاين الكلمات: قال أهل اللغة: "الحشمة بفتح الحاء والشين هم اللائذون بالإنسان يخدمونه، ويقومون بأموره، وقال الجوهري: هم حدم الرجل ومن يغضب له، سموا بذلك؛ لأنهم يغضبون له، والحشمة الغضب، ويطلق على الاستحياء أيضاً، ومنه قولهم: فلان لا يحتشم أي لا يستحي، ويقال: حشمته وأحشمته إذا أغضبته، وإذا أخجلته فاستحي الخجلة، وكأن الحشم أعم من الخدم فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام، والله أعلم.

ذَاكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ".

٥١٠٥ - (١٤) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ عَنْ أَبِي الزّاهِرِيّة، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ الله ﷺ ضَحِيّتَهُ ثُمّ قَالَ: "يَا ثَوْبَانُ! أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ". فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَة.

٥١٠٦ - (١٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ رَافِعِ قَالاً: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، حَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ، كِلاَهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

َ ٧، ٥١ - (١٦) وَحَدَّنَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي الزَّبَيْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ في حَجّةِ الْوَدَاعِ: "أَصْلِحْ هَذَا اللّحْمَ". قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ، - قال: - قال: - فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ.

٥١٠٨ - (٧١) وَحَدَّثَنِيْهِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةً، بهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُلْ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

٥١٠٩ – (١٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَلْمُثَنِّى قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ – قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي سِنَانٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ – عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ

قوله ﷺ: "إن ذلك عام كان الناس فيه بجهدٍ، فأردت أن يفشو فيهم" هكذا هو في جميع نسخ مسلم: "يفشو" بالفاء والشين أي يشيع لحم الأضاحي في الناس، وينتفع به المحتاجون، ووقع في البخاري: "تعينوا فيها" بالعين من الإعانة، قال القاضي في شرح مسلم: الذي في مسلم أشبه، وقال في "المشارق": كلاهما صحيح، والذي في البخاري أوجه، والله أعلم. والجهد: هنا بفتح الجيم، وهو المشقة والفاقة.

قوله: "عن ثوبان قال: ذبح رسول الله و صحيته، ثم قال: يا ثوبان أصلح هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة". فوائد الحديث: هذا فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث، وجواز التزود منه، وفيه أن الإدخار والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل، ولا يخرج صاحبه عن التوكل، وفيه أن الضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم، وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء، وقال النخعي وأبو حنيفة: لا ضحية على المسافر، وروي هذا عن على الله وقال مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمني ومكة.

ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِب بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ مَسُولُ الله عَلَيْ الله عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثُ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النّبِيذِ إِلّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلّهَا، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النّبِيذِ إِلّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلّهَا، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكُوا مُسْكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النّبِيذِ إِلّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلّهَا، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكُوا مُسْكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النّبِيذِ إِلّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلّهَا، وَلا

٠١١٠ - (١٩) وَحَدَّنَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَد، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ" فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي سِنَّانٍ.

قوله ﷺ: "نميتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكراً". هذا الحديث مما صرح فيه بالناسخ والمنسوخ جميعاً.

بعض وجوه معرفة النسخ: قال العلماء: يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا، وتارة بأخبار الصحابي كـــ "كان آخر الأمرين من رسول الله على ترك الوضوء مما مست النار"، وتارة بالتاريخ إذا تعذر الجمع، وتارة بالإجماع كترك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، والإجماع لا ينسخ لكن يدلُّ على وحود ناسخ، أما زيارة القبور، فسبق بيانها في كتاب الجنائز، وأما الانتباذ في الأسقية، فسبق شرحه في كتاب الإيمان، وسنعيده قريباً في كتاب الأشربة -إن شاء الله تعالى- ونذكر هناك اختلاف ألفاظ هذا الحديث، وتأويل المؤول منها، وأما لحوم الأضاحى، فذكرنا حكمها، والله أعلم.

## [٦ – باب الفرع والعتيرة]

النّه وَ النّاقِدُ وَ النّه وَ اللّه وَ النّه وَ اللّه وَ اللّه وَ النّه وَ اللّه وَ ال

### ٣ – باب الفرع والعتيرة

معايني "الفرع" و"العتيرة": قوله على: "لا فرع ولا عتيرة" والفرع: أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، قال أهل اللغة وغيرهم: الفرع بفاء ثم راء مفتوحتين ثم عين مهملة، ويقال فيه: الفرعة بالهاء، والعتيرة: بعين مهملة مفتوحة ثم تاء مثناة من فوق، قالوا: والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها "الرجبية" أيضاً، واتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا، وأما الفرع فقد فسره هنا بأنه أول النتاج كانوا يذبحونه، قال الشافعي وأصحابه وآخرون: هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رحاء البركة في الأم وكثرة نسلها، وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم، وقال كثيرون منهم: هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم وهي طواغيتهم، وكذا حاء في هذا التفسير في صحيح البخاري وسنن أبي داود.

وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه، وقال شمر: قال أبو مالك: كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدَّم بكراً فنحره لصنمه، ويسمونه الفرع، وقد صح الأمر بالعتيرة والفرع في هذا الحديث، وجاءت به أحاديث: منها حديث نبيشة هُمَّه قال: "نادى رجل رسول الله على فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب قال: اذبحوا لله في أيّ شهر كان، وبروا لله وأطعموا، قال: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا؟ فقال: في كل سائمة فرع تعدوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه واه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. قال ابن المنذر: هو حديث صحيح.

 = أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله حير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، وتكفأ إناؤك، وتوله ناقتك". قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث: قال النبي على: "الفرع حق، ولكنهم كانوا يذبحونه حين يُولُدُ، ولا شبع فيه". ولهذا قال: تذبحه فيلزق لحمه بوبره، وفيه أن ذهاب ولدها يدفع لبنها، ولهذا قال: "حير من أن تكفأ" يعني إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناءك وأرقته، وأشار به إلى ذهاب اللبن. وفيه أنه يفجعها بولدها ولهذا قال: وتوله ناقتك، فأشار بتركه حتى يكون ابن مخاض، وهو ابن سنة ثم يذهب وقد طاب لحمه، واستمتع بلبن أمه ولا تشتى عليها مفارقته؛ لأنه استغنى عنها، هذا كلام أبي عبيد.

قال الشافعي ﷺ: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته، فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا البي شيخ عنه، فقال: "أفرعوا إن شئتم" أي: اذبحوا إن شئتم، وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية حوفاً أن يكره في الإسلام، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحباباً أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله. قال الشافعي: وقوله في "الفرع حق". معناه: ليس بباطل، وهو كلام عربي حرج على حواب السائل.

التوفيق بين أحاديث الإثبات والنهي: قال: وقوله على: "لا فرع ولا عتيرة" أي: لا فرع واجب، ولا عتيرة واجب، ولا عتيرة واجبة، قال: والحديث الآخر يدل على هذا المعنى، فإنه أباح له الذبح، واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله. قال: وقوله على في العتيرة: "اذبحوا لله في أي شهر كان". أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان". أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا ألها في "رجب" دون غيره من الشهور، والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي السابق استحباب الفرع والعتيرة، وأحابوا عن حديث "لا فرع ولا عتيرة" بثلاثة أوجه: أحدها: جواب الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب. والثاني: أن المراد نفي ما كانوا يذبحون لأصنامهم. والثالث: ألهما ليسا كالأضحية في "سنن حرملة" ألها إن تيسرت كل شهر كان حسناً، هذا تلخيص حكمها في مذهبنا.

وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة، والله أعلم.

## [٧ – باب لهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية، أن يأخذ...]

١١٥- (١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحَّيَ، فَلاَ يَمَس مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا".

قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لاَ يَرْفَعُهُ. قَالَ: لَكِنِّي أَرْفَعُهُ.

مُ ١١٣ - (٢) وَحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَرْفَعُهُ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَعِنْدَهُ أَضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلاَ يَقْلِمَن ظُفُراً".

# ٧ - باب لهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا

قوله ﷺ: "إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً". وفي رواية: "فلا يأخذن شعراً ولا يقلمن ظفراً".

اختلاف أهل العلم في جواز أخذ الشعر وغيره لمن أراد أن يضحّى بعد روية هلال ذي الحجة: واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي: أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية. وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام. وقال أبو حنيفة: لا يكره. وقال مالك في رواية: لا يكره، وفي رواية: يحرم، في التطوع دون الواجب، واحتج من حرم بهذه الأحاديث، واحتج الشافعي والآخرون بحديث عائشة على قالت: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله على ثم يُقلِّدُه ويبعث به، ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه". رواه البخاري ومسلم.

قال الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه، قال أصحابنا: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه. قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر، ودليله الرواية السابقة: "فلا يمسَّ من شعره وبشره شيئاً".

١١٥ - (٣) وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثيرِ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَانَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النّبِي عَلَيْ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْره وَأَظْفَاره".

٥١١٥ - (٤) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِميُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ:
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ عُمَرَ أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

١١٦٥ - (٥) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدِّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةً اللَّيْثِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجَ النِّبِيِّ عَلَٰ ثَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَٰ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ

َ ٧ُ ١١٥ - (٦) وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْخُلْوَانِيُّ: تَحَدَّثَنَا آَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمّارٍ اللَّيْشِيُّ قَالَ: كُنّا فِي الْحَمّامِ قُبَيْلَ الأَضْحَى، فَاطّلَى فِيهِ

<sup>=</sup> حكمة النهي عن أخذ الشعر: قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل: التشبه بالمحرم، قال أصحابنا: هذا غلط؟\*\* لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم. قوله: "عن عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب" كذا رواه مسلم: "عمر" بضم العين في كل هذه الطرق إلا طريق حسن بن علي الحلواني ففيها: "عمرو" بفتح العين، وإلا طريق أحمد بن عبد الله بن الحكم ففيها. "عمراً" أو "عمر"، وقال العلماء: الوجهان منقولان في اسمه.

قوله: "عمار بن أُكَيْمة الليثي" هو بضم الهمزة وفتح الكاف وإسكان الياء وآخره تاء تكتب هاء.

قوله ﷺ: "من كان له ذبح يذبحه" هو بكسر الذال أي: حيوان يريد ذبحه، فهو فعل بمعنى مفعول كحمل بمعنى محمول، ومنه قوله تعالى: ﴿فَدَيْنَهُ بِذِبْحِ﴾ (الصافات:١٠٧).

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: قلت: التشبه لا يلزم أن يكون من كل الوجوه، فلو حدثت المماثلة في بعض الأمور. (تكملة الأمور كفت للتشبّه، فيحتمل أن يكون الشارع استحبّ أن يتشبّه المضحّون بالمحرمين في بعض الأمور. (تكملة فتح الملهم: ٥٨٦/٣)

نَاسٌ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا، أَوْ يَنْهَى عَنْهُ، فَلَقِيتُ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ فَلَاكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَحِي! هَذَا حَديثٌ قَدْ نُسيَ وَثُركَ، \* حَدّثَثني أُمّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، بِمَعْنَى حَديث مُعَاذِ عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْرو. ٧١ ٥- (٧) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْد الرّحْمَن بْن أَخِي ابْن وَهْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَني حَيْوَةُ: أَخْبَرَني خَالِدُ بْنُ يَزيدَ عَنْ سَعيد بْن أبي هِلاَلٍ،

عَنْ عُمَرَ بْن مُسْلِم الْجُنْدَعِيّ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النّبيّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، وَذَكَرَ

النّبيّ عَلَيْنُ بِمَعْنَى حَديثهمْ.

قوله: "كنا في الحمام قبيل الأضحى فأطلى فيه أناس، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا، أو ينهي عنه، فلقيت سعيد بن المسيب، فذكرت ذلك له فقال: يا ابن أحي! هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم سلمة" وذكر حديثها السابق.

شرح الكلمات: أما قوله: "فأطلى فيه أناس" فمعناه: أزالوا شعر العانة بالنورة، والحمام مذكر مشتق من الحميم، وهو الماء الحار. وقوله: "إن سعيداً يكره هذا" يعنى: يكره إزالة الشعر في عشر ذي الحجة لمن يريد التضحية لا أنه يكره مجرد الإطلاء، ودليل ما ذكرناه احتجاجه بحديث أم سلمة، وليس فيه ذكر الإطلاء، إنما فيه النهى عن إزالة الشعر. وقد نقل ابن عبد البر عن ابن المسيب حواز الإطلاء في العشر بالنورة، فإن صح هذا عنه فهو محمول على أنه أفتي به إنساناً لا يريد التضحية.

قوله: "عن عمر بن مسلم الجندعي" وفي الرواية السابقة قال الليثي: الجندعي بضم الجيم وإسكان النون وبفتح الدال وضمها، "وجندع" بطنٌ من بني ليث، وسبق بيانه أول الكتاب، والله أعلم.

<sup>\*</sup> قوله: "هذا حديث قد نسى وترك" يريد أن هذا حديث، وليس هو رأيا مني إلا أن الناس نسوه وتركوا العمل به فلذلك يخالفه بعضهم في العمل، ويقول الآخرون: إن سعيداً يكره، والله تعالى أعلم.

# [٨ – باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله]

٥١١٩ - (١) حَدَّثَنَا رَهُوْرَانُ بْنُ مَعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ -: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيّانَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطّفَيْلِ عَامِرُ ابْنُ حَدِّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ -: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيّانَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطّفَيْلِ عَامِرُ ابْنُ وَاثِلَةَ قَالَ: مَا كَانَ النّبِيُّ عَلَيْ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ ابْنُ وَاثِلَةَ قَالَ: مَا كَانَ النّبِيُ عَلَيْ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: فَعَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النّبِيُّ عَلَيْ يُسِرُّ إِلَيْ شَيْعًا يَكْتُمُهُ النّاسَ، غَيْرَ أَنْهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلَمَاتُ قَالَ: فَعَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النّبِيُّ عَلَيْ يُسِرُّ إِلَى شَيْعًا يَكْتُمُهُ النّاسَ، غَيْرَ أَنْهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلَمَاتُ أَرْبَعِ. قَالَ: قَالَ: "لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ الله مَنْ أَوْمَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ الله مَنْ غَيْرَ مَنَارَ الأَرْضِ".

٠٠ ٢٠ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيّانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيّانَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَحْبِرْنَا بِشَيءٍ أَسَرّهُ إِلَيْكَ رَسُولُ الله عَنْ فَقَالَ: مَا أَسَرّ إِلَيِّ شَيْعًا كَتَمَهُ النّاسَ، وَلَكِنّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ الله مَنْ غَيْرَ الْمَنَارَ".

#### [٨ – باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله]

قوله ﷺ: "لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثًا، ولعن الله من غير منار الأرض" وفي رواية: "لعن الله من لعن والديه". أما لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر، وسبق ذلك مشروحًا واضحًا في كتاب الإيمان.

شرح الكلمات: والمراد بـ "منار الأرض" بفتح الميم: علامات حدودها، وأما "المحدث" بكسر الدال، فهو من يأتي بفساد في الأرض، وسبق شرحه في آخر كتاب الحج، وأما الذبح لغير الله، فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً، نص عليه الشافعي، واتفق عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراً، فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً، وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا: أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه أفي أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله تعالى، قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشاراً بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب التحريم، والله أعلم.

قوله: "إن علياً غضب حين قال له رجل: ما كان النبي الله يسر إليك إلى آخره" فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى على وغير ذلك من اختراعاتهم، وفيه حواز كتابة العلم، وهو مجمع عليه الآن، وقد قدمنا ذكر المسألة في مواضع.

قوله: "ما خصنا رسول الله ﷺ بشيء لم يعم به الناس كافة، إلا ما كان في قراب سيفي" هكذا تستعمل كافة حالاً، وأما ما يقع في كثير من كتب المصنفين من استعمالها مضافة وبالتعريف كقولهم: هذا قول كافة العلماء، ومذهب الكافة، فهو خطأ معدود في لحن العوام وتحريفهم، وقوله: "قراب سيفي" هو بكسر القاف، وهو وعاء من جلد ألطف من الجراب، يدخل فيه السيف بغمده وما خف من الآلة، والله أعلم.

#### [٣٨ - كتاب الأشربة]

# [١ – باب تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر....]

حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَصَبْتُ شَارِفاً \* مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ، وأَعْطَانِي رَسُولُ الله ﷺ فَالِبٍ قَالَ: أَصَبْتُ شَارِفاً \* مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ، وأَعْطَانِي رَسُولُ الله ﷺ فَالْنِ قَالَ: أَصْبُتُ شَارِفاً أَدْعِراً وأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِراً الله عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْزَةً بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا الله عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْزَةً بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ في ذَلِكَ الْبَيْتِ، مَعَهُ قَيْنَةً تُغَنِيه.

فَقَالَتْ: أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النَّوَاء. \*

#### ٣٨ - كتاب الأشربة

۱ - باب تحریم الخمر، وبیان ألها تكون من عصیر العنب ومن التمر والبسر والزبیب،
 وغیرها مما یسكر

شرح الكلمات: قوله: "أصبت شارفاً" هي بالشين المعجمة وبالفاء، وهي الناقة المسنة، وجمعها: شرف بضم الراء وإسكالها.

قوله: "أريد أن أحمل عليها إذْخِراً لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، فأستعين به على وليمة فاطمة". أما "قينقاع" فبضم النون وكسرها وفتحها، وهم طائفة من يهود المدينة، فيحوز صرفه على إرادة الحي، وترك صرفه على إرادة الطائفة.

فوائد الحديث: وفيه اتخاذ الوليمة للعرس سواء في ذلك من له مال كثير ومن دونه، وقد سبقت المسألة في "كتاب النكاح"، وفيه حواز الاحتشاش للتكسب وبيعه، وأنه لا ينقص المروءة، وفيه جواز بيع الوقود للصواغين ومعاملتهم.

قوله: "معه قينة تغنيه" القينة بفتح القاف: الجارية المغنية.

<sup>\*</sup> قوله: "أصبت شارفاً" بالفاء في آخره، هي الناقة المسنة.

<sup>\*</sup> قوله: "ألا يا حمز للشرف النواء"، "الشرف" بضم الراء وتسكن تخفيفاً جمع شارف بمعنى الناقة، والنواء بكسر =

فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ، فَحَبِّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا.

شرح الغريب: قوله: "ألا يا حمز للشرف النواء" "الشرف" بضم الشين والراء وتسكين الراء أيضاً كما سبق، جمع شارف، و"النواء" بكسر النون وتخفيف الواو وبالمد أي السمان، جمع ناوية بالتخفيف، وهي السمينة، وقد نوت الناقة تنوي كرمت ترمي، يقال لها ذلك إذا سمنت، هذا الذي ذكرناه في النواء ألها بكسر النون وبالمد هو الصواب المشهور في الروايات في "الصحيحين" وغيرهما، ويقع في بعض النسخ: النوى بالياء، وهو تحريف، وقال الخطابي: رواه ابن حرير: "ذا الشرف النوى" بفتح الشين والراء وبفتح النون مقصوراً، قال: وفسره بالبعد، قال الخطابي: وكذا رواه أكثر المحققين، قال: وهو غلط في الرواية والتفسير، وقد جاء في غير "مسلم" تمام هذا الشعر:

ألا يا حَمْزُ للشُّرُفِ النِّوَاء وهن معقَّلات بالفِناء ضع السِّكِّينَ فِي اللبات منها وضرِّجْهن حَمْزُةُ بالدِّماءِ وعجل من أطايبها لشرب قديداً من طبيخ أو شِوَاءِ

قوله: "فحب أسنمتهما" وفي الرواية الأحرى: "احتب"، وفي رواية للبخاري: "أحب"، وهذه غريبة في اللغة، والمعنى: قطع.

قوله: "وبقر خواصرهما" أي شقهما، وهذا الفعل الذي جرى من حمزة الله من شربه الخمر وقطع أسنمة الناقتين، وبقر خواصرهما، وأكل لحمهما، وغير ذلك لا إثم عليه في شيء منه. أما أصل الشرب والسكر، فكان مباحاً؛ لأنه قبل تحريم الخمر، وأما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له أن السكر لم يزل محرماً، فباطل لا أصل له، ولا يعرف أصلاً، وأما باقي الأمور، فحرت منه في حال عدم التكليف فلا إثم عليه فيها، كمن شرب دواء لحاجة، فزال به عقله، أو شرب شيئاً يظنه خلاً فكان خمراً، أو أكره على شرب الخمر فشرها وسكر، فهو في حال السكر غير مكلف، ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال بلا خلاف، وأما غرامة ما أتلفه؛ فيجب في ماله، فلعل علياً هذه أبرأه من ذلك بعد معرفته بقيمة ما أتلفه، أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلك، أو أن النبي الداه عنه لحرمته عنده، وكمال حقه ومحبته إياه وقرابته، وقد جاء في كتاب عمر بن شيبة من رواية أبي بكر بن أداه عنه أن النبي شيخ غرم حمزة الناقتين، وقد أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانه كالمحنون؛ عياش أن النبي شيرط فيه التكليف، ولهذا أوجب الله تعالى في كتابه في قتل الخطأ الدية والكفارة.

وأما هذا السنام المقطوع، فإن لم يكن تقدم نحرهما فهو حرام بإجماع المسلمين؛ لأن ما أبين من حي فهو ميت، وفيه حديث مشهور في كتب السنن، ويحتمل أنه ذكاهما، ويدل عليه الشعر الذي قدمناه، فإن كان ذكاهما فلحمهما حلال باتفاق العلماء إلا ما حكي عن عكرمة وإسحاق وداود: أنه لا يحل ما ذبحه سارق أو غاصب أو متعد، والصواب الذي عليه الجمهور: حله وإن لم يكن ذكاهما، وثبت أنه أكل منهما، فهو أكل في حالة السكر =

النون وخفة واو ومد جمع ناوية بمعنى السمينة، أي: الهض إلى النوق السمان وانحرها ألضيافك.

قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ؟ قَالَ: قَدْ جَبَّ أَسْنَمَتُهُمَا فَذَهَبَ بِهَا. قَالَ ابْنُ شَهَاب: قَالَ عَلِيٍّ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرِ أَفْظَعَنِي، فَأَتَيْتُ نَبِيّ الله ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ الْحَبَرَ، فَحَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَحَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيِّظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ إِلاّ عَبِيدٌ لآبَائِي؟\*\* فَرَجَعَ رَسُولُ الله ﷺ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ.

١٢٣ - (٢) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإسْنَاد مثْلَهُ.

١٤٥ - (٣) وَحَدَّنَنِيْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ أَبُو عُثْمَانَ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَلِيّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ حُسَيْنِ بْنِ عَلِي أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيّاً قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفَ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمُعْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَعْطَانِي شَارِفاً مِنَ الْمُحُمُسِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِي الْمَعْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَعْطَانِي شَارِفاً مِنَ الْمُحْمُسِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِي بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ الله عَلَيْ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاعاً مِنْ بَنِي قَيْنَقَاعَ يَرْتَحِلُ مَعِي، فَنَأْتِي بَإِذْ حِرِ اللهَ عَلَيْكُ أَنْ أَلْحَمَّ لِشَارِفَى مَتَاعاً أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعُ لِشَارِفَى مَتَاعاً أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَوّاغِينَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةٍ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَى مَتَاعاً أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَوّاغِينَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةٍ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَى مَتَاعاً أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَوّاغِينَ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي ولِيمَةٍ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَى مَتَاعاً

المباح، ولا إثم فيه كما سبق، والله أعلم.

قوله: "فرجع رسول الله على يقهقر" وفي الرواية الأحرى: "فنكص على عقبيه القهقري" قال جمهور أهل اللغة وغيرهم: "القهقرى": الرجوع إلى وراء ووجهه إليك إذا ذهب عنك. وقال أبو عمرو: هو الإخصار في الرجوع أي الإسراع، فعلى هذا معناه: حرج مسرعاً، والأول هو المشهور المعروف، وإنما رجع القهقرى حوفاً من أن يبدو من حمزة الله أمر يكرهه لولا ولاه ظهره؛ لكونه مغلوباً بالسكر.

قوله: "أردت أن أبيعه من الصواغين" هكذا هو في جميع نسخ مسلم، وفي بعض الأبواب من البخاري من الصواغين، ففيه دليل لصحة استعمال الفقهاء في قولهم: بعت منه ثوباً، وزوجت منه، ووهبت منه حارية، وشبه ذلك، والفصيح حذف "من"، فإن الفعل متعد بنفسه، ولكن استعمال "من" في هذا صحيح، وقد كثر ذلك في كلام العرب، وقد جمعت من ذلك نظائر كثيرة في "تمذيب اللغات" في "حرف الميم مع النون" وتكون "من" -

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "هل أنتم إلا عبيد لآبائي" وفي رواية: "لأبي". و"هل" نافية، أو لاستفهام الإنكار. قيل: أراد أن أباه عبد المطلب جد النبي ﷺ ولعليّ أيضا، والجدّ يدعى سيّداً. وحاصله أن حمزة أراد الافتخار عليه بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهم، وكان إذ ذاك في سكر. (تكملة فتح الملهم: ٥٩٣/٣-٥٩٣٥)

مِنَ الأَقْتَابِ\* وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَجَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبّتْ أَسْنِمتُهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأَخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلكُ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلكَ الْمَنْظَرَ مَنْهُمَا، قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلكُ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلكَ الْمَنْظَرَ مَنْهُمَا، قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَارِ، غَنَتُهُ قَيْنَةُ وَأَصْحَابِهُ، فَقَالَتُ فِي غِنَائِهَا:

#### أَلاَ يَا حَمْزُ للشَّرُفِ النَّوَاءِ.

فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْف، فَاجْتَبَ أَسْنَمَتُهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، فَأَحَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. قَالَ عَلِيُّ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، قَالَ: فَعَرَفَ رَسُولُ الله ﷺ فِي وَجْهِيَ الّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ "مَا لَك؟" قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! وَالله! مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَجْهِيَ الّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَسْنِمَتُهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ قَطُ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيّ فَاجْتَبَ أَسْنِمَتُهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ

قوله: "هو في هذا البيت في شرب من الأنصار" والشرب بفتح الشين وإسكان الراء وهم الجماعة الشاربون.

<sup>=</sup> زائدة على مذهب الأخفش ومن وافقه في زيادتما في الواجب.

قوله: "وشارفاي مناخان" هكذا في معظم النسخ: "مناخان" وفي بعضها: مناختان، بزيادة التاء، وكذلك اختلف فيه نسخ البخاري، وهما صحيحان، فأنث باعتبار المعنى، وذكر باعتبار اللفظ.

قوله: "فبينا أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، وجمعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفي قد اجتبت أسنمتهما" هكذا في بعض نسخ بلادنا، ونقله القاضي عن أكثر نسخهم، وسقطت لفظة "وجمعت" التي عقب قوله: "رجل من الأنصار" من أكثر نسخ بلادنا، ووقع في بعض النسخ: "حتى جمعت" مكان "حين جمعت". قوله: "فإذا شارفي قد احتبت أسنمتهما" هكذا هو في معظم النسخ: "فإذا شارفي"، وفي بعضها: "فإذا شارفاي" وهذا هو الصواب، أو يقول: فإذا شارفتاي، إلا أن يقرأ: فإذا شارفي بتخفيف الياء على لفظ الإفراد، ويكون المراد جنس الشارف، فيدخل فيه الشارفان، والله أعلم. قوله: "فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما" هذا البكاء والحزن الذي أصابه سببه ما خافه من تقصيره في حق فاطمة على وجهازها والاهتمام بأمرها تقصيره أيضاً بذلك في حق النبي للله يكن لمحرد الشارفين من حيث هما من متاع الدنيا، بل لما قدمناه، والله أعلم.

<sup>\*</sup> قوله: "متاعا من الأقتاب"، القتب للحمل كالآكاف لغيره.

- قَالَ: - فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ، ثُمّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِقَه، حَتَّى جَاءَ الْبَابَ الّذي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنُوا لَهُ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ الله ﷺ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ مُحْمَرَةٌ عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مَعَدَ النّظَرَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مَعَدَ النّظَرَ إِلَى وَحُهِه، فَقَالَ حَمْزَةُ: وَهَلْ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ صَعَدَ النّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجُهِه، فَقَالَ حَمْزَةُ: وَهَلْ أَنْتُمْ إِلّا عَبِيدٌ لأَبِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ الله ﷺ وَنَعْرَى الله عَلَيْ عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

١٢٥ - (٤) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قُهْزَاذَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

١٢٦ ٥- (٥) حَدَّثَنِيْ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ-: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَة، وَمَا شَرَابُهُمْ إِلاَّ الْفَضِيخُ: الْبُسْرُ وَالتّمْرُ، فَإِذَا مُنَادِ يُنَادِي، فَقَالَ: اخْرُجْ فَانْظُرْ، فَحَرَجْتُ

قوله: "فدعا رسول الله ﷺ بردائه فارتداه" هكذا هو في النسخ كلها: "فارتداه".

فوائد الحديث: وفيه جواز لباس الرداء، وترجم له البخاري باباً، وفيه أن الكبير إذا خرج من منزله تجمل بثيابه، ولا يقتصر على ما يكون عليه في خلوته في بيته، وهذا من المروءات والآداب المحبوبة.

قوله: "فطفق يلوم حمزة" أي: جعل يلومه يقال بكسر الفاء وفتحها، حكاه القاضي وغيره، والمشهور الكسر، وبه جاء القرآن، قال الله تعالى: ﴿فَطَفِقَ مَسْخًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ﴾ (ص:٣٣).

شرح الغريب: قوله: "أنه ثمل" بفتح الثاء المثلثة وكسر الميم أي سكران.

قوله: "وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر" قال إبراهيم الحربي: الفضيخ أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلي، وقال أبو عبيد: هو ما فضخ من البسر من غير أن تمسه النار، فإن كان معه تمر فهو خليط. أقوال العلماء في مسمّي الخمر: وفي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تصريح بتخريم جميع الأنبذة المسكرة، وإلها كلها تسمى خمراً، \*\* وسواء في ذلك الفضيخ، ونبيذ التمر، والرطب، والبسر، والزبيب، والشعير والذرة =

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما استدلال الجمهور بأن لفظ الخمر يتناول جميع المسكرات فبعيد من حيث اللغة، ولحديث ابن عمر الأحير الذي ذكرناه آنفا: "لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء" فإنه صريح في أن لفظ الخمر لا يطلق لغة إلا على النيئ من ماء العنب. ومن أطلق هذا اللفظ على غيره فإنما فعل ذلك توسعا وبحازا لجامع السكر أو الحرمة. (تكملة فتح الملهم: ٢٠٧/٣)

فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا، فَهَرَقْتُهَا، فَقَالُوا - أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ -: قُتِلَ فُلاَنَّ، قُتِلَ فُلاَنَّ، وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ. - قَالَ: فَلاَنَّ، قُتِلَ فُلاَنِّ، وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ. - قَالَ: فَلاَ أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ - فَأَنْزَلَ الله عَزِّ وَجَلِّ: ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِيرَ } ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقَوا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴿ (المَائِدة: ٣٣).

- والعسل، وغيرها وكلها محرمة، وتسمى خمراً، هذا مذهبنا. وبه قال مالك وأحمد، والجماهير من السلف والخلف، وقال قوم من أهل "البصرة": إنما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النَّيِّئ، فأما المطبوخ منهما والنيئ والمطبوخ مما سواهما، فحلال ما لم يشرب ويسكر.

وقال أبو حنيفة: إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب. قال: فسُلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثاها، وأما نقيع المتمر والزبيب، فقال: يحل مطبوخهما وإن مسته النار شيئاً قليلاً من غير اعتبار لحدٍّ كما اعتبر في سلافة العنب، قال: والنبيع منه حرام، قال: ولكنه لا يحد شاربه، هذا كله ما لم يشرب ويسكر، فإن أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين، واحتج الجمهور بالقرآن والسنة، أما القرآن، فهو أن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات، فوجب طرد الحكم في الجميع.

فإن قيل: إنما يحصل هذا المعنى في الإسكار، وذلك بجمع على تحريمه. قلنا: قد أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يسكر، وقد علل الله سبحانه تحريمه كما سبق، فإذا كان ما سواه في معناه وحب طرد الحكم في الجميع، ويكون التحريم للجنس المسكر، وعلل بما يحصل من الجنس في العادة. قال المازين: هذا الاستدلال آكد من كل ما يستدل به في هذه المسألة، قال: ولنا في الاستدلال طريق آخر، وهو أن يقول: إذا شرب سلافة العنب عند اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال بالإجماع، وإن اشتدت وأسكرت حرمت بالإجماع، فإن تخللت من غير تخليل آدمي حلت، فنظرنا إلى تبدل هذه الأحكام وتحددها عند تجدد الصفات وتبدلها، فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام بمذه الحكم، وأن

والثانية: الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي ذكرها مسلم وغيره، كقوله ﷺ: "كل مسكر حرام" وقوله: "لهى عن كل مسكر" وحديث: "كل مسكر خمر" وحديث ابن عمر الله الذي ذكره مسلم هنا في آخر كتاب الأشربة: "أن رسول الله ﷺ قال: كل مسكر خمر، وكل حمر حرام" وفي رواية له: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" وحديث النهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة، والله أعلم.

قوله في حديث أنس: "ألهم أراقوها بخبر الرجل الواحد". فيه العمل بخبر الواحد، وأن هذا كان معروفاً عندهم.

قالَ: سَأَلُوا أَنسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْفَضِيخِ فَقَالَ: مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرً غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي قَالَ: سَأَلُوا أَنسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْفَضِيخِ فَقَالَ: مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخِ، إِنّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا أَيُّوبَ وَرِجَالاً مِنْ أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﷺ فَي بَيْتِنَا، إِذْ جَاءَ رَجُلِّ فَقَالَ: هَلْ بَلَغَكُمْ الْخَبَرُ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ: يَا أَنسُ! أَرِقْ هَذِهِ الْقِلاَلَ، قَالَ: فَمَا رَاجَعُوهَا وَلاَ سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.

١٢٨ ٥- (٧) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ عَلَى عُمُومَتِي، أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضيخ لَهُمْ، وَأَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْزُ، فَقَالُوا: اكْفِثْهَا يَا أَنَسُ! فَكَفَّاتُهَا.

قَالَ: قُلْتُ لَأَنسٍ: مَا هُوَ؟ قَالَ: بُسْرٌ وَرُطَبٌ، قَالَ: فَقَالَ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنسٍ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَعْذ.

قَالَ سُلَيْمَانُ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا.

٩ ١ ٢٩ - (٨) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: كُنْتُ قَائِماً عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ، بِمثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيّةَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَقِذٍ، وَأَنَسٌ شَاهِدٌ، فَلَمْ يُنْكُرْ أَنَسٌ ذَاكَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثِنِي بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعِي أَنْهُ سَمِعَ أَنْسًا يَقُولُ: كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَعُذ.

٩ ٥ ١٣٠ (٩) وَحَدَّثَنَا يَحُّيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُحَانَةَ وَمُعَاذَ بْنَ حَبَلٍ، فَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ: حَدَثُ خَبَرٌ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَكَفَأْنَاهَا فِي رَهْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاحِلٌ فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَكَفَأْنَاهَا

قوله: "فجرت في سكك المدينة" أي طرقها، وفي هذه الأحاديث أنها لا تطهر بالتخليل، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وجوزه أبو حنيفة، وفيه أنه لا يجوز إمساكها، وقد اتفق عليه الجمهور.

قوله: "إني لقائم أسقيهم وأنا أصغرهم" فيه أنه يستحب لصغير السن حدمة الكبار، هذا إذا تساووا في الفضل أو تقاربوا.

يَوْمَئِذٍ، وَإِنَّهَا لَحَليطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ.

قَالَ قَتَادَةً: وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الخَمْرُ، وَكَانَتْ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَلِيطَ البُسْرِ وَالتَّمْرِ.

آ۱۳۱ هَ- (۱۰) وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالُوا: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ: إِنِّي لأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ مِنْ مَزَادَة، فِيهَا خَلِيطُ بُسْرِ وَتَمْرِ، بِنَحوِ حَدِيثِ سَعِيدِ.

٥١٣٢ - (١١) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرَ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ سَرْحٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةً بْنَ دِعَامَةً حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهْ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبَ، وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةً خَمُّورِهِمْ يَوْمَ حُرَّمَتِ الْخَمْرُ.

٥١٣٣ - (١٢) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ أَنّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْحَمْرَ قَدْ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيّ بْنَ كَعْبِ شَرَاباً مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ، فَأَتَاهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنْسُ! قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا، فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ، حَتَّى تَكَسِّرَتْ.

١٣٤ - ١٣٥ - (١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي الْحَنَفِيُّ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الأَيةَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ فِيهَا الْخَمْرَ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلاَّ مِنْ تَمْرٍ.

قوله: "فقمت إلى مهراسٍ لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت" المهراس: بكسر الميم، وهو حجر منقور، وهذا الكسر محمول على ألهم ظنوا أنه يجب كسرها وإتلافها كما يجب إتلاف الخمر، وإن لم يكن في نفس الأمر هذا واحباً، فلما ظنوه كسروها، ولهذا لم ينكر عليهم النبي الله وعذرهم لعدم معرفتهم الحكم، وهو غسلها من غير كسر، وهكذا الحكم اليوم في أواني الخمر وجميع ظروفه، سواء الفخار، والزجاج، والنحاس، والحديد، والخشب، والجلود فكلها تطهر بالغسل، ولا يجوز كسرها.

# [۲ – باب تحريم تخليل الحمر]

٥١٣٥ – (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ، حِ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ الْبُنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السّدّيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبّادٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنّ النّبيّ ﷺ شَعْلَ عَنِ الْحَمْرِ تُتّخَذُ خَلًا فَقَالَ: "لاَ".

#### ۲ – باب تحريم تخليل الخمر

أقوال العلماء في جواز تخليل الخمر وعدم جوازه: قوله: "أن النبي الشائل سنل عن الخمر تتخذ حلاً فقال: لا" هذا دليل الشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خللها بخبر أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها، فهي باقية على نجاستها، وينجس ما ألقي فيها ولا يطهر هذا الخل بعده أبداً لا بغسل ولا بغيره. أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان لأصحابنا، أصحهما: تطهر، هذا الذي ذكرناه من ألها لا تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها هو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور، وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة: تطهر، \*\* وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه: أن التخليل حرام، فلو خللها عصى وطهرت، والثانية: حرام ولا تطهر، والثالثة: حلال، وتطهر، وأجمعوا ألها إذا انقلبت بنفسها خلًا طهرَتْ، وقد حكي عن سحنون المالكي: ألها لا تطهر، فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله، والله أعلم.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: استدل من منع تخليل الخمر بحديث الباب؛ وأجاب عنه المجوزون، ومنهم الحنفية، بأن المنع كان في مبدأ الأمر حين نزل التحريم، ثم أبيح ذلك، كما حرم في أول الأمر الانتباذ في ظروف الخمر ثم استقر الأمر على إباحته. (تكملة فتح الملهم: ٣/٦١٢/٣)

#### [٣ – باب تحريم التداوي بالخمر]

١٣٦٥- (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْجَعْفِيّ سَأَلَ النَّبِيّ عَلَيْ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُويْدٍ الْجُعَفِيّ سَأَلَ النّبِيّ عَلَيْ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكَنّهُ دَاةً.

#### ٣ - باب تحريم التداوي بالخمر

قوله: "أن طارق بن سويد سأل النبي على عن الخمر، فنهى أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء" هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها، وفيه: التصريح بألها ليست بدواء، فيحرم التداوي بها؛ لأنما ليست بدواء، فكأنه يتناولها بلا سبب، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه يحرم التداوي بها، وكذا يحرم شربها للعطش. وأما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خمراً، فيلزمه الإساغة بها؛ لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به بخلاف التداوي، والله أعلم.

# [٤ – باب بيان أن جميع ما ينبذ، مما يتخذ من النخل والعنب، يسمى خمرا]

١٣٧٥- (١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْحَجّاجُ ابْنُ أَبِي عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا كَثِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّحْلَة وَالْعَنَبَة".

١٣٨٥- (٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي صَالِحًا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الله عَلَيْنِ: النّخُلَةِ وَالْعِنَبَة".

٥٩٩ ٥- (٣) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَوْزَاعِيّ وَعَكْرِمَةَ بْنِ عَمّارٍ وَعُقْبَةَ بْنِ التّوْأُمِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الْحَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّحَرَتَيْنِ: الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ".

وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ: "الْكَرْمِ وَالنَّحْلِ".

#### ٤ – باب بيان أن جميع ما ينبذ، مما يتخذ من النخل والعنب، يسمى خمرا

قوله على النحل" هذا دليل على أن الأنبذة المتخذة من النمر والزهو والزبيب وغيرها تسمى شمراً، وهي حرام إذا والنحل". هذا دليل على أن الأنبذة المتخذة من النمر والزهو والزبيب وغيرها تسمى شمراً، وهي حرام إذا كانت مسكرة، وهو مذهب الجمهور كما سبق، \*\* وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك، فقد ثبت في تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بألها كلها شمر وحرام، ووقع في هذا الحديث تسمية العنب كرهاً، وثبت في الصحيح النهي عنه، فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهي، ويحتمل أنه استعمله بياناً للحواز، وأن النهي عنه ليس للتحريم بل لكراهة التنزيه، ويحتمل ألهم خوطبوا به للتعريف؛ لأنه المعروف في لسائهم الغالب في استعمالهم.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: ظاهره أن ما يتخذ من العنب والتمر يسمى خمرا، ولذلك جعل أبو حنيفة الطلاء والسّكَر ونقيع الزبيب في حكم الخمر في حرمة قليلها وكثيرها، إلا أن خمريتها إنما ثبتت بدلائل ظنية، فاحتاط في أمر الحدود، و لم يثبت بشر بما الحدّ إلا إذا حصل منها السكر. (تكملة فتح الملهم: ٣/٥/٣)

#### [٥ - باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين]

١٤٥ - (١) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيّ أَنّ النّبِيّ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالنّبُسْرُ وَالتّمْرُ.

١٤١ - (٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التّمْرُ وَالزّبِيبُ جَمِيعاً، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعاً.

٥١٤٢ - (٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنِ ابْنِ جُرَيْج، حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لَا تَحْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْر، وَبَيْنَ الزّبيبِ وَالتّمْرِ، نَبِيذًا".

٥١٤٣ - (٤) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّبَيْرِ الْمَكَّيِّ - مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعاً.

غَنْ أَبِي سَعِيد أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنِ التَّيْمِيّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيد أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهُمَا، وَعَنِ التَّمْرِ وَالنِّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا. يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا. ً

#### باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

قوله: "أن النبي ﷺ نحى أن يخلط التمر، والزبيب والبسر والتمر". وفي رواية: "نحى أن ينبذ التمر والزبيب جميعاً، ونحى أن ينبذ الرطب والبسر جميعاً" وفي رواية: "لا تجمعوا بين الرُّطَب والبسر، وبين الزبيب والتمر بنبذ". وفي رواية: "من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً، أو بسراً فرداً" وفي رواية: "لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعاً". هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما وهما تمر وزبيب، أو تمر ورطب، أو تمر وبسر أو رطب وبسر، أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكراً، ويكون مسكراً.

٥١٤٥ – (٦) حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، أَبُو مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَحْلِطَ بَيْنَ الزّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَأَنْ نَحْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ.

َ ١٤٦٥ - (٧) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ - عَنْ أبي مَسْلَمَةَ بِهَذَا الإِسْنَاد مثْلَهُ.

َ اللهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلَمِ الْعَبْدِيّ، عَنْ أَسْعِيدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلَمِ الْعَبْدِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ شَرِبَ النّبِيذَ مَنْكُمْ، فَلْيَشْرَبُهُ زَبِيباً فَرْداً، أَوْ تَمْراً فَرْداً، أَوْ بُسْراً فَرْداً".

ُ ٩١٤٨ - (٩) وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَخْلِطَ بُسْراً بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيباً بِتَمْرٍ، أَوْ

مذاهب العلماء في حكم النهي عن انتباذ الخليطين: ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكراً، وهذا قال جماهير العلماء، وقال بعض المالكية: هو حرام، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه ولا بأس به؛ لأن ما حل مفرداً حل مخلوطاً، وأنكر عليه الجمهور وقالوا: منابذة لصاحب الشرع فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، فإن لم يكن حراماً كان مكروهاً، واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره؟ والأصح: التعميم، وأما خلطهما في الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به، والله أعلم.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: ولكن قال العيني في عمدة القاري ١٠١: "هذه حرأة شنيعة على إمام أحل من ذلك، وأبو حنيفة لم يكن قال ذلك برأيه، وإنما مستنده في ذلك أحاديث. (تكملة فتح الملهم: ٦١٧/٣) (إلى أن قال:) وأما أحاديث الباب فحملها الطحاوي على النهي عن الإسراف في شدة العيش، كما لهى عن القران بين التمرتين، (وما اعترض عليه الحافظ في الفتح ١٠: ٦٧ و ٦٨ أحاب عنه شيخنا في إعلاء السنن ١٨: ٣٧) وحملها غيره على النسخ، وقال: إن النهي كان عند أول تحريم الخمر سداً للذريعة، ثم أبيح الخلط، كما وقع في ظروف الخمر.

قلت: إن القول بكراهة التنزيه، كما اختاره النووي؛ يجمع به بين الروايات جميعا حسنا، فما ورد في ذلك من إثبات الخلط محمول على الإباحة، وأحاديث الباب محمولة على كراهة التنزيه، وذلك خوفا من الإسراع إلى الإسكار، وإن المكروه تنزيها قسم من المباحات، والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: ٣١٩،٦١٨/٣)

زَبِيبًا بِبُسْرٍ، وَقَالَ: "مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ". فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكَيْعٍ.

آبِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِّوْبَ: حَدِّنَنَا ابْنُ عُلِّيةَ: أُخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ تَنْتَبِذُوا الزّهُو وَالرُّطَبَ جَمِيعاً، وَالنّبِذُوا كُل وَاحِد مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ". وَالرُّطَبَ جَمِيعاً، وَالْ تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتّمْرَ جَمِيعاً، وَالْتَبِذُوا كُل وَاحِد مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ". وَالرُّطَبَ جَمِيعاً، وَلاَ تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتّمْرَ جَمِيعاً، وَالْتَبْدُوا كُل وَاحِد مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ". وَالرُّطَبَ عَنْ عَدَاجِ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ ". وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ عَنْ حَجَّاجِ الْبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

الْمُبَارَكِ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ تَنْتَبِذُوا الزَّهُوَ الْنَهْ وَاللَّهِ قَالَ: "لاَ تَنْتَبِذُوا الزَّهُوَ اللهُ عَلَيْ عَلَى حَدَتِهِ". وَالرُّطَبَ جَمِيعاً، وَلَكِنِ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِد عَلَى حِدَتِهِ". وَالرُّطَبَ جَمِيعاً، وَلَكِنِ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِد عَلَى حِدَتِهِ". وَالرُّطَبَ وَالنِّبِي عَبْدَ الله بْنَ أَبِي قَتَادَةً فَحَدَّثَهُ عَنِ أَبِيهِ عَنِ النّبِيِّ وَالنِّبِي عَبْدَ الله بْنَ أَبِي قَتَادَةً فَحَدَّثَهُ عَنِ أَبِيهِ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْنَ مِثْلِ هَذَا.

١٥٢٥- (١٣) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بَنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَيْنِ الإِسْنَادَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "الرَّطَبَ وَالزَّهْوَ، وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ".

٥١٥٣ (١٤) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ النَّهْوِ وَالرُّطَبِ، وَقَالَ: "انْتَبَذُوا كُلَّ وَاحِد عَلَى حِدَتِهِ".

َ ١٥٤٥- (٥ُ١) وَحَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ.

شرح الغريب: قوله ﷺ: "لا تنتبذوا الزهو" هو بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان. قال الجوهري: أهل الحجاز يضمون، والزهو: هو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة، وطاب، وزهت النخل تزهو زهواً وأزهت تزهى، وأنكر الأصمعي أزهت بالألف، وأنكر غيره زهت بلا ألف، وأثبتهما الجمهور، ورححوا "زهت" بحذف الألف، وقال ابن الأعرابي: زهت: ظهرت، وأزهت احمرت أو اصفرت، والأكثرون على خلافه.

٥٥١٥٥ - (١٦) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَٱبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنفِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَٱلْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: "يُنْبَذُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ".

َ ١٥٥٦ - (١٧) وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةً وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، بِمِثْلِهِ.

١٥٧ - (١٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى النّبِيُّ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التّمْرُ وَالزّبِيبُ جَمِيعاً، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التّمْرِ وَالزّبِيبِ.

١٩٨ - (١٩) وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيّةَ: أَحْبَرَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي الطَّحَّانَ - عَنِ الشَّيْبَانِيّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فِي التَّمْرِ وَالزِّبِيبِ، وَلَمْ يَذْكُرُ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ.

٥١٥٩ - (٢٠) حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرَّطَبُ جَمِيعاً، وَالنَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً.

٥١٦٠ - (٢١) وَحَدَّثَنِيْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرّطَبُ جَمِيعاً، وَالتّمْرُ وَالزّبيبُ جَمِيعاً.

قوله: "وهو أبو كثير الغبري" بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة.

قوله: "كتب إلى أهل حرش" بضم الجيم وفتح الراء وهو بلد باليمن.

# [٦ - باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان...]

١٦١٥- (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّهُ أَخْبَرَهُ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفِّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.

٢١ ٥٠- (٢) وَحَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَان بَنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولُ الله ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزَفِّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ.

"لاَ تَنْتَبَذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْمُزَفِّت". ثُمّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاجْتَنَبُوا الْحَنَاتِمَ.

١٦٤٥ - (٤) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّهِيْرِ.

قَالَ: قِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجِرَارُ الْخُضْرُ.

٥١٦٥ – (٥) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَي الْجَهْضَمِيُّ: أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ مُحَمّد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النّبِيَّ عَلَيْ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ: "أَنْهَاكُمْ عَنِ الدّبّاءِ وَالْحَنْتُمِ وَالنّقِيرِ وَالْحَنْتُمُ الْمَزَادَةُ الْمَحْبُوبَةُ، وَلَكِنِ اشْرَبْ فِي سِقَائِكَ وَأُوْكِهِ".

# ٦ - باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكراً

هذا الباب قد سبق شرحه، وبيان هذه الألفاظ، وحكم الانتباذ، وذكرنا أنه منسوخ عندنا وعند جماهير العلماء، وأوضحنا كل ما يتعلق به في أول كتاب الإيمان في حديث وفد عبد القيس، ولا نعيد هنا إلا ما يحتاج إليه مع ما لم يسبق هناك، ومختصر القول فيه أنه كان الانتباذ في هذه الأوعية منهيّاً عنه في أول الإسلام خوفاً من أن يصير مسكراً فيها، ولا نعلم به لكثافتها فتتلف ماليته، وربما شربه الإنسان ظاناً أنه لم يصر مسكراً فيصير شارباً للمسكر، وكان العهد قريباً بإباحة المسكر، فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكر، وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء، بشرط أن لا تشربوا مسكراً، وهذا صريح قوله على في حديث بريدة المذكور في آخر هذه الأحاديث: "كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكراً".

قوله في حديث نصر بن على الجهضمي: "أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير، والحنتم المزادة المجبوبة، ولكن =

٦٦١٥ - (٦) حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرُ، حِ وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حِ وَحَدَّثَنِي بِشُّرُ بْنُ خَالِدً: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ، كُلَّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُنْتَبَدَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّت.

هَٰذَا حَديثُ حَرير.

وَفِي حَدِيثِ عَبْثَرٍ وَشُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكِ نَهَى عَنِ الدَّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

٥١٦٧ – (٧) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كَلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ – قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ – عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ للأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمَنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَخْبِرِينِي عَمّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهَ عَلَيْ أَنْ يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبِذَ فِيهِ، قَالَتْ اللهَ عَلَيْ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي اللهَ اللهَ عَلَيْ أَنْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ أَنْ اللهَ عَلَيْ اللهُ اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهُ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهَ اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَا أَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَمَا ذَكَرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَّ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدَّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ، أَأْحَدَّثُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟.

﴿ ١٦٨ ٥ - (٨) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو الأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفِّتِ.

= اشرب في سقائك وأوكه" هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا: "والحنتم المزادة المجبوبة"، وكذا نقله القاضي عن جماهير رواة صحيح مسلم، ومعظم النسخ، قال: ووقع في بعض النسخ: "والحنتم والمزادة المجبوبة" قال: وهذا هو الصواب، والأولى تغيير ووهم، قال: وكذا ذكره النسائي: "وعن الحنتم وعن المزادة المجبوبة"، وفي سنن أبي داود: "والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة" قال: وضبطناه في جميع هذه الكتب: "المجبوبة" بالجيم وبالباء الموحدة المكررة، قال: ورواه بعضهم: "المحنوثة" بخاء معجمة ثم نون وبعد الواو ثاء مثلثة، كأنه أخذه من اختناث الأسقية الذكورة في حديث آخر، وهذه الرواية ليست بشيء، والصواب الأول أنها بالجيم. قال إبراهيم الحربي: وثابت هي التي قطع رأسها وليست لها عزلاء من أسفلها يتنفس الشراب منها، فيصير شرائها مسكراً ولا يدرى به.

قوله ﷺ: "ولكن اشرب في سقائك وأوكه" قال العلماء: معناه أن السقاء إذا أوكى أمنت مفسدة الإسكار؛ لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكراً شق الجلد الموكى، فما لم يشقه لا يكون مسكراً، بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة، فإنه قد يصير فيها مسكراً ولا يعلم.

٩ ٥ ١ ٦ ٥ - (٩) وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ -: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ قَالاً: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النّبيّ ﷺ، بمثْله.

َ ١٧٠٥ - (َ، ١) حَدَّثَنَا شِيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ -: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ ابْنُ حَزْنِ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ: لَقيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ؟ فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا \* عَلَى النَّبِي عَنْ النَّبِيدِ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفِّتِ وَالْحَنْتَمِ. عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ عَنْ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفِّتِ مُولُ اللهِ عَنْ اللَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفِّتِ.

١٧٢ ٥- (١٢) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ سُوَيْدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ الْمُزَفِّتِ الْمُقَيِّرِ.

١٧٥ - (١٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبّادِ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرةً قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ، ح وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرةً قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى قَالَ النّبِيُّ عَلَى: "أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَثْتَم وَالنّقِيرِ وَالْمُقَيِّرِ".

وَفِي حَدِيثِ خَمَّادٍ، جَعَلَ مَكَانَ الْمُقَيِّرِ الْمُزَفَّتِ.

١٧٤٥ – (١٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفِّتِ وَالنّقِيرِ.

قوله: "حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم يعني ابن الفضل" هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: "الفضل" بغير ميم، وكذا نقله القاضي عن معظم نسخ بلادهم، وهو الصواب، ووقع في بعض نسخ المغاربة "المفضل" بالميم وهو خطأ صريح، وقد ذكره مسلم بعد هذا في باب الانتباذ للنبي على على الصواب باتفاق نسخ الجميع.

<sup>\*</sup> قوله: "فحدثتني أن وفد عبد القيس قدموا" إلخ كان هذا الحديث بلغ إليها بواسطة فلا ينافي الحديث السابق: "إنما أحدثك ما سمعت"، والله تعالى أعلم.

١٧٤ - (١٥) حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتُمِ وَالْمُزَفِّتِ وَالنَّقِيرِ، وَأَنْ يُخْلَطُ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ.

الْمَاهُ وَاللّٰهُ عَنِ النَّهُمِيّ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنِ التَّيْمِيّ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التّيْمِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنّ يَحْيَى بْنُ أَيْفِهِ. رَسُولَ الله ﷺ نَهْى عَنِ الْجَرّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.

٥١٧٨ - (١٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزُفَّتِ.

ُ ٩ / ٥ - ( ١٩ ) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَاذ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ نَبِيّ الله ﷺ نَهَى أَنَّ يُنْتَبَذَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

٠ ٨ ١ ٥ - (٢٠) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّي - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالدَّبَاءِ وَالنَّقِيرِ.

قوله: "نهى عن الجر" هو بمعنى الجرار الواحدة حرة، وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره وهو منسوخ كما سبق.

ذكر ما هو الصواب في الإسناد: قوله: "حدثنا محمد بن المثنى وذكر الإسناد الثاني إلى شعبة عن يجيى أبي عمر البهراني" هكذا هو في معظم نسخ بلادنا: "يجيى أبي عمر" بالكنية، وهو الصواب، وذكر القاضي أنه وقع لجميع شيوخهم: "يجيى بن عمر" بالباء والنون نسبة، قال: ولبعضهم: "يجيى بن أبي عمر" قال: وكلاهما وهم، وإنما هو يجيى بن عبيد أبو عمر البهراني، وكذا حاء بعد هذا في باب الانتباذ للنبي على الصواب.

- ١٨١ - (٢١) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ - وَاللَّفْظ لأَبِي بَكْرٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبّاسِ أَنْهُمَا شَهِدَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفِّتِ وَالنّقِيرِ.

١٨٢ ٥- (٢٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ -: حَدَّثَنَا يَعْلَى ابْنُ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ، فَقَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ، فَقُلْتُ: قَالَ: وَمَا يَقُولُ؟ قُلْتُ: قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ، فَقُلْتُ: وَمَا يَشُولُ الله ﷺ مَرَّهُ وَسُولُ الله ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ، فَقُلْتُ: وَأَي شَيء نَبِيذُ الْجَرِّ، فَقَالَ: كُلِّ شَيْء يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ.

مُ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ وَعُمَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَالِكَ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ، فَانْصَرَف قَبْلَ أَنْ أَبُنَعَهُ، فَسَأَلْتُ: مَاذَا قَالَ؟ قَالُوا: نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ في الدّبّاءِ وَالْمُزَفِّتِ.

٥١٨٤ – (٢٤) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْد، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَادٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، جَمِيعاً عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيّ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا الضّحَاكُ عَنْ يَحْيَى ابْنَ عُثْمَانَ – ح وَحَدَّثَنِي هَرُونُ الأَيْلِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ، كُلِّ هَوُلاءِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمثْلِ حَديثِ مَالِكٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا: فِي بَعْضِ مَعَازِيه، إلّا مَالِكٌ وأَسَامَةُ.

٥١٨٥ - (٢٥) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدَ عَنْ ثَابِتِ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْحَرَّ؟ قَالَ: فَقَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ، قُلْتُ: أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ.

قوله: "قلت: "يعني لابن عباس" وأي شيء نبيذ الجر؟ فقال: كل شيء يصنع من المدر" هذا تصريح من ابن عباس بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب.

٥١٨٦ – (٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوب: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عُمَرَ: أَنَهَى نَبِيّ الله ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْحَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمّ قَالَ طَاوُوسٌّ: وَالله! إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

١٨٧٥ - (٢٧) وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي الْجَرِّنِي الْجَرِّ ابْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ: أَنَهَى النَّبِيُّ عَلَا أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالدَّبَّاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

١٨٨ ٥- (٢٨) وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ طَاوُوسِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِّ وَالدَّبَاءِ.

٩٨٥٥ - (٢٩) حَدَّثَنَا عَمْرُو النّاقِدُ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنّهُ سَمِعَ طَاوُوساً يَقُولُ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَحَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْحَرِّ وَالدَّبَاءِ وَالْمُزَفِّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

َ ١٩٠ - (٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْحَنْتَمِ شُعْبَهُ عَنْ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفِّتِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ.

٥١٩١ - (٣١) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بَّنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

قَالَ: وَأُرَاهُ قَالَ: وَالنَّقِيرِ.

١٩٢ - (٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: صَدِّتُنَا مُحَمِّدُ بُنُ جَعْفَرٍ: شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْحَرِّ وَالدَّبَّاءِ وَالدَّبَاءِ وَالدَّبَاءِ وَقَالَ: "انْتَبَذُوا في الأَسْقيَة".

٣٣ ٥ - (٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ

قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدّثُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْحَنْتَمةِ، فَقُلْتُ: مَا الْحَنْتَمَةُ؟ قَالَ: الْجَرّةُ.

٥١٩٤ – (٣٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ: حَدَّثَنِي زَاذَانُ قَالَ: قُلْتُ لَابْنِ عُمَرَ: حَدَّثَنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ النّبِي ﷺ مِنَ الأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ، وَفَسَرْهُ لِي بِلُغَتِنَا، فَإِنَّ لَكُمْ لُغَةً سَوَى لُغَتِنَا، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِيَ الْحَرَّةُ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَهِيَ النَّحَلَةُ تُنْسَحُ نَسْحاً، وَتُنْقَرُ الدُّبَّاءِ وَهِيَ النَّحْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحاً، وَتُنْقَرُ اللهِ عَلَيْ وَهِيَ النَّحْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحاً، وَتُنْقَرُ اللهُ عَلَيْ وَهِيَ النَّحْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحاً، وَتُنْقَرُ اللهُ عَلَيْ وَهُوَ الْمُقَيِّرُ، وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّحْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحاً، وَتُنْقَرُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَهُو الْمُقَيِّرُ، وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّحْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحاً، وَتُنْقَرُ اللهُ الله

٥٩١٥- (٣٥) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ في هَذَا الإسْنَاد.

آمِنُ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا الله بَنَ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا الله عَلَى رَسُولِ الله عَلَى فَسَأَلُوهُ عَنِ الْمَنْبَرِ، وَأَشَارَ إِلَى مَنْبَرِ رَسُولِ الله عَلَى وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمِّدٍ! وَالْمُزَفِّتِ؟ وَظَنَنّا أَنّهُ السَيّة، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُ.

ُ ١٩٧٥ – (٣٧) وَحَدَّثَنَا أُحْمَدُ بِنُ يُونَسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ، حِ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدَّبَاءِ.

٩٨ ٥- (٣٨) وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي

شرح الغريب: قوله: "ولهى عن النقير، وهي النخلة تنسح نسحاً، أو تنقر نقراً" هكذا هو في معظم الروايات، والنَّسْحُ بسين وحاء مهملتين أي: تقشر ثم تنقر، فتصير نقيراً، ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ: "تنسج" بالجيم، قال القاضي وغيره: هو تصحيف، وادعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ صحيح مسلم وفي الترمذي بالجيم، وليس كما قال، بل معظم نسخ مسلم بالحاء.

قوله: "أخبرنا عبد الخالق بن سلمة" هو بفتح اللام وكسرها، سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح.

أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَى عَنِ الْحَرِّ وَالدُّبَاءِ وَالْمُزَفِّتِ. ١٩٩ - ٥١٩ - (٣٩) قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِر بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْحَرِّ وَالْمُزَفِّتِ وَالنَّقِيرِ.

َ ٣٠٠٠ (٤٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ النّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ في تَوْر منْ حِجَارَةٍ.

َ ٢٠١٥ - (٤١) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، ح وَحَدَّثَنَا يَعْشِهُ وَاللهُ عَلَيْكُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فِي يَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَأَنَا أَسْمَعُ لأَبِي الزُّبَيْرِ: مِنْ بِرَامٍ؟ قَالَ: مِنْ بِرَامٍ.

وَّا مَ مَرَّهُ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ أَبِي سِنَانٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ - عَنْ مُحَارِب، عَنِ فَضَيْلٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي سِنَانٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ - عَنْ مُحَارِب، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، حَ وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ: حَدَّنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ فَضَيْلٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِب بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَبْدِ إلاّ فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلّهَا، وَلاَ تَشْرُبُوا مُسْكِراً".

قوله: "ينبذ له في تور من حجارة" هو بالتاء المثناة فوق، وفي الرواية الأخرى: "تور من برام" وهو بمعنى قوله: "من حجارة" وهو قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره.

قوله في هذه الأحاديث: "أن النبي الله كان ينبذ له في تور من حجارة" فيه التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة كالدباء والحنتم والنقير وغيرها؛ لأن تور الحجارة أكثف من هذه كلها وأولى بالنهي منها، فلما ثبت أنه الله الله الله النسخ، وهو موافق لحديث بريدة عن النبي الله الله الله الله الله الحره وقد ذكرناه في أول الباب.

قوله ﷺ: "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكراً" وفي الرواية الثانية: "نهيتكم عن الظروف وإن الظروف - أو ظرفاً - لا يحل شيئاً ولا يحرمه، وكل مسكر حرام". وفي الرواية الثالثة: "كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكراً".

ذكر ما هو الصواب في المتن: قال القاضي: هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة، وصوابه: "كنت نهيتكم =

٥٢٠٣ – (٤٣) وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرثَد، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظَّرُوفِ، وَإِنَّ الظّرُوفَ – أَوْ ظَرْفاً – لاَ يُجِلُّ شَيْئاً وَلاَ يُحَرِّمُهُ، وَكُلّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

٥٢٠٤ – (٤٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُعَرَّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَن الأَشْرِبَةَ فِي ظُرُوفَ الأَدَم، فَاشْرَبُوا فِي كُلَّ وِعَاءٍ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَشْرَبُوا مُسْكِراً".

٥ ، ٥ ، ٥ - ٥ وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ – وَاللَّفْظُ لاَبْنِ أَبِي عُمَرَ – وَاللَّفْظُ لاَبْنِ أَبِي عُمَرَ وَ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو
 قَالَ: لَمّا نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ النَّبِيذِ فِي الأَوْعِيَةِ قَالُوا: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ، فَأَرْخَصَ لَهُمْ

= عن الأشربة إلا في ظروف الأدم" فحذف لفظة "إلا" التي للاستثناء، ولا بد منها، قال: والرواية الأولى فيها تغيير أيضاً، وصواها: "فاشربوا في الأوعية كلها"؛ لأن الأسقية وظروف الأدم لم تزل مباحة مأذوناً فيها، وإنما لهى عن غيرها من الأوعية، كما قال في الرواية الأولى: "كنت نميتكم عن الانتباذ إلا في سقاء" فالحاصل أن صواب الروايتين: "كنت نميتكم عن الانتباذ إلا في سقاء، فانتبذوا واشربوا في كل وعاء". وما سوى هذا تغيير من الرواة، والله أعلم.

قوله: "عن معرف بن واصل" هو بكسر الراء على المشهور، ويقال بفتحها، حكاه صاحب "المشارق والمطالع" ويقال فيه: معروف.

ذكر ما هو الصواب في الإسناد: قوله: "عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال: لما نحى رسول الله على عن النبيذ" الحديث هكذا هو في النسخ المعتمدة ببلادنا، ومعظم النسخ: عن عبد الله بن عمرو بفتح العين من "عمرو" وبواو في الخط، وهو ابن عمرو بن العاص، ووقع في بعضها: "ابن عمر" بضم العين يعني بن الخطاب، وذكر القاضي أن نسخهم أيضاً اختلفت فيهم، وأن أبا علي الغساني قال: المحفوظ: "ابن عمرو بن العاص"، وقد ذكره الحميدي صاحب ابن عيينة وابن أبي شيبة كلاهما عن سفيان بن عيينة في مسند ابن عمرو بن العاص، وكذا ذكره البحاري وأبو داود، وكذا ذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" ونسبه إلى رواية البحاري ومسلم، وكذا ذكره جمهور المحدثين، وهو الصحيح، والله أعلم.

قوله: "لما نهى رسول الله ﷺ عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد، فأرخص لهم في الجر غير المزفت" هكذا هو في مسلم "عن النبيذ في الأوعية" وهو الصواب، ووقع في غير مسلم "عن النبيذ في الأسقية"، وكذا نقله =

# فِي الْحَرّ غَيْرِ الْمُزَفّتِ.

= الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" عن رواية على المديني عن سفيان بن عيينة، قال الحميدي: ولعله نقص منه، فيكون: عن النبيذ إلا في الأسقية، قال: وفي رواية عبد الله بن محمد وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أبي عمر عن سفيان: عن النبيذ في الأوعية.

وأما قوله: "ليس كل الناس يجد" فمعناه يجد أسقية الأدم. وأما قوله: "فرخص لهم في الجر غير المزفت" فمحمول على أنه رخص فيه أولاً ثم رخص في جميع الأوعية في حديث بريدة وغيره، والله أعلم.

\* \* \*

# [٧ – باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام]

٥٢٠٦ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ: "كُلِّ شَرَابٍ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ: "كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".

٥٢٠٧ – (٢) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ الْبِيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".

آمره الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ ال

#### ٧ – باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام

قد سبق مقصود هذا الباب، وذكرنا دلائله في الباب الأول مع مذاهب الناس فيه، وهذه الأحاديث المذكورة هنا صريحة في أن كل مسكر فهو حرام، وهو خمر، \*\* واتفق أصحابنا على تسمية جميع هذه الأنبذة خمراً، لكن قال أكثرهم: هو مجاز، وإنما حقيقة الخمر عصير العنب، وقال جماعة منهم: هو حقيقة لظاهر الأحاديث، والله أعلم. قوله: "سئل عن البتع" هو بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناة فوق ساكنة ثم عين مهملة، وهو: نبيذ العسل، وهو شراب أهل اليمن، قال الجوهري: ويقال أيضاً بفتح التاء المثناة كقمع وقمع.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: واعتذر عنه أبو حنيفة بأن المراد أن القدر المسكر منه حرام، وقدمنا الكلام على هذه المسألة مبسوطا في أول باب من كتاب الأشربة، وأن الراجح فيها مذهب الجمهور في حرمة تناول الجميع، والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: ٦٣٧/٣)

٥٢٠٩ (٤) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: بَعَثَنِي النّبِي عَلَا اللهِ عَنْ أَبِيهُ مُوسَى قَالَ: بَعَثَنِي النّبِي عَلَا اللهِ إِنَّ شَرَاباً يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنَ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ شَرَاباً يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنَ الْعَسَلِ فَقَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

٠٥١٠ (٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدّهِ أَنّ النّبِي ﷺ عَثْهُ وَمُعَاداً إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا: "بَشَرَا وَيَسَرًا وعَلَمَا وَلاَ تُنَفِّرًا". وَأُرَاهُ قَالَ: "وَتَطَاوَعَا"، قَالَ فَلَمَّا وَلِّى رَجَعَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ لَهُمْ شَرَاباً مِنَ الْعَسَلِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ، وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ "كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَن الصَّلاَةِ فَهُوَ حَرَامٌ".

١٦١٥ - (٦) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي خَلَفٍ - قَالاَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيّا بْنُ عَدِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله - وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍ و - عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَشَنِي رَسُولُ الله ﷺ وَمُعَاذًا إِلَى الْيُمَنِ فَقَالَ: "ادْعُوا النّاسَ، وَبَشَرًا وَلاَ تُنَفّرَا، وَيَسَرَا وَلاَ تُعَسِّرَا"، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَوْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِثْعُ: وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَالْمَرْذُ: وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَالْمَرْرُ: وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، قَالَ: - وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ أَعْطِيَ جَوَاتِمِهِ - فَقَالَ: "أَنْهَى عَنْ كُلّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلاَةِ".

قوله: "سئل رسول الله على عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام" هذا من جوامع كلمه على وفيه: أنه يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه في الجواب إلى المسؤول عنه، ونظير هذا الحديث حديث: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

قوله: "إن شراباً يقال له المزر من الشعير" هو بكسر الميم، ويكون من الذرة ومن الشعير ومن الحنطة. بيان معنى "جوامع الكلم": قوله: "وكان رسول الله ﷺ قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه" أي: إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسير، فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالته.

٢١٢٥ - (٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي: الدَّراوَرْدِيَّ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ غَزِيّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ - وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ - ابْنِ غَزِيّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ الذُّرَة، يُقَالُ لَهُ: الْمَزْرُ فَقَالَ النّبِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَزْ وَجَلَّ أَمُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ عَزْ وَجَلَّ عَهْداً لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ".

٣ ٥ ٢١ ٥ - (٨) حَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَسُولُ الله عَلَيْ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ".

ُ ٩١٤٥ - (٩) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقُ كِلاَّهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

٥٢١٥ - ( ، أ ) وَحَدَّثَنَا صَالِحٌ بْنُ مِسْمَارِ السَّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

آ ٢ أ ٢ ٥ - (١١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عَبَيْد الله: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: "كُلّ مُسْكِر خَمْرٌ، وَكُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ".

قوله: "يطبخ حتى يعقد" هو بفتح الياء وكسر القاف يقال: عقد العسل ونحوه وأعقدته.

قوله: "حدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من سعيد بن أبي بردة" هذا الإسناد استدركه الدارقطني وقال: لم يتابع ابن عباد، على هذا قال: ولا يصح هذا عن عمرو بن دينار، قال: وقد روي عن ابن عيينة عن مسعر، ولم يثبت، ولم يخرجه البخاري من رواية ابن عيينة، والله أعلم.

# [٨ – باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها، بمنعه إياها في الآخرة]

٥٢١٧ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ".

٥٢١٨ - (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ، فَلَمْ يُسْقَهَا". قِيلَ لِمَالِكٍ: رَفَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٥٢١٩ – (٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدَّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ".

٠ ٢٠ - (٤) وَحَدَّثَنَا اَبْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيّ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ الله.

#### ٨ – باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها، بمنعه إياها في الآخرة

قوله ﷺ: "من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب". وفي رواية: "حرمها في الآخرة". معناه: أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها، فإنها من فاخر شراب الجنة، فيمنعها هذا العاصي بشربها في الدنيا، قيل: إنه ينسى شهوتها؛ لأن الجنة فيها كل ما يشتهى، وقيل: لا يشتهيها وإن ذكرها، ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزاً بينه وبين تارك شربها، وفي هذا الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر، وهو مجمع عليه، واختلف متكلمو أهل السنة في أن تكفيرها قطعي أو ظنى، وهو الأقوى والله أعلم.

# [٩ - باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا]

١٢٢٥ - (١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ - أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيّ - قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُنْتَبَدُ لَهُ أُوّلَ اللّهِ عَلَيْ يُنْتَبَدُ لَهُ أُوّلَ اللّهِ عَمْرَ الْبَهْرَانِيّ - قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ اللّه عُنْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَاللّيْلَةَ النّبي تَحِيء، وَالْغَدَ وَاللّيْلَةَ الْأَحْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْر، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْحَادِمَ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبّ.

٢ ٢ ٢٥ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَشّارِ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ قَالَ: ذَكَرُوا النِّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبّاسٍ فَقَالَ: كَان رَسُولُ الله ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ، قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ لَيْلَةِ الإِنْنَيْنِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ فَضلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادمَ، أَوْ صَبّهُ.

مُ ٢٢٣ - (٣) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي كُرَيْبٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُنْقَعُ لهُ الزَّبِيبُ، فَيَشْرَبُهُ الْيُومَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدَ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى، أَوْ يُهَرَاقُ.

# ٩ – باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً

فيه ابن عباس همه قال: "كان رسول الله على ينتبذ له أول الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم، أو أمر به فصب والأحاديث الباقية بمعناه. تفصيل شرب النبيذ: في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ، وجواز شرب النبيذ ما دام حلواً لم يتغير و لم يغل، وهذا جائز بإجماع الأمة، وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبه فلأنه لا يؤمن بعد الثلاث تغيره، وكان النبي على يتنزه عنه بعد الثلاث.

وقوله: "سقاه الخادم أو صبه" معناه: تارة يسقيه الخادم، وتارة يصبه، وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ، فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه الخادم ولا يريقه؛ لأنه مال تحرم إضاعته، ويترك شربه تنزهاً، وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه؛ لأنه إذا أسكر صار حراماً ونجساً، فيراق ولا يسقيه الخادم؛ لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم كما لا يجوز شربه، وأما شربه على قبل الثلاث فكان حيث لا تغير ولا مبادئ تغير ولا شك أصلاً، والله أعلم.

عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزّبِيبُ فِي السَّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدَ، فَإِذَا كَانَ مُسْئُ الثّالِثَةِ شَرَبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ.

٥ ٢ ٢٥ - (٥) وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي حَلَفٍ: حَدَّثَنَا زَكْرِيّاء بْنُ عَدِيّ: حَدَّثَنَا وَعَنْ رَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى - أَبِي عُمَرَ النَّحِعِيِّ - قَالَ: سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْحَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتَّحَارَةِ فِيهَا، فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنّهُ لاَ يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلاَ شِرَائِهَا وَالتَّحَارَةُ فِيهَا. قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنِ النّبِيذِ، فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ شَرَاؤُهَا وَلاَ التَّحَارَةُ فِيهَا. قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنِ النّبِيذِ، فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبّاءٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَأَهْرِيقَ، ثُمَّ أَمْرَ بِسِقَاءٍ، فَجُعلَ رَبِيتٌ وَمَاءٌ، فَجُعلَ مِنَ اللّيْلِ فَأَصْبَحَ، فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبِلَةَ، وَمِنَ الْغَدِ خَتِي أَمْسَى فَشَرِبَ وَسَقَى، فَلَمّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأَهْرِيقَ.

- ٢٢٦ - (٦) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيّ -: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيّ - قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةُ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النّبِيذِ، فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَدَّثَنَا ثُمَامَةُ - يَعْنِي ابْنَ حَزْنِ الْقُشَيْرِيّ - قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةُ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النّبِيذِ، فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيّةً فَقَالَتِ الْحَبَشِيّةُ: كُنْتُ جَارِيَةً حَبَشِيّةً فَقَالَتِ الْحَبَشِيّةُ: كُنْتُ أَنْ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَأُوكِيهِ وَأَعَلَّقُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ.

التوفيق بين الروايتين: وأما قوله في حديث عائشة: "ينبذ غُدُوةً فيشربه عشاء، وينبذ عشاء فيشربه غدوة" فليس مخالفاً لحديث ابن عباس في الشرب إلى ثلاث؛ لأن الشرب في يوم لا يمنع الزيادة، وقال بعضهم: لعل حديث عائشة كان زمن الحر، وحيث يخشى فساده في الزيادة على يوم، وحديث ابن عباس في زمن يؤمن فيه التغير قبل الثلاث، وقيل: حديث عائشة محمول على نبيذ قليل يفرغ في يومه، وحديث ابن عباس في كثير لا يفرغ فيه، والله أعلم. قوله: "فإن فضل منه شيء" يقال: بفتح الضاد وكسرها وقد سبق بيانه مرات. قوله: "إلى مسي الثالثة" يقال: بضم الميم وكسرها لغتان، الضم أرجح.

ضبط الأسماء: قوله: "عن زيد عن يجيى النخعي" زيد هو ابن أبي أنيسة، ويجيى النخعي هو يجيى البهراني المذكور في الرواية السابقة، يقال له: البهراني النخعى الكوفي.

قوله: "حدثنا القاسم يعني: ابن الفضل الحداني" هو بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين، وهو منسوب إلى بني حدان، ولم يكن من أنفسهم بل كان نازلاً فيهم، وهو من بني الحارث بن مالك.

٥٢٢٧ – (٧) حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يُونُسَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ الله ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلاَهُ، وَلَهُ عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ الله ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلاَهُ، وَلَهُ عَنْ الْحُسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ الله ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلاَهُ، وَلَهُ عَزْلاَءُ، نَنْبَذُهُ عُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَنْدُونًا

٣٢٨ ٥ ٢ ٢٨ - (٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي - ابْنَ أَبِي حَازِمٍ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السّاعِدِيّ رَسُولَ الله ﷺ فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ \*\* يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهْيَ الْعَرُوسُ، قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ الله ﷺ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللّيْلِ فِي تَوْرٍ، فَلَمّا أَكُلَ سَقَتْهُ إِيّاهُ.

٥٧٢٩ - (َهُ) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِي حَارِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُولُ: أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ الله ﷺ فَدَعَا رَسُولَ الله ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيّاهُ.

قولها: "وأوكيه" أي: أشده بالوكاء، وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة. قوله: "عن الحسن عن أمه" هو: الحسن البصري، وأمه اسمها خيرة، وكانت مولاة لأم سلمة زوج النبي ﷺ روى عنها ابناها الحسن وسعيد.

تصحيح كلمة "يوكأ" وشرح الغريب: قولها: "في سقاء يوكَّى" هذا مما رأيته يكتب ويضبط فاسداً، وصوابه "يوكَي" بالياء غير مهموز، ولا حاجة إلى ذكر وجوه الفساد التي قد يوجد عليها.

قولها: "وله عزلاء" هي بفتح العين المهملة وإسكان الزاي وبالمد، وهو: الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة. قولها: "فيشربه عشاء" هو بكسر العين وفتح الشين وبالمد، وضبطه بعضهم "عشياً" بفتح العين وكسر الشين وزيادة ياء مشددة.

قوله: "أنقعت له تمرات في تور" هكذا هو في الأصول "أنقعَتْ" وهو صحيح، يقال: أنقعت ونقعت. وأما "التور" فهو بفتح التاء المثناة فوق، وهو: إناء من صفر أو حجارة ونحوهما كالإجانة وقد يتوضأ منه.

قوله: "عن سهل بن سعد ﷺ قال: دعا أبو أُسَيْد السَّاعديُ رسول الله ﷺ في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمهم، وهي العروس، قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله ﷺ أنقعت له تمرات من الليل في تور، فلما أكل سقته إياه" هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب، ويبعد حمله على أنها كانت مستورة البشرة، وأبو أسيد بضم الهمزة، واسمه مالك تقدم ذكره.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فكانت امرأته" وهي أمّ أسيد، كما في رواية البخاري في النكاح (رقم: ٥١٨٢)، فوافقت كنيتها كنية زوجها، واسمها سلامة بنت وهيب. (تكملة فتح الملهم: ٦٤٦/٣)

٥٢٣٠ – (١٠) وَحَدَّنَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَغْنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ: فِي تَوْرٍ مِنْ - يَعْنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ: فِي تَوْرٍ مِنْ - يَعْنِي أَبُا يَعْنِي أَبُو مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتُهُ فَسَقَتْهُ، تَخْصَّهُ بِذَلِكَ.

قوله: "أماثته فسقته تخصه بذلك" هكذا ضبطناه، وكذا هو في الأصول ببلادنا "أماثته" بمثلثة ثم مثناة فوق، يقال: ماثه وأماثه لغتان مشهورتان، وقد غلط من أنكر "أماثه"، ومعناه: عركته واستخرجت قوته وأذابته، ومنهم من يقول: أي لينته، وهو محمول على معنى الأول. وحكى القاضي عياض أن بعضهم رواه "أماتته" بتكرير المثناة وهو بمعنى الأول، وقوله: "تخصه" كذا هو في صحيح مسلم "تَخُصُّه من التخصيص، وكذا روي في صحيح البخاري، ورواه بعض رواة البخاري "تتحفه" من الإتحاف وهو بمعناه، يقال: أتحفته به إذا خصصته وأطرفته به. بيان فائدة الحديث: وفي هذا حواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب إذا لم يتأذ الباقون؛ لإيثارهم المخصص لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك، كما كان الحاضرون هناك يؤثرون رسول الله على ويسرون بإكرامه، ويفرحون بما جرى، وإنما شربه النبي الله لعلين: إحداهما: إكرام صاحب الشراب وإجابته التي لا مفسدة فيها، وفي تركها كسر قلبه، والثانية: بيان الجواز، والله أعلم.

شوح الغريب: قوله: "في أجم بني ساعدة" هو بضم الهمزة والجيم، وهو: الحصن، وجمعه آجام بالمد كعنق وأعناق، قال أهل اللغة: الآجام: الحصون.

قوله: "فإذا امرأة منكسة رأسها" يقال: نكس رأسه، بالتخفيف فهو ناكس، ونكس بالتشديد فهو منكس: إذا طأطأه. وقوله ﷺ: "أعذتك مني" معناه: تركتك، وتركه ﷺ تزوجها؛ لأنها لم تعجبه إما لصورتها، وإما لخلقها وإما لغير ذلك، وفيه: دليل على حواز نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها، وفي الحديث المشهور: "أن النبي ﷺ قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه"، فلما استعاذت بالله تعالى لم يجد النبي ﷺ بداً من إعاذتها وتركها، ثم إذا ترك شيئاً لله تعالى لا يعود فيه، والله أعلم.

قَالَ سَهْلٌ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، ثُمّ قَالَ: "اسْقِنَا" لِسَهْلِ، قَالَ: فَأَحْرَجْتُ لَهُمْ هَذَا الْقَدَحَ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ.

قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَأَخْرَجَ لَنَا سُهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا فِيهِ، قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ: قَالَ: "اسْقِنَا يَا سَهْلُ!".

٥٢٣٢ - (١٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَفّانُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَنِي شَيْبَةً وَزُهْيُونُ بْنُ صَرْبٍ قَالاً: عَدْنَا عَفَانُ: حَدَّثَنَا عَلْمَا اللهُ بَعْنَا أَنْسِ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ بِقَدَحِي هَذَا الشّرَابَ كُلّهُ: اللهُ بِقَدَحِي هَذَا الشّرَابَ كُلّهُ:

قوله: "فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له" يعني: القدح الذي شرب منه رسول الله على.

فوائد الحديث: هذا فيه التبرك بآثار النبي الله وما مسه أو لبسه، أو كان منه فيه سبب، وهذا نحو ما أجمعوا عليه، وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله الله في في الروضة الكريمة، ودخول الغار الذي دخله في وغير ذلك، ومن هذا إعطاؤه في أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس، وإعطاؤه في حقوه لتكفن فيه بنته رضي الله عنها، وجعله الجريدتين على القبرين، وجمعت بنت ملحان عرقه في وتمسَّحوا بوضوئه في فيه بنخامته في وأشباه هذه كثيرة مشهورة في الصحيح، وكل ذلك واضح لا شك فيه.

قوله: "سقيت رسول الله ﷺ بقدحي هذا الشراب كله: العسل والنبيذ والماء واللبن" المراد بالنبيذ ههنا ما سبق تفسيره في أحاديث الباب، وهو ما لم ينته إلى حد الإسكار، وهذا متعين لقوله ﷺ في الأحاديث السابق: "كل مسكر حرام"، والله أعلم.

### [١٠] – باب جواز شرب اللبن]

٣٣٣ - (١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّينَ : لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النّبِي ﷺ عَلَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَرُنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَشَرِبَ حَتّى رَضِيتُ.

٥٣٢٥ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاَبْنِ الْمُثَنِّى - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاَبْنِ الْمُثَنِّى - قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: لَمَّ وَعُقْرُ اللهِ عَلَيْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَتْبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِك بْنِ جُعْشُم، قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْ فَسَاحَتْ فَرَسُهُ، فَقَالَ: ادْعُ الله لِي وَلاَ أَضُرَّكَ، قَالَ: فَدَعَا الله، قَالَ: فَعَطِشَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْ فَسَاحَتْ فَرَسُهُ، فَقَالَ: ادْعُ الله لِي وَلاَ أَضُرَّكَ، قَالَ: فَدَعَا الله، قَالَ: فَعَطِشَ

#### ١٠ – باب جواز شرب اللبن

فيه أبو بكر الصديق ﷺ: "قال: لما خرجنا مع النبي ﷺ من مكة إلى المدينة مررنا بِرَاعٍ وقد عطش رسول الله ﷺ: قال: فحلبت له كثبة من لبن، فأتيته بها فشرب حتى رضيت". وفيه: الرواية الأحرى، وحديث أبي هريرة.

الشوح: "الكثبة" بضم الكاف وإسكان الثاء المثلثة، وبعدها موحدة، وهو: الشيء القليل. وقوله: "فشرب حتى رضيت" معناه: شرب حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته. وقوله: "مررنا براعي" هكذا هو في الأصول "براعي" بالياء، وهي لغة قليلة، والأشهر "براع".

الجواب عن شرب النبي على من اللّبن الذي لم يكن صاحبه حاضراً: وأما شربه على من هذا اللبن وليس صاحبه حاضراً؛ لأنه كان راعياً لرحل من أهل المدينة كما جاء في الرواية الأخرى، وقد ذكرها مسلم في آخر الكتاب، والمراد بالمدينة هنا: مكة، وفي رواية: "لرجل من قريش"، فالجواب عنه من أوجه: أحدها: أن هذا كان رجلاً حربياً لا أمان له، فيجوز الاستيلاء على ماله، والثاني: يحتمل أنه كان رجلاً يدل عليه النبي على ولا يكره شربه على من لبنه، والرابع: أنه لبنه، والثالث: لعله كان في عرفهم مما يتسامحون به لكل أحد، ويأذنون لرعاقم ليسقوا من يمر بهم، والرابع: أنه كان مضطراً.

ضبط الاسم وشرح الغويب: قوله: "سراقة بن مالك بن جعشم" هو بضم الجيم والشين المعجمة وإسكان العين بينهما، ويقال بفتح الشين، حكاه الجوهري في الصحاح عن الفراء، والصحيح المشهور ضمها.

قوله: "فساخت فرسه" هو بالسين المهملة وبالخاء المعجمة، ومعناه: نزلت في الأرض، وقبضتها الأرض، وكان في جلد من الأرض كما جاء في الرواية الأحرى.

قوله: "فقال ادعوا الله لي ولا أضرك فدعا له" هكذا وقع في بعض الأصــول: "ادعوا الله" بلفظ التثنية للنبي علل =

رَسُولُ الله ﷺ، فَمَرّوا بِرَاعِي غَنَمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: فَأَخَذْتُ قَدَحاً فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتّى رَضِيتُ.

٥٢٣٥ – (٣) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ – وَاللَّفظ لاَبْنِ عَبَادٍ – قَالاَ: حَدَّنَنَا أَبُو صَفْوَانَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَّ أَتِي اللَّهُ أَتِي اللَّهُ أَتِي اللَّهُ أَتِي اللَّهُ أَتِي اللَّهُ أَسُويَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَىٰ: الْحَمْدُ لَلْهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أَمَّتُكَ.

٥٢٣٦ - (٤) وَحَدَّنَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ النَّهُ عِنْ اللهِ عَلَيْ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذُكُو بِإِيلِيَاءَ.

وجه قول جبريل "أصبت الفطرة": وقول حبريل على: "أصبت الفطرة" قيل في معناه أقوال المختار منها: أن الله تعالى أعلم حبريل أن النبي المناه وبيان الفطرة، وسبب اختيار اللبن في أول الكتاب في باب الإسراء من كتاب الإيمان. وقوله: "الحمد لله" فيه: استحباب حمد الله عند تجدد النعم، وحصول ما كان الإنسان يتوقع حصوله، واندفاع ما كان يخاف وقوعه. قوله: "غوت أمتك" معناه ضلت والهمكت في الشر، والله أعلم.

وأبي بكر ، وفي بعضها "ادع" بلفظ الواحد، وكلاهما ظاهر. وقوله: فدعا له ثمامة فانطلق، كما جاء في غير هذه الرواية، وفيه: معجزة ظاهرة لرسول الله ﷺ.

قوله: "إن النبي على أي ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غَوَتْ أمتك": قوله: "بإيلياء" هو: بيت المقدس، وهو بالمد، ويقال بالقصر، ويقال: الياء بحذف "الياء" الأولى، وقد سبق بيانه، وفي هذه الرواية محذوف تقديره: أتي بقدحين فقيل له: اختر أيهما شئت، كما جاء مصرحاً به في البخاري، وقد ذكره مسلم في كتاب الإيمان في أول الكتاب: "فألهمه الله تعالى اختيار اللبن"؛ لما أراده سبحانه وتعالى من توفيق هذه الأمة، واللطف بها، فلله الحمد والمنة.

### [ ١١ - باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء]

٥٢٣٧ - (١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا الضّحّاكُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيِّرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا الضّحّاكُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيِّرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السّاعِدِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ النّبِيَّ عَلَيْ بِقَدَحٍ لَبَنٍ مِنَ النّقِيعِ كَابِرَ بُنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السّاعِدِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ النّبِيَ عَلَيْ بِقَدَحٍ لَبَنٍ مِنَ النّقِيعِ لَيْسَ مُحَمِّراً، فَقَالَ: "أَلَّا حَمَرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُوداً".

قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: إِنَّمَا أُمِرَ بِالأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلاً، وَبِالأَبْوَابِ أَنْ تُعْلَقَ لَيْلاً.

#### ١١ – باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء

فيه: أبو حميد ﷺ: "أتيت النبي ﷺ بقدح لبن من النقيع، ليس مخمراً فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عوداً وفيه الأحاديث الباقية بما ترجمنا عليه.

شرح الكلمات: قوله: "من النقيع" روي بالنون والياء، حكاهما القاضي عياض، والصحيح الأشهر الذي قاله الخطابي والأكثرون بالنون، وهو: موضع بوادي العقيق وهو الذي حماه رسول الله على.

وقوله: "ليس مُخَمَّراً" أي ليس مغطى، والتخمير: التغطية، ومنه الخمر لتغطيتها على العقل، وخمار المرأة لتغطيته رأسها.

وقوله ﷺ: "ولو تعرض عليه عوداً" المشهور في ضبطه "تعرُّضُ" بفتح التاء وضم الراء، وهكذا قاله الأصمعي والجمهور، ورواه أبو عبيد بكسر الراء، والصحيح الأول، ومعناه: تمده عليه عرضاً أي خلاف الطول، وهذا عند عدم ما يغطيه به، كما ذكره في الرواية بعده: "إن لم يجد أحدكم إلا أن يَعْرُضَ على إنائه عُوْداً أو يذكر اسم الله فليفعل". فهذا ظاهر في أنه إنما يقتصر على العود عند عدم ما يغطيه به.

ذكر فوائد الأمر بتغطية الظروف: وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد: منها الفائدتان اللتان وردتا في هذه الأحاديث، وهما: صيانته من الشيطان، فإن الشيطان لا يكشف غطاء، ولا يحل سقاء، وصيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة، والفائدة الثالثة: صيانته من النحاسة والمقذرات، والرابعة: صيانته من الحشرات والهوام، فريما وقع شيء منها فيه، فشربه وهو غافل، أو في الليل فيتضرر به، والله أعلم.

حكم تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ: قوله: "قال أبو حميد وهو الساعدي راوي هذا الحديث إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلاً، وبالأبواب أن تغلق ليلاً" هذا الذي قاله أبو حميد من تخصيصهما بالليل ليس في اللفظ ما يدل عليه، والمختار عند الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب الشافعي وغيره الله أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة، ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره، وأما إذا لم يكن في ظاهر الحديث-

٥٢٣٨ - (٢) وَحَدَّنَنِيْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ: حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ: حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَكَرِيّاء بْنُ إِسْحَاقُ قَالاً: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ الله يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ الله يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ الله يَقُولُ: أَنْهُ أَتَى النّبِي عِلْمُ يَذُكُرُ زَكَرِيّاء قَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ: بِاللّيْلِ. السّاعِدِيُّ أَنْهُ أَتَى النّبِي عِلْمُ يَقَدَحِ لَبَنٍ بِمِثْلِهِ، قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِيّاء قَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ: بِاللّيْلِ.

- ١٣٩٥ - (٣) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَأَبِي كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَأَبِي كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَأَبِي كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَأَبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! أَلاَ نَسْقِيكَ نَبِيذًا? فَقَالَ: "بَلَى"، قَالَ: فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى، فَحَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ "أَلّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْه عُودًا"، قَالَ: فَشَرِبَ.

َ ٢٤٠- (٤) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: حَاءَ رَجُلٌ -يُقَالُ لَهُ: ٱبُو حُمَيْدٍ- بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النّقِيعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: "أَلاَّ حَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُوداً".

<sup>-</sup> ما يخالفه بأن كان مجملاً فيرجع إلى تأويله، ويجب الحمل عليه؛ لأنه إذا كان مجملاً لا يحل له حمله على شيء الا بتوقيف، وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعي والأكثرين، والأمر بتغطية الإناء عام، فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي، بل يتمسك بالعموم.

وقوله في حديث حابر: "فجاء بقدح نبيذ" هو محمول على ما سبق في الباب السابق أنه نبيذ لم يشتد، ولم يصر مسكراً.

قوله: "عن الأعمش عن أبي سفيان" اسم أبي سفيان: طلحة بن نافع، تابعي مشهور، سبق بيانه مرات.

# [١٢ - باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم...]

اللّه عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، اللّه عُنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنّهُ قَالَ: "غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَعْلِقُوا الْبَابَ، وَلاَ يَعْشُونُ وَأَعْلِقُوا الْبَابَ، وَلاَ يَعْشُونُ السِّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً، وَلاَ يَفْتَحُ بَاباً، وَلاَ يَكْشِفُ وَأَعْلِقُوا الْبَابَ، وَلاَ يَكْشِفُ إِلاَ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَاتِهِ عُوداً، وَيَذْكُرَ اسْمَ الله، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنّ الْفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ " وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ في حَدِيثِهِ: "وَأَغْلِقُوا الْبَابَ".

٥٢٤٢ - (٢) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ كُرُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "وَاكْفِؤُوا الإِنَاءَ أَوْ خَمِّرُوا الإِنَاءَ". وَلَمْ يَذْكُرُ: تَعْريضَ الْعُودِ عَلَى الإِنَاءِ.

٥٢٤٣ – ٣) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَغْلِقُوا الْبَابِ"، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَخَمَّرُوا الآنِيَةَ". وَقَالَ: "تُضْرُمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ثَيَابَهُمْ".

٥٢٤٤ – (٤) وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ. وَقَالَ: "وَالْفُوَيْسِقَةُ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْله". الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، عَنِ النّبِيِّ ﷺ عَلَى أَهْله". ٥٢٤٥ – (٥) وَحَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي

# ١٢ – باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم، وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب

شرح الكلمات: قوله و الفريسقة تضرم على أهل البيت بيتهم المراد "بالفويسقة" الفأرة، وتضرم بالتاء وإسكان الضاد أي تحرق سريعاً، قال أهل اللغة: ضرمت النار بكسر الراء وتضرمت وأضرمت أي التهمت، وأضرمتها أنا وضرمتها. قول مسلم و الله يذكر تعريض العود على الإناء" هكذا هو في أكثر الأصول، وفي بعضها "تعرض"، فأما هذه، فظاهرة. وأما "تعرض"، ففيه تسمح في العبارة، والوجه أن يقول: ولم يذكر عرض العود؛ لأنه المصدر الجاري على "تعرض"، والله أعلم.

عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ "إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَحَلَّوهُمْ، وَأَغْلِقُوا لَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَاباً مُغْلَقاً، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ الله، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئاً، وَأَطْفِؤُوا مَصَابِيحَكُمْ". الله، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئاً، وَأَطْفِؤُوا مَصَابِيحَكُمْ".

٥٢٤٦ – (٦) وَحَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبَّدِ الله يَقُولُ نَحْواً مِمّا أَخْبَرَ عَطَاءٌ، إِلاّ أَنّهُ لاَ يَقُولُ: "اذْكُرُوا اسْمَ الله، عَزِّ وَجَلِّ".

٧٤٧ - (٧) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ كَرِوَايَةِ رَوْحٍ.

قوله على: "إذا كان جنح الليل أو أمسيت، فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذٍ، فإذا ذهب ساعة من الليل، فخلوهم، وأغلقوا الباب، واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً، وأوكوا قربكم، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئاً".

ذكر جملة من الآداب في هذا الحديث: هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا، فأمر ولله من إيذاء الشيطان، وجعل الله عز وحل هذه الأسباب أسباباً للسلامة من إيذائه، فلا يقدر على كشف إناء ولا حل سقاء، ولا فتح باب، ولا إيذاء صبي وغيره، إذا وحدت هذه الأسباب، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح: "أن العبد إذا سمى عند دخول بيته قال الشيطان: لا مبيت": أي لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء، وكذلك إذا قال الرحل عند جماع أهله: "اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا" كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان، وكذلك شبه هذا مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة، وفي هذا الحديث: الحَثُّ على ذكر الله تعالى في هذه المواضع، ويلحق بما ما في معناها. قال أصحابنا: يستحب أن يذكر اسم الله تعالى على كل أمر ذي بال، وكذلك يحمد الله تعالى في أول معناها. قال للحديث الحسن المشهور فيه.

شرح الغريب: قوله: "جنح الليل" هو بضم الجيم وكسرها لغتان مشهورتان، وهو ظلامه، ويقال: أجنح الفليل أي أقبل ظلامه، وأصل الجنوح الميل. قوله ﷺ: "فكفوا صبيانكم" أي امنعوهم من الخروج ذلك الوقت.

قوله ﷺ: "فإن الشيطان ينتشر" أي حنس الشيطان، ومعناه: أنه يخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشياطين لكثرقم حينئذٍ، والله أعلم. ٥٢٤٨ – (٨) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، حَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
"لاَ تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعْثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ أَوْ الْعَشَاءِ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعْثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذَهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ".

٩ ٢٤٩ - (٩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ.

٥٢٥- (١٠) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النّاقدُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا اللّيْثُ بْنُ سَعْدِ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللّيْثِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الله الله عَلْقُ يَقُولُ: الله عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: الْمَنْ الله عَلَيْ يَقُولُ: الْخَطُوا الإِنَاءَ، وَأُوكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءً، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ، إلّا نَزِلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ".

١٥٢٥ – (١ُ ١) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْماً يَنْزِلُ فِيهِ وَبَاءً". وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: قَالَ اللَّيْثُ: فَالأَعاجِمُ عِنْدَنَا يَتَقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونِ الأَوَّلِ.

قوله ﷺ: "لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء" قال أهل اللغة: "الفواشي": كل منتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرهم، وهي جمع فاشية؛ لأنما تفشو أي تنتشر في الأرض، وفحمة العشاء: ظلمتها وسوادها، وفسرها بعضهم هنا بإقباله وأول ظلامه، وكذا ذكره صاحب "نحاية الغريب"، قال: ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء: الفحمة، وللتي بين العشاء والفحر: العسعسة.

قوله ﷺ: "فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء" وفي الرواية الأخرى: "يوماً" بدل "ليلة"، قال الليث: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. "الوباء" يمد ويقصر لغتان حكاهما الجوهري وغيره، والقصر أشهر، قال الجوهري: جمع المقصور: أوباء، وجمع الممدود: أوبية.

تعريف الوباء والتوفيق بين الروايتين: قالوا: والوباء مرض عام يفضي إلى الموت غالباً.

وقوله: "يتقون ذلك" أي يتوقعونه ويخافونه، و"كانون" غير مصروف؛ لأنه علم أعجمي، وهو الشهر المعروف. وأما قوله في رواية "يوماً"، وفي رواية "ليلة"، فلا منافاة بينهما؛ إذ ليس في أحدهما نفي الآخر، فهما ثابتان.

٥٢٥٢ - (١٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لاَ تَتْرُكُوا النّارَ في بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ".

َ مَهُ وَ اللّهُ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيّ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللّفْظُ لأَبِي عَامِرٍ - قَالُوا: حَدِّنَنَا أَبُو عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيّ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللّفْظُ لأَبِي عَامِرٍ - قَالُوا: حَدِّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ أَسِي مُوسَى قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

قوله ﷺ: "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون" هذا عام تدخل فيه نار السراج وغيرها، وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها، فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن أمن ذلك كما هو الغالب، فالظاهر أنه لا بأس بها؛ لانتفاء العلة؛ لأن النبي ﷺ علل الأمر بالإطفاء في الحديث السابق بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، فإذا انتفت العلة زال المنع.

قوله: "سعيد بن عمرو الأشعثي" تقدم مرات أنه منسوب إلى حده الأعلى الأشعث بن قيس. قوله: "بريدة عن أبي بردة" تقدم أيضاً مرات أنه بضم الموحدة، والله أعلم.

## [١٣] - باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما]

٥٢٥٤ (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النّبِيِّ عَلَىٰ طَعَاماً لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ الله عَلَىٰ فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرّةً طَعَاماً، فَحَاءَتْ لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ الله عَلَيْ بَيدِهَا، ثُمّ جَاءَ عَارِيَةٌ كَأَنْهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ الله عَلَىٰ بِيدِهَا، ثُمّ جَاءَ عَرَابِي كَأَنْهَا يُدْفَعُ، فَأَخَدَ بَيَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: "إِنَّ الشَيْطَانَ يَسْتَحِل الطّعَامَ أَنْ أَعْرَابِي كَأَنْمَا يُدْفَعُ، فَأَخَدَ بَيَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: "إِنَّ الشَيْطَانَ يَسْتَحِل الطّعَامَ أَنْ لَا يُذَكِّرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ، وَإِنّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْحَارِيَةِ لِيَسْتَحِل بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَإِنّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْحَارِيَةِ لِيَسْتَحِل بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيدِهَا، فَحَاءَ بِهَذَا لِلْ عُرَابِي لِيَسْتَحِل بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيدِهِ، وَإِنّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْحَارِيَةِ لِيَسْتَحِل بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيدِهِ، وَإِنّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْخَارِيَةِ لِيَسْتَحِل بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيدِهَا، فَحَاءَ بِهَذَا الطّعَامِ بَهُ إِلَى يَدَى مَعَ يَدِي مَعَ يَدِهَا".

#### ١٣ - باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما

قوله: "عن الأعمش، عن خيثمة، عن أبي حذيفة ﴿ قال: كنا إذا حضرنا مع النبي ﷺ طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله ﷺ فيضع يده، إلى آخره".

لطيفة الإسناد والأقوال في اسم أبي حذيفة: هذا الإسناد فيه ثلاثة تابعيون كوفيون بعضهم عن بعض: الأعمش عن حيثمة، وهو حيثمة بن عبد الرحمن العبد الصالح، وأبو حذيفة، واسمه سلمة بن صهيب، وقيل: ابن صُهيبَة، وقيل: ابن صهيبة الهمداني الأرجبي بالحاء المهملة وبالموحدة.

وقوله: "لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله ﷺ. فيه: بيان هذا الأدب، وهو أنه يبدأ الكبير والفاضل في غسل اليد للطعام وفي الأكل.

قوله: "فجاءت جارية كأنها تدفع" وفي الرواية الأخرى: "كأنها تطرد" يعني: لشدة سرعتها، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله على: "إن الشيطان ين الطعام، فأخذ رسول الله على: "إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه، وأنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها" ثم زاد في الرواية الأخرى في آخر الحديث: "ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل".

فوائد الحديث: في هذا الحديث فوائد: منها: جواز الحلف من غير استحلاف، وقد تقدم بيانه مرات، وتفصيل الحال في استحبابه وكراهته. ومنها: استحباب التسمية في ابتداء الطعام، وكذا مجمع عليه، وهذا يستحب حمد الله تعالى في آخره كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، وكذا تستحب التسمية في أول الشراب، بل في أول كل أمر ذي بال كما ذكرنا قريباً، قال العلماء: ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره، وينبهه عليها، ولو ترك

٥٢٥٥ (٢) وَحَدَّنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيّ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَنْثَمَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: الْأَعْمَشُ عَنْ خَنْثَمَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: الْأَعْمَشُ عَنْ حَدْيثِ أَبِي حُدَيْفَةَ الْأَرْحَبِيِّ، عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: "كَأَنّمَا لِخَامِ الله عَلَيْ إِلَى طَعَامٍ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَقَالَ: "كَأَنّمَا يُطْرَدُ"، وَفِي الْحَارِيَةِ: "كَأَنّمَا تُطْرَدُ"، وَقَدَّمَ مَجِيءَ الأَعْرَابِيّ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ مَجِيءِ الْحَارِيَةِ، وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: ثُمّ ذَكَرَ اسْمَ الله وَأكلَ.

= التسمية في أول الطعام عامداً أو ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو عاجزاً لعارض آخر، ثم تمكن في أثناء أكله منها يستحب أن يسمى ويقول: بسم الله أوله وآخره؛ لقوله على: "إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره"، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات كالتسمية على الطعام في كل ما ذكرناه، وتحصل التسمية بقوله: بسم الله، فإن قال: بسم الله الرحمن الرحيم كان حسناً، وسواء في استحباب التسمية الجنب والحائض وغيرهما، وينبغي أن يسمى كل واحد من الآكلين، فإن سمى واحد منهم حصل أصل السنة، نص عليه الشافعي هيه، ويستدل له بأن النبي في أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه؛ ولأن المقصود يحصل بواحد، ويؤيده أيضاً ما سيأتي في حديث الذكر عند دخول البيت، وقد أوضحت هذه المسائل وما يتعلق كما في كتاب أذكار الطعام، والله أعلم.

التوفيق بين الروايتين: وقوله ﷺ: "إن يده في يدي مع يدها" هكذا هو في معظم الأصول "يدها"، وفي بعضها "يدهما"، فهذا ظاهر، والتثنية تعود إلى الجارية والأعرابي، ومعناه: إن يدي في يد الشيطان مع يد الجارية والأعرابي، وأما على رواية "يدها" بالإفراد فيعود الضمير على الجارية، وقد حكى القاضي عياض ﷺ أن الوجه التثنية، والظاهر أن رواية الإفراد أيضاً مستقيمة، فإن إثبات يدها لا ينفي يد الأعرابي، وإذا صحت الرواية بالإفراد وجب قبولها وتأويلها على ما ذكرناه، والله أعلم.

قوله ﷺ: "إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه". معنى يستحل: يتمكن من أكله، ومعناه: أنه يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى، وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلا يتمكن، وإن كان جماعة فذكر اسم الله بعضهم دون بعض لم يتمكن منه.

بيان المراد بأكل الشيطان وتطبيق آخر بين الروايتين: ثم الصواب الذي عليه جماهير العلماء من السلف والحلف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن هذا الحديث وشبهه من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظواهرها، وأن الشيطان يأكل حقيقة؛ إذ العقل لا يحيله، والشرع لم ينكره، بل أثبته فوجب قبوله واعتقاده، والله أعلم.

٣٥٦٥- (٣) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْحَارِيَةِ قَبْلَ مَجِيءِ الأَعْرَابِيِّ.

٥٢٥٧ – عَنِ النَّهُ عَنْ مَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ – يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ – عَنِ النّبِ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّهُ سَمِعَ النّبِي ﷺ يَقُولُ: "إِذَا دَحَلَ الرّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشّيْطَانُ: لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ، \* وَإِذَا لَرْجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكْرِ الله عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ وَالْعَشَاءَ".

٥ ٢٥٨ - (٥) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: إِنّهُ سَمِعَ النّبِيَّ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي أَنْهُ قَالَ: "وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عِنْدَ دُحُولِهِ". عَاصِمٍ إِلاَّ أَنّهُ قَالَ: "وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عِنْدَ دُحُولِهِ". عَاصِمٍ إِلاَّ أَنّهُ قَالَ: "وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عِنْدَ دُحُولِهِ". وَعَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللّيْثُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللّيْثُ

قوله في الرواية الثانية: "وقدم بحيء الأعرابي قبل بحيء الجارية" عكس الرواية الأولى، والثالثة كالأولى، ووجه الجمع بينهما أن المراد بقوله في الثانية: "قدَّمَ بحيء الأعرابي" أنه قدمه في اللفظ بغير حرف ترتيب، فذكره بالواو فقال: جاء أعرابي وجاءت جارية، والواو لا تقتضي ترتيباً، وأما الرواية الأولى فصريحة في الترتيب وتقديم الجارية؛ لأنه قال: ثم جاء أعرابي و"ثم" للترتيب، فيتعين حمل الثانية على الأولى، ويبعد حمله على واقعتين.

قوله ﷺ: "إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله تعالى عند دخوله، وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل، فلم يذكر الله تعالى عند طعامه وإذا دخل، فلم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت، وفي هذا استحباب ذكر الله تعالى عند دخول المبيت والعشاء" معناه: قال الشيطان لإخوانه وأعوانه ورفقته، وفي هذا استحباب ذكر الله تعالى عند دخول البيت وعند الطعام.

<sup>\*</sup> قوله: "قال الشيطان: "لا مبيت لكم ولا عشاء"، في مجمع البحار مصدر بات، والعشاء بالفتح، طعام العشاء، ويستعمل المطلق أيضاً، أي: يقول الشيطان لأولاده: "لا يحصل لكم طعام ولا مبيت مسكن بسبب تسميته"، ويحتمل كون الخطاب لأهل البيت دعاء عليهم، أي: حعلكم الله محرومين كما أحرمتمونا، أقول: هذا بعيد، فإن الخطاب بـ "أدركتم المبيت" أعوانه... قلتُ: يحتمل قوله: "أدركتم" خطاباً بأهل البيت على أنه دعاء عليهم فيكون المخاطبون في كلا الموضعين أهل البيت، فتأمل.

عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ حَابِرِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "لاَ تَأْكُلُوا بالشَّمَال؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بالشَّمَال".

٥٢٦٠ (٧) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّنَنا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَاكُلُ بِيمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ \* وَيَشْرَبُ بِشَمَالِه".

٥٢٦١ – (٨) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ الله جَمِيعًا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ.

ُ ٢٦٢ ٥- (٩) وَحَدَّنَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةً - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الله بْنُ وَهْب: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمِّد: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله الله عَلْدِ الله الله عَمْرَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله الله عَلَيْ قَسَالَ: "لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَشْرَبَنَ بِهَا، فإنّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا".

قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: "وَلاَ يَأْخُـــٰذُ بِهَا وَلاَ يعْطِي بِهَا"، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِـــرِ: "لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ".

٣٢٦٥- (١٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ:

قوله ﷺ: "لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال". وفي رواية ابن عمر ﷺ: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله" وكان نافع يزيد فيها: "ولا يأخذ ها ولا يعطى ها".

فوائد الحديث: فيه: استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال، وقد زاد نافع الأخذ والإعطاء، وهذا إذا لم يكن عذر، فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو حراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال، وفيه: أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين، وأن للشياطين يدين.

<sup>\*</sup> قوله: "فإن الشيطان يأكل بشماله"، أي: فلا توافقوه بل خالفوه.

حَدِّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ بِشِمَالِهِ. فَقَالَ: "كُلْ بِيَمِينِكَ"، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ، قَالَ: "لاَ اسْتَطَعْتَ"، مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ.

٥٢٦٤ - (١١) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ - قَــالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ ابْنِ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ ابْنِ بَيْمِينَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ اللهِ عَلَى الصَّحْفَةِ، فَقَالَ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٥٢٦٥ - (١٢) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ

قوله: "أن رجلاً أكل عند رسول الله ﷺ بشماله فقال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه".

الرد على قول القاضي وذكر فوائد الحديث: هذا الرجل هو: "بُسْرُ" بضم الباء وبالسين المهملة ابن راعي العير بفتح العين وبالمثناة الأشجعي، كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني وابن ماكولا وآخرون، وهو صحابي مشهور، عده هؤلاء وغيرهم في الصحابة في وأما قول القاضي عياض في: أن قوله ما منعه إلا الكبر يدل على أنه كان منافقاً فليس بصحيح، فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر، لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب، وفي هذا الحديث: حواز الدعاء على من حالف الحكم الشرعي بلا عذر، وفيه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل، واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه كما في حديث عمر بن أبي سلمة الذي بعد هذا.

قوله: "عن عمر بن أبي سلمة ﷺ قال: كنت في حجر رسول الله ﷺ وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي: يا غلام! سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك".

شرح الكلمات وبعض آداب الأكل: قوله: "تطيش" بكسر الطاء وبعدها مثناة تحت ساكنة أي: تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد، والصحفة دون القصعة، وهي: ما تسع ما يشبع خمسة، فالقصعة: تشبع عشرة، كذا قاله الكسائي فيما حكاه الجوهري وغيره عنه، وقيل: الصحفة كالقصعة، وجمعها صحاف، وفي هذا الحديث بيان ثلاث سنن من سنن الأكل وهي: التسمية، والأكل باليمين، وقد سبق بيالهما، والثالثة: الأكل مما يليه؛ لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة، فقد يتقذره صاحبه لا سيما في الأمراق وشبهها، فإن كان تمراً أو أجناساً فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي =

أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْن عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ وَهْب بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَكُلْتُ يَوْماً مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَحَعَلْتُ آخُذُ مِنْ لَحْم حَوْلَ الصَّحْفَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "كُلْ مِمَّا يَلِيكَ".

َ ٣٦٦٦ - (١٣) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى النّبِيُّ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ.

٥٢٦٧ – (١٤) وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ: أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا.

َ ٣٦٦٥ - (١٥) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَاخْتِنَاتُهَا: أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ.

في الطبق ونحوه، والذي ينبغي تعميم النهي حملاً للنهي على عمومه حتى يثبت دليل مخصص. \*\*
 قوله: "محمد بن عمرو بن حلحلة" هو بفتح الحاءين المهملتين وإسكان اللام بينهما، والله أعلم.

قوله: "نهى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية" قال في الرواية الأخرى: "واختناثها أن يقلب رأسها حتى يشرب منه" الاختناث بخاء معجمة ثم تاء مثناة فوق ثم نون ثم ألف ثم مثلثة، وقد فسره في الحديث، وأصل هذه الكلمة: =

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد ثبت دليل مخصص، وهو حديث عكراش بن ذؤيب عند الترمذي في الأطعمة، باب التسمية على الطعام، (رقم ١٨٤٨) في قصة طويلة، وفيه: "فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر، فأقبلنا نأكل منها، فخبطت بيدي في نواحيها، وأكل رسول الله في من بين يديه، فقبض بيده اليسرى على يدي اليمني، ثم قال: يا عكراش! كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر، أو الرطب - شك عبيد الله - فحعلت آكل من بين يدي، وحالت يد رسول الله في في الطبق، فقال: يا عكراش! كل من حيث شئت، فإنه غير لون واحد". وقد ذكر الترمذي أنه تفرد به العلاء بن الفضل، ولكن قال فيه الذهبي في الميزان ٣: ١٠٤: "صدوق إن شاء الله".

وكهذا الحديث تبين أيضا الجواب عما تساءل به الأبّي ههنا بقوله: "وانظر هل اختلاف آحاد الصنف الواحد بالجودة بمنزلة اختلاف الأنواع، فيحوز أن يأخذ جيدا من بين يدي غيره؟" فإن الذي أذن فيه رسول الله ﷺ بالأكل من حيث شاء كان تمرا كله غير أنه كان ألوانا، فظهر أنه يجوز، والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: ٨،٧/٤)

التكسر والانطواء، ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته: مخنثاً، واتفقوا على أن النهي
 عن اختناثها نهى تنزيه لا تحريم.

سبب النهي عن اختنات الأسقية: ثم قيل: سببه أنه لا يؤمن أن يكون في البقاء ما يؤذيه، فيدخل في حوفه ولا يدري، وقيل: لأنه يقذره على غيره، وقيل: إنه ينتنه، أو لأنه مستقذر، وقد روى الترمذي وغيره عن كبشة بنت ثابت، وهي أخت حسان بن ثابت هما قالت: "دخل على رسول الله في فشرب من قربة معلقة قائماً فقمت إلى فيها فقطعته"، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقطعها لفم القربة فعلته لوجهين: أحدهما: أن تصون موضعاً أصابه فم رسول الله في عن أن يبتذل ويمسه كل أحد، والثاني: أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء، والله أعلم.

\* \* \*

# [14 - باب كراهية الشرب قائما والشرب من زمزم قائماً]

٥٢٦٩ – (١) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ حَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسٍ أَنَّ النّبِيَّ عَلَيْكُ وَ اللّبِي عَلَيْكُ وَ اللّبِي عَلَيْكُ وَ اللّبِي عَلَيْكُ وَ اللّبِي عَلَيْكُ وَ اللّهُ رُبِ قَائِماً.

، ٧٧٠ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً، قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالأَكْلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرَّ أَوْ أَخْبَثُ.

٥٢٧١ – (٣) وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النّبِيّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ.

أبي عيسَى حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عِيسَى الأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النّبِيِّ ﷺ وَلَيْ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِماً.

#### \$ 1 – باب كراهية الشرب قائما والشرب من زمزم قائماً

وفي صحيح البخاري: "أن علياً هم شرب قائماً وقال: رأيت رسول الله فعل كما رأيتموني فعلت". الردّ على الأقوال الباطلة وبيان الصواب: أعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالاً باطلة، وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها، وادعى فيها دعاوي باطلة لا غرض لنا في ذكرها، ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن، بل نذكر الصواب، ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالفه، وليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال، ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة، والصواب فيها: أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه في قائماً، فييان للجواز، فلا إشكال ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه، وأما من زعم نسخاً أو غيره، فقد غلط غلطاً فاحشاً، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ، وأنى له بذلك، والله أعلم. فإن قيل: كيف يكون الشرب قائماً مكروهاً، وقد فعله النبي في فالجواب أن فعله في إذا كان بياناً للجواز لا يكون مكروهاً بل البيان واجب عليه في فكيف يكون مكروهاً، وقد ثبت عنه أنه وضاً مرة مرة، وطاف على بعير، مع أن الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، والطواف ماشياً أكمل ونظائر هذا غير منحصرة، فكان في ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه، وهكذا كان أكثر وضوئه في ثلاثاً ثلاثاً، وأكثر طوافه ماشياً، وأكثر شربه حالساً، وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدين نسبة إلى علم، والله أعلم.

٥ عَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ وَابْنِ الْمُثَنِّى - قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا قُتَادَةٌ عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الشَّرْبِ قَائِماً.

وأما قوله ﷺ: "فمن نسي فليستقيء" فمحمول على الاستحباب والندب، فيستحب لمن شرب قائماً أن يتقيّاه لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب.

الرد على قول القاضي: وأما قول القاضي عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسياً ليس عليه أن يتقيأه، فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث، فلا يلتفت إلى إشارته، وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع كولها مستحبة، فإن ادعى مدع منع الاستحباب فهو مجازف لا يلتفت إليه، فمن أين له الإجماع على منع الاستحباب؟ وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات؟ ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائماً ناسياً أو متعمداً، وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن العامد يخالفه، بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى؛ لأنه إذا أمر به الناسي وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أولى، وهذا واضح لا شك فيه، لا سيما على مذهب الشافعي والجمهور في أن القاتل عمداً تلزمه الكفارة، وأن قوله تعالى: ﴿وَمَن قَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (النساء: ٩٢) لا يمنع وجوبها على العامد، بل للتنبيه، والله أعلم.

ما يتعلق بأسانيد الباب: وأما ما يتعلق بأسانيد الباب وألفاظه، فقال مسلم: حدثنا هداب بن خالد: حدثنا همام: حدثنا قتادة عن أنس في أن النبي الله قال، وحدثنا محمد بن مثنى: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس، هذان الإسنادان بصريون كلهم، وقد سبق مرات أن هداباً يقال فيه: هدبة، وأن أحدهما اسم، والآخر لقب، واختلف فيهما، وسعيد هذا هو ابن أبي عروبة.

توجيه قول أنس "أشر" والعذر من النحاة في ردّهم على هذه الكلمة: وقوله: "قال قتادة: فقلنا: "يعني: لأنس" فالأكل؟ قال: ذاك أشر وأخبث" هكذا وقع في الأصول أشر بالألف، والمعروف في العربية: "شر" بغير ألف، وكذلك خير، قال الله تعالى: ﴿أَصْحَبُ الْجَنّةِ يَوْمَبِذٍ حَيْرٌ مُستَقَرًا﴾ (الفرقان:٢٤)، وقال تعالى: ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شَرُّ مُكَاناً﴾ (مريم:٢٥) ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الشك فإنه قال: أشر وأخبث، فشك قتادة في أن أنساً قال: أشر أو قال أخبث، فلا يثبت عن أنس "أشر" بهذه الرواية، فإن حاءت هذه اللفظة بلا شك، وثبتت عن أنس، فهو عربي فصيح، فهي لغة وإن كانت قليلة الاستعمال، ولهذا نظائر مما لا يكون معروفاً عند النحويين وحارياً على قواعدهم، وقد صحت به الأحاديث فلا ينبغي رده إذا ثبت، بل يكون معروفاً عند النحويين وحارياً على قواعدهم، وقد صحت به الأحاديث فلا ينبغي رده إذا ثبت، بل يقال: هذه لغة قليلة الاستعمال ونحو هذا من العبارات، وسببه أن النحويين لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع كلام العرب، ولهذا يمنع بعضهم ما ينقله غيره عن العرب كما هو معروف، والله أعلم.

ضبط الأسماء: وقوله: "عن أبي عيسَى الأسواري" هو بضم الهمزة، وحكى كسرها، والذي ذكره السمعاني =

٥٢٧٥ – (٧) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامَلِ الْحَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ اللَّهُ عَلِيْكُ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.

َ ٣٧٧٦ - (٨) وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ النّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ.

وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَخُولُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ شَرِبَ مَنْ زَمْزَمَ وَهُو قَائِمٌ.

صَمِعَ اللهِ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ سَمِعَ الشَّعْبِيِّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ قَائِماً، وَاسْتَسْقَى وَهُو عِنْدَ الْبَيْت.

٢٧٩ ٥- (١١) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: فَأَتَيْتُهُ بِدَلْوٍ.

وصاحبا المشارق و"المطالع" هو الضم فقط، قال أبو على الغساني والسمعاني وغيرهما: لا يعرف اسمه، قال الإمام أحمد بن حنبل: لا نعلم أحداً روى عنه غير قتادة، وقال الطبراني: هو بصري ثقة، وهو منسوب إلى "الأسوار"، وهو الواحد من أساورة الفرس، قال الجوهري: قال أبو عبيد: هم الفرسان، قال: والأساورة أيضاً قوم من العجم "بالبصرة" نزلوها قديماً كالأخامرة "بالكوفة".

قوله: "أبو غطفان المري" هو بضم الميم وتشديد الراء، ولا يعرف اسمه، وفيه: سريج بن يونس تقدم معناه مرات أنه بالمهملة والجيم.

قوله: "واستسقى وهو عند البيت" معناه: طلب وهو عند البيت ما يشربه، والمراد "بالبيت" الكعبة زادها الله شرفًا.

### [١٥] – باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا، خارج الإناء]

٥٢٨٠ - (١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفِّسَ فِي الإِنَاءِ.

٢٨١ ٥- (٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَزْرَةَ ابْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ،\* عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبُّدِ الله بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَتَنَفِّسُ فِي الْإِنَاء ثَلاَثاً.

٥٢٨٢ - (٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ ابْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَنَفِّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاَثًا، وَيَقُولُ: "إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأً".

قَالَ أَنُسٌ: فَأَنَا أَتَنَفُّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاَثًا.

٣٨٨٥- (٤) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النِّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: فِي الإِنَاءِ.

#### ١٥ – باب كراهة التنفس في نفس الإِناء واستحباب التنفس ثلاثا، خارج الإناء

في حديث: "لهى أن يتنفس في الإناء" وحديث: "كان يتنفس في الإناء ثلاثاً" وفي رواية: "في الشراب، ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ". هذان الحديثان محمولان على ما ترجمناه لهما، فالأول: محمول على أول الترجمة، والثاني: على آخرها.

شرح الكلمات: وقوله ﷺ: "أروى" من الري أي أكثر ريّاً، وأمرأ وأبرأ مهموزان، ومعنى "أبرأ" أي: أبرأ من ألم العطش، وقيل: أبرأ أي: أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحد، ومعنى "أمرأ" أي: أجمل انسياغاً، والله أعلم. قوله: "عن أبي عصام عن أنس" اسم أبي عصام حالد بن أبي عبيد، وقوله في الحديث الثاني: "كان يتنفس في الإناء أو في الشراب" معناه: في أثناء شربه من الإناء، أو في أثناء شربه الشراب، والله أعلم.

<sup>\*</sup> قوله: "كان يتنفس في الإناء" محمول على أنه يتنفس والإناء في يده مع الإبانة عن فيه، والنهي محمول على التنفس والإناء على الفم، والحاصل: أن معنى هذا الحديث أنه كان يتنفس في حالة كون الإناء في يده، ومعنى النهى: أنه نهى عن التنفس في حالة كون الإناء على فمه، والله تعالى أعلم.

# [١٦] – باب استحباب إدارة الماء واللبن، ونحوهما، عن يمين المبتدئ]

٥٢٨٤ – (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ أَتِي بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَربَ، ثُمّ أَعْطَى الأَعْرَابِيّ، وَقَالَ: "الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ".

َ ٥٢٨٥ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللّفْظ لِرُهَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزّهْرِيِّ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَدَمَ النّبِيُّ عَلَى الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ، وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ، وَكُنّ أُمّهَاتِي يَحْتُثْنَنِي عَلَى خَدْمَتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا، فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ، وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِعْرِ فِي الدّارِ، فَشَرِبَ خَدْمَتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا، فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ، وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِعْرِ فِي الدّارِ، فَشَرِبَ رَسُولُ الله عَلَمُ: - وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ -: يَا رَسُولَ اللهِ الْعَلَمُ أَبَا بَكْرٍ، فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًا عَنْ يَمِينه، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ أَلَا يُمْنُ فَالأَيْمَنُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ شِمَالِهِ -: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

َ ٣٥٦٥ - (٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُحْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَر بْنِ حَزْمٍ - أَبِي طُوالَةَ الأَنْصَارِيِّ - أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ الله ﷺ ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ عَبْدِ الله بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ الله ﷺ في دَارِنَا، فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاء بِعْرِي هَذِهِ، قَالَ: فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ في دَارِنَا، فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاء بِعْرِي هَذِهِ، قَالَ: فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَيْ فَي مَينِهِ، فَلَمّا فَرَغَ

#### ١٦ – باب استحباب إدارة الماء واللبن، ونحوهما، عن يمين المبتدئ

فوائد هذه الأحاديث: في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة، وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، وفيه: أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيراً أو مفضولاً؛ لأن رسول الله ﷺ قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر ﷺ، وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف، ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن الشيب في الإمامة في الصلاة.

وقوله: "شيب" أي خلط، وفيه جواز ذلك، وإنما نحى عن شوبه إذا أراد بيعه؛ لأنه غش، قال العلماء: والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو للمجموع.

رَسُولُ الله ﷺ مِنْ شُرْبِهِ، قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكْرِ، يَا رَسُولَ الله! يُرِيهِ إِيَّاهُ، فَأَعْطَى رَسُولُ الله ﷺ الأَعْرَابِيّ، وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الأَيْمَنُونَ، الأَيْمَنُونَ، الأَيْمَنُونَ".

قَالَ أَنَسُّ: فَهْيَ سُنَّةً، فَهْيَ سُنَّةً، فَهْيَ سُنَّةً،

٥٢٨٧ – (٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد السّاعِدِيّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُتِي بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ الْغُلاَمُ: لَا، وَالله! لاَ أُوثِرُ بَنَصِيبِي مَنْكَ أَحَداً.

قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ الله ﷺ في يَده.

وقوله: "فتله في يده" أي وضعه فيها، وقد جاء في مسند أبي بكر بن أبي شيبة أن هذا الغلام هو عبد الله بن عباس، ومن الأشياخ خالد بن الوليد ﴿ على العلام، وهو ابن عباس، وثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان لا سيما والأشياخ أقاربه، قال القاضي عياض: وفي بعض الروايات "عمك وابن عمك أتأذن لي أن أعطيه"، وفعل ذلك أيضاً تألفاً لقلوب الأشياخ، وإعلاماً بودهم وإيثار كرامتهم إذا لم تمنع منها سنة، وتضمن ذلك أيضاً بيان هذه السنة، وهي أن الأيمن أحق، ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه، وأنه لا بأس باستئذانه، وأنه لا يلزمه الإذن، وينبغي له أيضاً أن لا يأذن إن كان فيه تفويت فضيلة أخروية، ومصلحة دينية كهذه الصورة.

وقد نص أصحابنا وغيرهم من العلماء على أنه لا يؤثر في القرب، وإنما الإيثار المحمود ما كان في حظوظ النفس دون الطاعات، قالوا: فيكره أن يؤثر غيره بموضعه من الصف الأول، وكذلك نظائره، وأما الأعرابي فلم يستأذنه مخافة من إيحاشه في استئذانه في صرفه إلى أصحابه في وربما سبق إلى قلب ذلك الأعرابي شيء يهلك به؛ لقرب عهده بالجاهلية وأنفتها، وعدم تمكنه في معرفته خلق رسول الله في ، وقد تظاهرت النصوص على تألفه في قلب من يخاف عليه، وفي هذه الأحاديث أنواع من العلم: منها: أن البداءة باليمين في الشراب ونحوه سنة، وهذا مما لا خلاف فيه، ونقل عن مالك تخصيص ذلك بالشراب، قال ابن عبد البر وغيره: لا يصح هذا عن مالك.

قال القاضي عياض: يشبه أن يكون قول مالك علله أن السنة وردت في الشراب حاصة، وإنما يقدم الأيمن فالأيمن فالأيمن وغيره بالقياس لا بسنة منصوصة فيه، وكيف كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشراب وأشباهه، وفيه: حواز شرب اللبن المشوب، وفيه: أن من سبق إلى موضع مباح أو مجلس العالم والكبير فهو أحق به ممن يجيء بعده، والله أعلم.

قوله: "عن أنس ﴿ وكن أمهاتي يحتثنني على خدمته" المراد بأمهاته أمه أم سليم وخالته أم حرام وغيرهما من =

٥٢٨٨ - (٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيِّ - كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ ابْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيِّ - كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ النّبِي عَلَيْ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَقُولاً: فَتَلّهُ، وَلَكِنْ فِي رِوَايَةٍ يَعْقُوبَ: قَالَ: فَأَعْطَاهُ إِيّاهُ.

= محارمه، فاستعمل لفظ الأمهات في حقيقته ومجازه، وهذا على مذهب الشافعي الله والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهما ممن يجوز إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه، وقوله: "كن أمهاتي" على لغة أكلوني البراغيث، وهي لغة صحيحة، وإن كانت قليلة الاستعمال، وقد تقدم إيضاحها عند قوله على: "يتعاقبون فيكم ملائكة" ونظائره، والله أعلم.

قوله: "فحلبنا له من شاة داجن" هي بكسر الجيم، وهي: التي تعلف في البيوت، يقال: دجنت تدجن دجوناً، ويطلق الداجن أيضاً على كل ما يألف البيت من طير وغيره.

وقوله ﷺ: "الأيمن فالأيمن" ضبط بالنصب والرفع، وهما صحيحان، النصب على تقدير: أعطى الأيمن، والرفع على تقدير: أعطى الأيمن، والرفع على تقدير: الأيمن أحق أو نحو ذلك. وفي الرواية الأخرى: "الأيمنون" وهو يرجح الرفع.

وقول عمر ﷺ: "يا رسول الله! أعط أبا بكر" إنما قاله للتذكير بأبي بكر مخافة من نسيانه، وإعلاماً لذلك الأعرابي الذي على اليمين بجلالة أبي بكر ﷺ.

قوله: "عن أبي طوالة" هو بضم الطاء، هذا هو الصحيح المشهور، وحكى صاحب "المطالع" ضمها وفتحها، قالوا: ولا يعرف في المحدثين من يكنى أبا طوالة غيره، وقد ذكره الحاكم أبو أحمد في الكنى "المفردة".

قوله: "وعمر ١٠٠٥ وحاهه" هو بضم الواو وكسرها لغتان أي: قدامه مواجهاً له.

قوله: "يعقوب بن عبد الرحمن القاري" هو بتشديد الياء منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة، وقد سبق بيانه مرات، والله أعلم.

# [١٧] - باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد....]

٥٢٨٩ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَر - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ عُمَر ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً، فَلاَ يَمْسَعْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا".

• ٥٢٩ - (٢) حَدَّثَنِيْ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله: حَدَّثَنَا حَجّاجُ بْنُ مُحَمّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُحَمّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب - وَاللّفْظُ لَهُ -: حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَاصِمٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب - وَاللّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطّعَامِ، فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا".

٥٢٩١ – (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالك، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النّبِيَ ﷺ فَيْ لَكُو ابْنُ حَاتِمٍ: الثّلاَثُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ.

1۷ - باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها

فيه قوله على: "إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها". وفي الرواية الأخرى: "كان رسول الله على يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها" وفي رواية: "يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها". وفي رواية: "أن النبي على أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة". وفي رواية: "إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى، وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة". وفي رواية: "إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط" وذكر نحو ما سبق، وفي رواية: "وأمرنا أن نسلت القصعة". وفي رواية: "وليسلت أحدكم الصفحة"

٥٢٩٢ – (٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَّهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا.

٣٩٧٥- (٥) وَحَــدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَــدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْد أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِك، أَوْ عَبْدَ الله بْنَ كَعْبِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيه كَعْبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا.

٢٩٤ أه - (٦) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْد أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ كَعْبٍ حَدَّثَاهُ - أَوْ أَحَدُهُمَا - عَنْ اللهِ عُنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، وَعَبْدَ الله بْنَ كَعْبٍ حَدَّثَاهُ - أَوْ أَحَدُهُمَا - عَنْ أَنْهِي عَلَيْ بِمِثْلِهِ.

َ ٩٥ ٢٥٥ - (٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: "إِنّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيّهِ الْبَرَكَةُ".

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ النَّرَبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، وَلَّيَأُكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنّهُ لاَ يَذْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ".

٧٩٧٥- (٩) وَحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

فوائد أحاديث الباب: في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل منها: استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفاً لها، واستحباب الأكل بثلاث أصابع، ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر؛ بأن يكون مرقاً وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار، واستحباب لعق القصعة وغيرها، واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها، هذا إذا لم تقع على موضع نحس، فإن وقعت على موضع نحس تنحست، ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيواناً ولا يتركها للشيطان، ومنها: إثبات الشياطين، وألهم يأكلون، وقد تقدم قريباً إيضاح هذا، ومنها: جواز مسح اليد بالمنديل، لكن السنة أن يكون بعد لعقها.

وفي حَدِيثِهِمَا: "وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا"، وَمَا بَعْدَهُ.

٥٢٩٨ - (١٠) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بَهَا مِنْ أَذَى، ثُمّ لْيَأْكُلُهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَي طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ".

وقوله ﷺ: "إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه" فيه التحذير منه، والتنبيه على ملازمته للإنسان في تصرفاته، فينبغي أن يتأهب ويحترز منه، ولا يغتر بما يزينه له. وقوله ﷺ: "يلعقها أو يلعقها" معناه – والله أعلم – لا يمسح يده حتى يلعقها، فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك كزوجه وجارية وولد وخادم يحبونه، ويلتذون بذلك، ولا يتقذرون، وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد بركته ويود التبرك بلعقها، وكذا لو ألعقها شاة ونحوها، والله أعلم.

وقوله ﷺ: "لا تدرون في أيه البركة" معناه – والله أعلم- أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه، أو في ما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة، وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به، والمراد هنا – والله أعلم- ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى، ويقوى على طاعة الله تعالى وغير ذلك.

إذا كان الشك بين الثقتين فلا يضرّ: قوله: "أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه" هذا قد تقدم مثله مرات، وذكرنا أنه لا يضر الشك في الراوي إذا كان الشك بين ثقتين؛ لأن ابني كعب هذين ثقتان.

قوله على: "فليمط ما كان بها من أذى، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها" أما "يمط" فبضم الياء ومعناه: يزيل وينحى، وقال الجوهري: حكى أبو عبيد: ماطه وأماطه: نحاه. وقال الأصمعي: أماطه لا غير، ومنه إماطة الأذى، ومطت أنا عنه أي تنحيت، والمراد بالأذى هنا: المستقذر من غبار وتراب وقذى ونحو ذلك، فإن كانت نجاسة فقد ذكرنا حكمها.

معنى كلمة "المنديل واشتقاقها وضبط الأسماء: وأما المنديل فمعروف، وهو بكسر الميم: قال ابن فارس في "المجمل": لعله مأخوذ من الندل، وهو الوسخ؛ لأنه يندل به، قال أهل اللغة: يقال تندلت بالمنديل، قال الجوهري: ويقال أيضاً: تمندلت، قال: وأنكر الكسائي: تمندلت.

قوله: "أحبرنا أبو داود الحفري" هو بحاء مهملة وفاء مفتوحتين، واسمه عمر بن سعد منسوب إلى "حفر" موضع بالكوفة.

٥٢٩٩ - (١١) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ "إِذَا سَقَطَتْ لقَّمَةُ أَحَدِكُمْ" إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أُوّلَ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ "إِذَا سَقَطَتْ لقَّمَةُ أَحَدِكُمْ" إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أُوّلَ الْحَديث: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ".

َ . • ٣٥٠ - (١٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ و أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذِكْرِ اللَّعْقِ، وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذِكْرِ اللَّعْقِ، وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَذَكْرَ اللَّقْمَةَ نَحْوَ حَديثهما.

٥٣٠١ (١٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِمٍ وأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ – قَالَ – وقَالَ: "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا الثَّلاَثُ – قَالَ – وقَالَ: "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى، وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ"، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ، قَالَ: "فِإِنّكُمْ لاَ تَدْرُونَ في أَيّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ".

٥٣٠٢ - (١٤) وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيْتِهِنَّ الْبَرَكَةُ".

قوله: "عن الأعمش عن أبي سفيان عن حابر، اسم أبي سفيان طلحة بن نافع" تقدم مرات.

قوله: "وأمرنا أن نسلت القصعة" هو بفتح النون وضم اللام، ومعناه: نمسحها، ونتتبع ما بقي فيها من الطعام، ومنه سلت الدم عنها.

قوله ﷺ في الرواية الأخيرة، وهي رواية أبي هريرة: "إذا أكل أحدكم طعاماً، فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة" هكذا هو في معظم الأصول، وفي بعضها: "لا يدري أيتهما" وكلاهما صحيح، أما رواية "في أيتهن" فظاهرة، وأما رواية "لا يدري أيتهن البركة"، فمعناه أيتهن صاحبة البركة، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، والله أعلم.

## [١٨] - باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام،....]

٥٣٠٤ - (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالاً: حَدِّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْب، وَكَانَ لَهُ عُلاَمٌ لَحَّامٌ، فَرَأَى رَسُولَ الله عَلَيْ فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْب، وَكَانَ لَهُ عُلاَمٌ لَحَامٌ، فَرَأَى رَسُولَ الله عَلَيْ فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْمُتُوعَ، فَقَالَ لِغُلاَمِهِ: وَيْحَكُ! اصْنَعْ لَنَا طَعَاماً لِحَمْسَةِ نَفَرٍ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النّبِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٥٣٠٥- (٢) وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ،

# ۱۸ - باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع

فوائد أحاديث الباب: أما الحديث الأول، ففيه أن المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء ينبغي له أن لا يأذن له وينهاه، وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام أعلمه به ليأذن له أو يمنعه، وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة بأن يؤذي الحاضرين أو يشيع عنهم ما يكرهونه، أو يكون جلوسه معهم مزرياً بحم لشهرته بالفسق ونحو ذلك، فإن حيف من حضوره شيء من هذا لم يأذن له، وينبغي أن يتلطف في رده، ولو أعطاه شيئاً من الطعام إن كان يليق به؛ ليكون رداً جميلاً، كان حسناً.

وأما الحديث الثاني في قصة الفارسي، وهي قضية أخرى، فمحمول على أنه كان هناك عُذْر يمنع وجوب إجابة الدعوى، فكان النبي ﷺ مخيراً بين إجابته وتركها، فاختار أحد الجائزين وهو تركها إلا أن يأذن لعائشة معه لما كان بما من الجوع أو نحوه، فكره ﷺ الاختصاص بالطعام دولها، وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة، وآداب المجالسة المؤكدة، فلما أذن لها اختار النبي ﷺ الجائز الآخر لتحدد المصلحة، وهو حصول ما كان يريده من إكرام جليسه، وإيفاء حق معاشرته ومواساته فيما يحصل، وقد سبق في باب الوليمة بيان الأعذار في ترك إحابة الدعوة واختلاف العلماء في وجوب الإجابة، وأن منهم من لم يوجبها في غير وليمة العرس كهذه الصورة، والله أعلم.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حامس خمسة" منصوب على الحالية، أي: حال كونه خامسا من الخمسة، وقيل: هو بالرفع، أي: وهو خامس خمسة. (تكملة فتح الملهم: ٢٨/٤)

ح وَجَدَّنَنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَجَدَّنَنا عُبَدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: عُبَدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ، كُلِّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْعُود الأَنْصَارِيُّ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

٣٠٥٦ (٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ: حَدَّثَنَا عَمّارٌ - وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقِ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِر، ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ ابْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي اللهُ عُنْ اللَّعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِر، بِهَذَا الْحَدِيثِ.

٥٣٠٧ - (٤) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ الله ﷺ فَارِسِيّاً كَانَ طَيّبَ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ الله ﷺ مَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ الله ﷺ فَعَادَ يَدْعُوهُ، ثُمَّالًا رَسُولُ الله ﷺ: "لاّ"، فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاّ"، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "وَهَذِهِ؟" قَالَ: نَعَمْ - فِي الثّالِثَةِ - فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ.

قوله: "فقاما يتدافعان" معناه: يمشي كل واحد منهما في أثر صاحبه، قالوا: ولعل الفارسي إنما لم يدع عائشة هيما أولاً لكَوْنِ الطعام كان قليلاً، فأراد توفيره على رسول الله ﷺ، وفي هذا الحديث حواز أكل المرق والطيبات، قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، وَالطَّيِبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ (الأعراف: ٣٢)، وقوله في الحديث الأول: "كان لأبي شعيب غلام لحام" أي يبيع اللَّحم، وفيه دليل على حواز الجزارة، وحل كسبها، والله أعلم.

#### [ ٩ ٩ – باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه....]

٥٣٠٨ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ: "مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟" قَالاً: الْجُوعُ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "وَأَنَا، وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟" قَالاً: الْجُوعُ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "وَأَنَا، وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِي الّذَي أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا"، فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذَا هُو لَيْلَ فَلَانَا لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: "أَيْنَ فَلاَنْ؟" هُو لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمّا رَأَتُهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا! وَأَهْلاً! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: "أَيْنَ فَلاَنْ؟"

# ١٩ - باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه تحققاً تاماً، واستحباب الاجتماع على الطعام

فيه ثلاث أحاديث: الأول حديث أبي هريرة في خروج النبي الله وصاحبيه من الجوع، وذهابهم إلى بيت الأنصاري، وإدخال امرأته إياهم، وبحيء الأنصاري وفرحه بهم وإكرامه لهم، وهذا الأنصاري هو أبو الهيثم بن التيهان، واسم أبي الهيثم: مالك، هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد منها:

قوله: "خرج رسول الله ﷺ ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر ﷺ فقال: ما أخرجكما من بيوتكما؟ قالا: الجوع يا رسول الله، قال: فأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا، فقاموا معه فأتى رجلاً من الأنصار إلى آخره".

فوائد أحاديث الباب: هذا فيه ما كان عليه النبي الله وكبار أصحابه الله عن التقلل من الدنيا، وما ابتلوا به من الحوع وضيق العيش في أوقات، وقد زعم بعض الناس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم، وهذا زعم باطل فإن راوي الحديث أبو هريرة، ومعلوم أنه أسلم بعد فتح حيير، فإن قيل: لا يلزم من كونه رواه أن يكون أدرك القضية، فلعله سمعها من النبي الله أو غيره.

فالجواب: أن هذا خلاف الظاهر، ولا ضرورة إليه، بل الصواب خلافه، وأن رسول الله ﷺ لم يزل يتقلّبُ في اليسار والقلة حتى توفي ﷺ، فتارة يوسر، وتارةً ينفد ما عنده، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة: "خرج رسول الله ﷺ من الدنيا، و لم يشبع من خبز الشعير"، وعن عائشة: "ما شبع آل محمد ﷺ منذ قدم المدينة من طعام ثلاث ليال تباعاً حتى قبض، وتوفي ﷺ ودرعة مرهونة على شعير استدانه لأهله"، وغير ذلك مما هو معروف، فكان النبي ﷺ في وقت يوسر، ثم بعد قليل ينفد ما عنده لإخراجه في طاعة الله من وجوه البر، وإيثار المحتاجين، وضيافة الطارقين، وتجهيز السرايا وغير ذلك، وهكذا كان خلق صاحبيه هما، بل أكثر أصحابه، وكان أهل اليسار من المهاجرين والأنصار هم مع برهم له ﷺ وإكرامهم إياه وإتحافه بالطرف وغيرها ربما لم يعرفوا =

قَالَ: ذَهَبَ يَسْتَغْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ، إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمّ قَالَ: الْحَمْدُ الله، مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافاً مِنّى، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَحَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَتَمْرٌ وَرَطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ، وَأَخَذَ الْمُدْيَة، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: "إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ"، فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكُلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ، وَشَرِبُوا، فَلَمّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لَمْ بَكْرِ وَعُمَرَ: "وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُسْأَلُنَ عَنْ هَذَا النّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الله اللهِ عَلَى الْجُوعُ، ثُمّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

= حاجته في بعض الأحيان؛ لكونهم لا يعرفون فراغ ما كان عنده من القوت بإيثاره به، ومن علم ذلك منهم ربما كان ضيّق الحال في ذلك الوقت، كما حرى لصاحبيه، ولا يعلم أحد من الصحابة علم حاجة النبي الله وهو متمكن من إزالتها إلا بادر إلى إزالتها، لكن كان الله يكتمها عنهم إيثاراً لتحمل المشاق، وحملاً عنهم، وقد بادر أبو طلحة حين قال: سمعت صوت رسول الله الله أعرف فيه الجوع إلى إزالة تلك الحاجة، وكذا حديث جابر، وسنذكرهما بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وكذا حديث أبي شعيب الأنصاري الذي سبق في الباب قبله أنه عرف في وجهه الله الجوع، فبادر بصنيع الطعام، وأشباه هذا كثيرة في الصحيح مشهورة، وكذلك كانوا يؤثرون بعضهم بعضاً، ولا يعلم أحد منهم ضرورة صاحبه إلا سعى في إزالتها، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (الحشر:٩)، وقال تعالى: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (الفتح:٢٩).

وأما قُولهما هُمِن مراقبة الله تعالى، ولزوم طاعته، والاشتغال به، فعرض لهما هذا الجوع الذي أخرجكما" فمعناه: ألهما لما كانا عليه من مراقبة الله تعالى، ولزوم طاعته، والاشتغال به، فعرض لهما هذا الجوع الذي يزعجمها ويقلقهما، ويمنعهما من كمال النشاط للعبادة، وتمام التلذذ بها سعياً في إزالته بالخروج في طلب سبب مباح يدفعانه به، وهذا من أكمل الطاعات، وأبلغ أنواع المراقبات، وقد لهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، وبحضرة طعام تتوق النفس إليه، وفي ثوب له أعلام، وبحضرة المتحدثين وغير ذلك مما يشغل قلبه، ولهى القاضي عن القضاء في حال غضبه وجوعه وهمه وشدة فرحه وغير ذلك مما يشغل قلبه ويمنعه كمال الفكر، والله أعلم. وقوله: "بيوتكما" هو بضم الباء وكسرها لغتان قرئ بمما في السبع.

وقوله ﷺ: "وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما".

فوائد الحديث: فيه: حواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحوه لا على سبيل التشكي وعدم الرضا، بل للتسلية والتصبر، كفعله على هنا ولالتماس دعاء أو مساعدة على التسبب في إزالة ذلك العارض، فهذا كله ليس بمذموم، إنما يذم ما كان تشكياً وتسخطاً وتجزعاً، وقوله على: "فأنا" هكذا هو في بعض النسخ "فأنا" بالفاء وفي بعضها بالواو، وفيه: حواز الحلف من غير استحلاف، وقد تقدم قريباً بسط الكلام فيه، وتقدم بيانه مرات.

وقوله ﷺ: "قوموا فقاموا" هكذا هو في الأصول بضمير الجمع، وهو جائز بلا خلاف، لكن الجمهور يقولون: إطلاقه على الاثنين مجاز، وآخرون يقولون: حقيقة.

وقوله: "فأتى رحلاً من الأنصار" هو أبو الهيثم مالك بن التيهان بفتح المثناة فوق وتشديد المثناة تحت مع كسرها، وفيه: حواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به كما ترجمنا له واستتباع جماعة إلى بيته، وفيه: منقبة لأبي الهيثم إذ جعله النبي الله أهلاً لذلك، وكفى به شرفاً ذلك.

شرح قولها "مرحباً وأهلا" وفوائد الحديث: وقوله: "فقالت: مرحباً وأهلاً" كلمتان معروفتان للعرب، ومعناه صادفت رحباً وسعة وأهلاً تأنس بهم، وفيه: استحباب إكرام الضيف بهذا القول وشبهه، وإظهار السرور بقدومه، وحعله أهلاً لذلك، كل هذا وشبهه إكرام للضيف، وقد قال الله الله واليوم الآخر فليكرم ضيغه"، وفيه: جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة، وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علماً محققاً أنه لا يكرهه بحيث لا يخلو بها الخلوة المحرمة.

قولها: "ذهب يستعذب لنا الماء" أي يأتينا بماء عذب، وهو الطيب، وفيه: جواز استعذابه وتطييبه.

قوله: "الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيفاً مني" فيه فوائد: منها: استحباب حمد الله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة، وكذا يستحب عند اندفاع نقمة كانت متوقعة، وفي غير ذلك من الأحوال، وقد جمعت في ذلك قطعة صالحة في كتاب الأذكار، ومنها: استحباب إظهار البشر والفرح بالضيف في وجهه، وحمد الله تعالى وهو يسمع على حصول هذه النعمة، والثناء على ضيفه إن لم يخف عليه فتنة، فإن خاف لم يثن عليه في وجهه، وهذا طريق الجمع بين الأحاديث الواردة بجواز ذلك ومنعه، وقد جمعتها مع بسط الكلام فيها في كتاب الأذكار، وفيه دليل على كمال فضيلة هذا الأنصاري وبلاغته وعظيم معرفته؛ لأنه أتى بكلام مختصر بديع في الحسن في هذا الموطن ﷺ..

قوله: "فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه" العذق: هنا بكسر العين وهي: الكباسة، وهي: الغصن من النخل، وإنما أتى بهذا العذق الملون ليكون أطرف، وليجمعوا بين أكل الأنواع، فقد يطيب لبعضهم هذا ولبعضهم هذا، وفيه: دليل على استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما.

وفيه: استحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسر، وإكرامه بعده بطعام يصنعه له لاسيما إن غلب على ظنه حاجته في الحال إلى الطعام، وقد يكون شديد الحاحة إلى التعجيل، وقد يشق عليه انتظار ما يصنع له لاستعجاله للانصراف، وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف، وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة؛ لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف، وربما ظهر عليه شيء من ذلك، فيتأذى به الضيف، وقد يحضر شيئاً يعرف الضيف من حاله أنه يشق عليه، وأنه يتكلفه له، فيتأذى الضيف لشفقته عليه، وكل هذا مخالف لقوله على: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"؛ لأن أكمل إكرامه إراحة خاطره، وإظهار السرور به، وأما فعل الأنصاري وذبحه الشاة فليس مما يشق عليه، بل لو ذبح أغناماً بل جمالاً وأنفق =

٥٣٠٩ (٢) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ - يَعْنِي: الْمُغِيْرَةَ بْنَ سَلَمَةَ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَلَمَةَ -: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَيْنَا أَبُو بَكْرٍ قَاعِدٌ وَعُمَرُ مَعَهُ، إِذْ أَتَاهُمَا رَسُولُ الله عَلَى فَقَالَ: "مَا أَقْعَدَ كُمَا هَهُنَا؟" قَالاً: أَخْرَجَنَا الْحُوعُ مِنْ بُيُوتِنَا، وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ، ثُمّ ذكرَ نَحْوَ حَدِيثِ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةً.

= أموالاً في ضيافة رسول الله ﷺ وصاحبيه ﴿ كَانَ مُسْرُوراً بَذَلْكُ مُغْبُوطاً فيه، والله أعلم.

قوله: "وأخذ المدية فقال له رسول الله ﷺ: إياك والحلوب" المدية: بضم الميم وكسرها هي السكين، وتقدم بيانها مرات، والحلوب: ذات اللبن، فعول بمعنى مفعول كركوب، ونظائره.

قوله: "فلما أن شبعوا ورَووا قال رسول الله الله الله الله النعيم يده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة" فيه دليل على جواز الشبع، وما جاء في كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه؛ لأنه يقسي القلب، وينسى أمر المحتاجين، وأما السؤال عن هذا النعيم فقال القاضي عياض: المراد السؤال عن القيام بحق شكره، والذي نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم وإعلام بالامتنان بها، وإظهار الكرامة بإسباغها لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة، والله أعلم.

الصواب في هذا الإسناد إثبات عبد الواحد بين المغير بن سلمة وبين يزيد بن كيسان: قوله في إسناد الطريق الثاني: "وحدثني إسحاق بن منصور، أنبأنا أبو هشام - يعني: المغيرة بن سلمة - أنبأنا يزيد، أنبأنا أبو حازم قال: سمعت أبا هريرة يقول" هكذا وقع هذا الإسناد في النسخ ببلادنا، وحكى القاضي عياض أنه وقع هكذا في رواية ابن ماهان، وفي رواية الرازي من طريق الجلودي، وأنه وقع من رواية السنجري عن الجلودي بزيادة رجل بين المغيرة بن سلمة ويزيد بن كيسان هو عبد الواحد بن زياد، قال أبو على الجياني: ولا بد من إثبات عبد الواحد، ولا يتصل الحديث إلا به، قال: وكذلك خرجه أبو مسعود الدمشقي في "الأطراف" عن مسلم، عن إسحاق، عن مغيرة عن عبد الواحد عن يزيد بن أبي كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة، قال الجياني: وما وقع في رواية ابن ماهان وغيره من إسقاطه خطأ بين، قلت: ونقله خلف الواسطي في "الأطراف" بإسقاط عبد الواحد، والظاهر الذي يقتضيه حال مغيرة ويزيد أنه لا بد من إثبات عبد الواحد، كما قاله الجياني، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالحديث الأول.

ذكر القواعد والفوائد في حديث طعام جابر: أما الحديث الثاني: وهو حديث طعام حابر ففيه أنواع من الفوائد، وجمل من القواعد: منها: الدليل الظاهر والعلم الباهر من أعلام نبوة رسول الله ﷺ، وقد تظاهرت أحاديث آحاد بمثل هذا حتى زاد مجموعها على التواتر، وحصل العلم القطعي بالمعنى الذي اشتركت فيه هذه الآحاد، وهو انخراق العادة بما أتى به ﷺ من تكثير الطعام القليل الكثرة الظاهرة، ونبع الماء وتكثيره، وتسبيح الطعام وحنين الجذع، وغير ذلك مما هو معروف، وقد جمع ذلك العلماء في كتب دلائل النبوة، كـــ"الدلائل" للقفال =

بها، ثمّ قَرَأُهُ عَلَيَّ قَالَ: أَخْبَرَنَاهُ حَفْظَلَةُ بْنُ الشّاعِرِ: حَدَّثَنِي الضّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ مِنْ رُقْعَةٍ عَارَضَ لِي بِهَا، ثَمَّ قَرَأُهُ عَلَيَّ قَالَ: أَخْبَرَنَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي شُفْيَانَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: لَمّا حُفِرَ الْحَنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ الله عَلَيْ خَمَصاً شَدِيداً، فَانْحَمَّتُ إِلَى امْرَأَتِي، فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ الله عَلَيْ خَمَصاً شَدِيداً، فَأَخْرَجَتْ لِي الْمُرَأَتِي، فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ عَنْدَكِ شَيْءٍ وَلَنَا بُهَيْمَةً دَاجِنَّ، قَالَ: لاَ تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ الله عَلَيْ وَمَنْ مَعَهُ حَرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهَيْمَةً دَاجِنَّ، قَالَتْ: لاَ تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ الله عَلَيْ وَمَنْ مَعَهُ وَمَنْ مَعَهُ وَمَنْ مَعَهُ وَمَنْ مَعَهُ وَمَنْ مُعَلِي الله عَلَيْ وَمَنْ الله عَلَيْ وَمَنْ مَعَهُ وَمَنْ بُومَتَهَا، ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَمَنْ مَعَهُ وَمَنْ مَعَهُ وَمَالَ أَنْتَ فِي مُنْ مَعْهُ وَلَا رَسُولُ الله عَلَيْ وَقَالَ: "يَا أَهْلَ الْحَنْدَقِ! إِنَّ جَابِراً وَلَا مَنْ مَعْهُ عَمَالَ أَنْتَ فِي نَفَرَ مَعَكُ، فَصَاحَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَقَالَ: "يَا أَهْلَ الْحَنْدَقِ! إِنَّ جَابِراً عَنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ فِي نَفَرِ مَعَكُ، فَصَاحَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَقَالَ: "يَا أَهْلَ الْحَنْدَقِ! إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ لَكُمْ شُوراً، فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ"، وقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ "لاَ تُنْزِلُنَ بُرْمَتَكُمْ، وَلاَ تَحْبِرُنَّ

الشاشي، وصاحبه أبي عبد الله الحليمي، وأبي بكر البيهقي الإمام الحافظ وغيرهم بما هو مشهور، وأحسنها
 كتاب البيهقي، فلله الحمد على ما أنعم به على نبينا محمد على، وعلينا بإكرامه على، وبالله التوفيق.

قوله: "حدثنا سعيد بن ميناء" هو بالمد والقصر، وقد تقدم بيانه مرات.

شرح الكلمات: قوله: "رأيت النبي ﷺ خمصاً" هو بفتح الخاء والميم، أي: رأيته ضامر البطن من الجوع. قوله: "فانكفأت إلى امرأتي" أي: انقلبت ورجعت، ووقع في نسخ "فانكفيت" وهو خلاف المعروف في اللغة، بل الصواب: "انكفأت" بالهمز.

قوله: "فأخرجت لي حراباً" وهو: وعاء من جلد معروف بكسر الجيم وفتحها، الكسر أشهر، وقد سبق بيانه. قوله: "ولنا بميمة داجن" هي بضم الياء تصغير "بممة" وهي: الصغيرة من أولاد الضأن، قال الجوهري: وتطلق على الذكر والأنثى كالشاة والسخلة الصغيرة من أولاد المعز، وقد سبق قريباً أن الداجن: ما ألف البيوت.

قوله: "فجئته فساررته فقلت يا رسول الله" فيه حواز المساررة بالحاجة بحضرة الجماعة، وإنما نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث، كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى.

قوله ﷺ: "إن جابراً قد صنع لكم سوراً فحي هلا بكم" أما "السور" فبضم السين وإسكان الواو غير مهموز، وهو: الطعام الذي يدعى إليه وقيل: الطعام مطلقاً، وهي: لفظة فارسية، وقد تظاهرت أحاديث صحيحة بأن رسول الله ﷺ تكلم بألفاظ غير العربية، فيدل على حوازه، وأما "حي هلا" بتنوين "هلا" وقيل: بلا تنوين على وزن علا، ويقال: "حي هل" فمعناه: عليك بكذا، أو ادع بكذا، قاله أبو عبيد وغيره، وقيل: معناه: اعجل به، وقال الهروي: معناه: هات وعجل به.

عَجينَتَكُمْ، حَتَّى أَجِيءَ"، فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْدُمُ النّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ: بِكَ! وَبِكَ! \* فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الّذِي قُلْتِ لِي، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينَتَنَا، فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: "ادْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلاَ يُنْوِلُوهَا"، وَهُمْ أَلْفٌ، فَأَقْسِمُ بِالله لأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطَّ كَمَا هِي، وَإِنَّ عَجِينَتَنَا أَوْ كَمَا قَالَ الضَّحَاكُ: لَتُخْبَزُ كَمَا هُوَ.

َ ٣١١ه - (٤) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنسِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لَأُمِّ سُلَيْمٍ: قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ

قوله: "وجاء رسول الله ﷺ يقدم الناس" إنما فعل هذا؛ لأنه ﷺ دعاهم فحاؤوا تبعاً له، كصاحب الطعام إذا دعا طائفة يمشي قدامهم، وكان رسول الله ﷺ في غير هذا الحال لا يتقدمهم، ولا يمكنهم من وطء عقبيه، وفعله هنا لهذه المصلحة.

قوله: "حتى حئت امرأتي فقالت: بك! وبك!" أي: ذمته ودعت عليه، وقيل: معناه: بك تلحق الفضيحة، وبك يتعلق الدم، وقيل: معناه: حرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسببك.

قوله: "قد فعلت الذي قلت لي" معناه: أني أخبرت النبي ﷺ بما عندنا فهو أعلم بالمصلحة.

قوله: "ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال: ادعي حابزة فلتخبز معك" هذه اللفظة وهي "ادعي" وقعت في بعض الأصول، هكذا "ادعي" بعين ثم ياء، وهو الصحيح الظاهر؛ لأنه خطاب للمرأة، ولهذا قال: فلتخبز مَعَكِ، وفي بعضها "ادعوني" بواو ونون، وفي بعضها "ادْعِني" وهما أيضاً صحيحان، وتقديره: اطلبوا واطلب لي خابزة، وقوله: "عمد" بفتح الميم، وقوله: "بصق" هكذا هو في أكثر الأصول، وفي بعضها "بسق" وهي لغة قليلة، والمشهور بَصَقَ وبَرَقَ، وحكى جماعة من أهل اللغة: بسق لكنها قليلة كما ذكرنا.

قوله ﷺ: "واقدحي من برمتكم" أي اغرفي، والقدح: المغرفة يقال: قدحت المرق أقدحه بفتح الدال: غرفته. قوله: "وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجينتنا لتخبز كما هو" قوله: "تركوه وانحرفوا" أي: شبعوا وانصرفوا. وقوله: "تغط" بكسر الغين المعجمة وتشديد الطاء أي تغلي، ويسمع غليالها، وقوله: "كما هو" يعود إلى العجين، وقد تضمن هذا الحديث علمين من أعلام النبوة: أحدهما: تكثير الطعام القليل، والثاني: علمه ﷺ بأن هذا الطعام القليل الذي يكفي في العادة خمسة أنفس أو نحوهم سيكثر، فيكفى ألفاً وزيادة، فدعا له ألفاً قبل أن يصل إليه، وقد علم أنه صاع شعير و بهيمة، والله أعلم.

<sup>\*</sup> قوله: "فقالت بك! وبك!" أي: أيّ شيء بك، أي: أبك حنون؟، ويمكن أن لا يقدر الاستفهام، والحاصل ألها سبته للحنون ونحوه، والله تعالى أعلم.

رَسُولِ الله ﷺ عَلَيْ ضَعِيفاً، أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْء؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِنْ شَعِير: ثُمَّ أَخَذَتْ حِمَاراً لَهَا، فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ ثَوْبِي، وَرَدَّنْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتُ بَهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله ﷺ خَالِساً فِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتُ الله عَلَيْ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً؟" فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لَمَنْ مَعَهُ: "قُومُوا"، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَقَالَ: "أَ لِطَعَامِ؟" فَقُلْتُ: فَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ فَمَالَ أَبُو طَلْحَة: يَا أُمْ سُلَيْمٍ! قَدْ جَاءَ وَانْطَلَقَ مَنْ مَنْ مَعَهُ: يَا أُمْ سُلَيْمٍ! قَدْ جَاءَ

وأما الحديث الثالث: وهو حديث أنس في طعام أبي طلحة، ففيه أيضاً هذان العلمان من أعلام النبوة، وهما تكثير القليل، وعلمه ﷺ بأن هذا القليل سيكثره الله تعالى، فيكفى هؤلاء الخلق الكثير، فدعاهم له.

بيان أعلام النبوة وفوائد أخرى: وقوله: "أ لطعام" فقلت: نعم، هذان علمان من أعلام النبوة، وذهابه على علم ثالث كما سبق، وتكثير الطعام علم رابع، وفيه ما تقدم في حديث أبي هريرة وحديث جابر من ابتلاء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والاختبار بالجوع وغيره من المشاق ليصبروا فيعظم أجرهم ومنازلهم، وفيه: ما كانوا عليه من كتمان ما بهم، وفيه: ما كانت الصحابة على عليه من الاعتناء بأحوال رسول الله على وفيه: استحباب بعث الهدية وإن كانت قليلة بالنسبة إلى مرتبة المبعوث إليه؛ لأنها وإن قلت فهي خير من العدم، وفيه: حلوس العالم لأصحابه يفيدهم ويؤدهم، واستحباب ذلك في المساجد، وفيه: انطلاق صاحب الطعام بين يدي الضيفان وخروجه ليتلقاهم، وفيه: منقبة لأم سليم على ودلالة على عظيم فقهها ورجحان عقلها لقولها: "الله ورسوله أعلم"، ومعناه: أنه قد عرف الطعام، فهو أعلم بالمصلحة، فلو لم يعلمها في بحيء الجمع العظيم لم يفعلها، فلا تحزن من ذلك، وفيه: استحباب فت الطعام واختيار الثريد على الغمس باللقم.

رَسُولُ الله ﷺ بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ، فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَة حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ الله ﷺ وَسُولُ الله ﷺ وَسُولُ الله ﷺ عَلَمْ مَا عِنْدَكِ يَا أُمِّ سُلَيْمٍ! " فَأَتَ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمِّ سُلَيْمٍ عُكَةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: "اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ" فَأَكْوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَالَ: "اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ" فَأَكْوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: "اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ" فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاً أَوْ ثَمَانُونَ. وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاً أَوْ ثَمَانُونَ.

شرح بعض الكلمات: وقوله: "عصرت عليه عكة" هي بضم العين وتشديد الكاف، وهي: وعاء صغير من حلد للسمن خاصة. وقوله: "فآدمته" هو بالمد والقصر لغتان "آدمته" و"أدمته" أي جعلت فيه إداماً، وإنما أذن لعشرة عشرة ليكون أرفق بهم، فإن القصعة التي فت فيها تلك الأقراص لا يتحلق عليها أكثر من عشرة إلا بضرر يلحقهم لبعدها عنهم، والله أعلم.

في رواية أنس هذه ذكر قضية أخرى: وأما الحديث الآخر ففيه: "أن أنساً قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله على لأدعوه وقد جعل طعاماً، فأقبلت ورسول الله على مع الناس، فنظر إلى فاستحييت، فقلت: أحب أبا طلحة، فقال للناس: قوموا وذكر الحديث "وأخرج لهم شيئاً من بين أصابعه" وهذا الحديث قضية أخرى بلا شك، وفيها ما سبق في الحديث الأول، وزيادة هذا العلم الآخر من أعلام النبوة، وهو إخراج ذلك الشيء من بين أصابعه الكريمات على قوله: "وتركوا سؤراً" هو بالهمز أي بقية.

٥٣١٣ – (٦) وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيِّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ فَحَمَعَهُ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ، قَالَ: فَعَادَ كَمَا كَانَ، فَقَالَ: "دُونَكُمْ هَذَا".

٥٣١٤ - (٧) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَمَرَ عَمْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنْ تَصْنَعَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ طَعَاماً لِنَفْسِهِ حَاصَّةً، ثُمّ أَرْسَلَنِي إِلَيْهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، أَبُو طَلْحَة أُمِّ سُلَيْمٍ أَنْ تَصْنَعَ لِلنَّبِي عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ"، فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَحَلُوا، وَقَالَ فِيهِ: فَوَضَعَ النّبِيُّ عَلَيْهِ، ثَمَّ قَالَ: "اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ"، فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَحَلُوا، فَقَالَ: "كُلُوا وَسَمُّوا الله"، فَأَكُلُوا، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلاً، ثُمَّ أَكُلَ النّبِيُّ عَلَا لَكِي عَلَا ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلاً، ثُمَّ أَكُلَ النّبِيُّ عَلَا ذَلِكَ بَعْمَانِينَ رَجُلاً، ثُمَّ أَكُلَ النّبِيُّ عَلَا ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلاً، ثُمَّ أَكُلَ النّبِيُّ عَلَا ذَلِكَ بَعْمَانِينَ رَجُلاً، ثُمَّ أَكُلَ النّبِي عَلَا ذَلِكَ بَعْمَانِينَ رَجُلاً، ثُمَّ أَكُلَ النّبِيُّ عَلَا فَالَالُهُ وَلَا اللّهُ الْبَيْت، وَتَرَكُوا سُؤْرًا.

٥٣١٦ – (٩) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ الْبَجَلِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ فيه: ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَأَكَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ، وَأَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا جِيرَانَهُمْ.

قوله: "فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله ﷺ فقال له: يا رسول الله إنما كان شيء يسير، قال: هلمه، فإن الله سيجعل فيه البركة". أما قيام أبي طلحة فلانتظار إقبال النبي ﷺ، فلما أقبل تلقاه.

وقوله: "إنما كان شيء يسير" هكذا هو في الأصول، وهو صحيح، و"كان" هنا تامة لا تحتاج خبراً.

وقوله ﷺ: "فإن الله سيجعل فيه البركة" فيه علم ظاهر من أعلام النبوة.

وقوله: "ثم أكل رسول الله ﷺ، وأكل أهل البيت" فيه: أنه يستحب لصاحب الطعام وأهله أن يكون أكلهم بعد فراغ الضيفان، والله أعلم.

٥٣١٧ - (١٠) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ زَيْد يُحَدَّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: رَأَى أَبُو طَلْحَة رَسُولَ الله ﷺ مُضْطَجِعاً فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْراً لِبَطْنِ وَأَثْنَى أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَ: إِنِي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ مُضْطَجعاً فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْراً لِبَطْنِ وَأَظُنّهُ جَائِعاً، فَقَالَ: إِنِي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ مُضْطَجعاً فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْراً لِبَطْنِ وَأَطْنَهُ جَائِعاً، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ أَكُلَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَبُو طَلْحَة وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَأَنسُ بْنُ مَالِكِ، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَأَهْدَيْنَاهُ لِجِيرَانِنَا.

السَّامَةُ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالُك يَقُولُ: حِفْتُ رَسُولَ الله عَلَى يَعْمِ الله عَلَى يَعْمِ الله عَلَيْ يَعِصَابَةٍ - قَالَ أَسَامَةُ: وَأَنَا أَشُكَ عَلَى حَجَرِ - فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ، وَقَدْ عَصّبَ رَسُولُ الله عَلَى بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ وَقُورَ رَوْجُ أَمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَقُلْتُ: يَا أَبْتَاهُ! قَدْ رَأَيْتُ مِنَ الْحُوعِ، فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ وَهُو زَوْجُ أَمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَقُلْتُ: يَا أَبْتَاهُ! قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَى عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: مِنَ الْحُوعِ، فَذَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ وَهُو زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَقُلْتُ: يَا أَبْتَاهُ! قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَى عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: مِنَ الْحُوعِ، فَذَخَلَ أَبُو طَلْحَةً وَهُو زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَقُلُوا: مِنَ الْحُوعِ، فَذَخَلَ أَبُو طَلْحَةً عَلَى أَنْهُ فَالُوا: مِنَ الْحُوعِ، فَذَخَلَ أَبُو طَلْحَةً مَعْمَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: مِنَ الْحُوعِ، فَذَخَلَ أَبُو طَلْحَةً عَلَى أَمْدِي وَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ جَاءَا وَلَوْ عَنْهُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ سَاثِرَ الْحَدِيثِ بِقِصَتِهِ.

٥٣١٩ - (١٢) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا حَرْبُ ابْنُ مَيْمُونٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ فِي طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ نَحْوَ حَديثهمْ.

قوله: "يتقلب ظهراً لبطن" وفي الرواية الأخرى: "وقد عصب بطنه بعصابة"، لا مخالفة بينهما وأحدهما يبين الآخر، ويقال: عصب وعصب بالتخفيف والتشديد.

قوله: "فذهبت إلى أبي طلحة، وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت: يا أبتاه!" فيه: استعمال الجحاز لقوله: "يا أبتاه" وإنما هو زوج أمه.

وقوله: "بنت ملحان" هو بكسر الميم، والله أعلم.

# [ ٠ ٢ - باب جواز أكل المرق، واستحباب أكل اليقطين، وإيثار أهل...]

٥٣٢٠ - (١) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ الله ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ الله ﷺ الله الله ﷺ يَتَتَبِّعُ الدُّبَاءَ الله ﷺ عَبْرًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقاً فيه دُبَّاءً وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَتَبَّعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالَى الصَّحْفَةِ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدَّبَاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ.

أَنْ ١٩٣٥ (٢) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: دَعَا رَسُولَ الله ﷺ رَجُلٌ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَجِيءَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبّاءٌ، فَحَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَيُعْجِبُهُ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَلْقِيهِ دُبّاءٌ، فَحَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَلُكَ الدّبّاءِ وَيُعْجِبُهُ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَلْقِيهِ إِلَيْهِ وَلاَ أَطْعَمُهُ، قَالَ: فَقَالَ أَنسٌ: فَمَا زَلْتُ بَعْدُ يُعْجَبُني الدّبّاءُ.

٣٠٢٢ - (٣) وحَدَّنَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيّ وَ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ الله ﷺ، وَزَادَ: قَالَ ثَابِتٌ: فَسَمِعْتُ أَنْساً يَقُولُ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبّاءٌ إِلّا صُنِعَ.

# ٢٠ – باب جواز أكل المرق، واستحباب أكل اليقطين، وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضاً وإن كانوا ضيفانا، إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام

فيه: حديث أنس ﷺ "أن خياطاً دعا رسول الله ﷺ، فقرب إليه خبزاً من شعير ومرقاً فيه دُبَّاء وقديد، قال أنس: فرأيت رسول الله ﷺ يتتبع الدَبَّاء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ" وفي رواية: "قال أنس: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه". وفي رواية "قال أنس: فما صنع لي طعام بعد، أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع".

فوائد الحديث: فيه فوائد منها: إحابة الدعوة، وإباحة كسب الخياط، وإباحة المرق، وفضيلة أكل الدُبَّاء، وأنه يستحب أن يحب الدباء، وكذلك كل شيء كان رسول الله ﷺ يحبه، وأنه يحرص على تحصيل ذلك، وأنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضاً إذا لم يكرهه صاحب الطعام، وأما تتبع الدباء من حوالي الصحفة، -

= فيحتمل وجهين: أحدهما: من حوالي جانبه وناحيته من الصحفة لا من حوالي جميع جوانبها، فقد أمر بالأكل مما يلي الإنسان، والثاني: أن يكون من جميع جوانبها، وإنما نهى ذلك؛ لئلا يتقذره جليسه، ورسول الله الله يتقذره أحد، بل يتبركون بآثاره الله الله فقد كانوا يتبركون ببصاقه الله و وغامته، ويدلكون بذلك وجوههم، وشرب بعضهم بوله، وبعضهم دمه، وغير ذلك مما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثاره الله التي يخالفه فيها غيره، "والدباء" هو: اليقطين، وهو بالمد هذا هو المشهور، وحكى القاضي عياض فيه القصر أيضاً الواحدة: دباءة أو دباة، والله أعلم.

\* \* \*

# [۲۱ – باب استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء....]

٥٣٢٣ – (١) حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى أَبِي قَالَ: فَقَرّبْنَا إِلَيْهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرٍ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى أَبِي قَالَ: فَقَرّبْنَا إِلَيْهِ طَعَاماً وَوَطْبَةً، فَأَكُلَ مِنْهَا، ثُمّ أُتِيَ بِتَمْرٍ، فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، وَيَحْمَعُ السّبّابَةَ وَالْوُسُطَى –قَالَ شُعْبَةُ: هُوَ ظَنّي، وَهُوَ فيه إِنْ شَاءَ الله: إِلْقَاءُ النّوَى بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ – ثُمّ السّبّابَةَ وَالْوُسُطَى –قَالَ شُعْبَةُ: هُوَ ظَنّي، وَهُو فيه إِنْ شَاءَ الله: إِلْقَاءُ النّوَى بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ – ثُمّ أَتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمّ نَاوَلَهُ الّذِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بِلِحَامِ دَابِّتِهِ: ادْعُ الله لَنَا، فَقَالَ: "اللّهُمَّ"! بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ".

# ٢١ – باب استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف الأهل الطعام، وطلب الدعاء من الضيف الصالح، وإجابته لذلك

ضبط الأسماء وشوح الغريب: عبد الله بن بسر بضم الباء، ويزيد بن خمير بضم الحناء المعجمة وفتح الميم، وقوله: "ووطبة" هكذا رواية الأكثرين "وَطُبة" بالواو وإسكان الطاء وبعدها باء موحدة، وهكذا رواه النضر بن شميل راوي هذا الحديث عن شعبة، والنضر إمام من أئمة اللغة، وفسره النضر فقال: "الوطبة": الحيس يجمع التمر البري والأقط المدقوق والسمن، وكذا ضبطه أبو مسعود الدمشقي وأبو بكر البرقاني وآخرون، وهكذا هو عندنا في معظم النسخ، وفي بعضها "رطبة" براء مضمومة وفتح الطاء، وكذا ذكره الحميدي وقال: "هكذا جاء فيما رأيناه من نسخ مسلم "رطبة" بالراء، قال: وهو تصحيف من الراوي، وإنما هو بالواو"، وهذا الذي ادعاه على نسخ مسلم هو فيما رآه هو، وإلا فأكثرها بالواو، وكذا نقله أبو مسعود البرقاني والأكثرون عن نسخ مسلم، ونقل القاضي عياض عن رواية بعضهم في مسلم "وطئة" بفتح الواو وكسر الطاء وبعدها همزة، وادعى أنه الصواب، وهكذا ادعاه آخرون، و"الوطئة" بالهمز عند أهل اللغة: طعام يتخذ من التمر كالحيس، هذا ما ذكروه، ولا منافاة بين هذا كله، فيقبل ما صحت به الروايات، وهو صحيح في اللغة، والله أعلم.

وقوله: "ويلقي النوى بين أصبعيه" أي يجعله بينهما لقلته، و لم يلقه في إناء التمر؛ لئلا يختلط بالتمر، وقيل: كان يجمعه على ظهر الأصبعين ثم يرمى به.

الجواب عن رواية الشك: وقوله: "قال شعبة: هو ظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النَّوى". معناه: أن شعبة قال: الذي أظنه أن إلقاء النوى مذكور في الحديث، فأشار إلى تردد فيه وشك، وفي الطريق الثاني حزم بإثباته ولم يشك، فهو ثابت بهذه الرواية، وأما رواية الشك فلا تضر، سواء تقدمت على هذه أو تأخرت؛ لأنه تيقن في وقت وشك في وقت، فاليقين ثابت، ولا يمنعه النسيان في وقت آخر.

٥٣٢٤ - (٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي، ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَشُكَّا فِي إِلْقَاءِ النّوَى بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ.

\* \* \*

<sup>-</sup> وقوله: "فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه". فيه: أن الشراب ونحوه يدار على اليمين، كما سبق تقريره في بابه قريباً، وفيه: استحباب طلب الدعاء من الفاضل ودعاء الضيف بتوسعة الرزق والمغفرة والرحمة، وقد جمع على في هذا الدعاء حيرات الدنيا والآخرة، والله أعلم.

# [۲۲ – باب أكل القثاء بالرطب]

٥٣٢٥ – (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّمِيمِيُّ وَعَبْدُ الله بْنُ عَوْنٍ الْهِلَالِيُّ – قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: حَدَّثَنَا – إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَأْكُلُ الْقِثْاءَ بِالرُّطَبِ.

#### ٢٢ - باب أكل القثاء بالرطب

فيه عبد الله بن جعفر على "رأيت رسول الله كلل يأكل القناء بالرطب". "والقناء" بكسر القاف هو المشهور، وفيه لغة بضمها، وقد حاء في غير مسلم زيادة: قال: يكسر حر هذا برد هذا. فيه: جواز أكلهما وأكل الطعامين معاً، والتوسع في الأطعمة، ولا خلاف بين العلماء في جواز هذا، وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والترفه والإكثار منه لغير مصلحة دينية، والله أعلم.

\* \* \* \*

## [٣٣ - باب استحباب تواضع الآكل، وصفة قعوده]

٣٣٣٦ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجّ، كِلاَهُمَا عَنْ حَفْصٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ النّبِيّ ﷺ مُقْعِياً، يَأْكُلُ تَمْراً.

٣٣٧٧ - (٢) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بِتَمْرٍ، فَحَعَلَ النّبِي ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ، يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلاً ذَرِيعاً، وَفِي رِوَايَةٍ زُهَيْرٍ: أَكْلاً حَثِيثاً.

### ٢٣ - باب استحباب تواضع الآكل، وصفة قعوده

فيه أنس ﷺ "رأيت رسول الله ﷺ مقعياً يأكل تمراً"، وفي الرواية الأخرى: "أتي بتمر، فجعل النبي ﷺ يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلاً ذريعاً" وفي رواية: "أكلاً حثيثاً".

شرح الكلمات: قوله: "مقعياً": أي حالساً على أليتيه ناصباً ساقيه. ومحتفز هو بالزاي أي مستعجل مستوفز غير متمكن في جلوسه، وهو بمعنى قوله المقعياً"، وهو أيضاً معنى قوله الله في الحديث الآخر في صحيح البخاري وغيره: "لا آكل متكتاً" على ما فسره الإمام الخطابي، فإنه قال: المتكئ هنا المتمكن في حلوسه من التربع وشبهه المعتمد على الوطاء تحته، قال: وكل من استوى قاعداً على وطاء فهو متكئ، ومعناه: لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الطعام ويقعد له متمكناً، بل أقعد مستوفزاً وآكل قليلاً.

وقوله: "أكلاً ذريعاً وحثيثاً" هما بمعنى أي مستعجلاً ﷺ لاستيفازه لشغل آخر، فأسرع في الأكل، وكان استعجاله ليقضى حاجته منه، ويرد الجوعة ثم يذهب في ذلك الشغل.

وقوله: "فجعل النبي ﷺ يقسمه" أي يُفَرِّقُهُ على من يراه أهلاً لذلك، وهذا التمر كان لرسول الله ﷺ وتبرع بتفريقه ﷺ؛ فلهذا كان يأكل منه، والله أعلم.

# [٢٤] - باب نمي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة، إلا بإذن أصحابه]

٥٣٢٨ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ جَبَلَةَ بْنَ سُحَيْمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التّمْرَ، قَالَ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النّاسَ يَوْمَعِذٍ جُهْدٌ، وَكُنّا نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: لاَ تُقَارِئُوا، فَإِنّ رَسُولَ الله ﷺ خُهْدٌ، وَكُنّا نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: لاَ تُقَارِئُوا، فَإِنّ رَسُولَ الله ﷺ فَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلاّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ.

قَالَ شُعْبَةُ: لاَ أُرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ، يَعْنِي الإِسْتِعْذَانَ.

9٣٢٩ – (٢) وَحَدَّثَنَاه عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا قَوْلُ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا قَوْلُ شُعْبَةَ، وَلاَ قوله: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذِ جَهْدٌ.

## ٢٢ - باب في الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة، إلا بإذن أصحابه

تفصيل النهي عن القران: هذا النهي متفق عليه حتى يستأذهم، فإذا أذنوا فلا بأس، واختلفوا في أن هذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب، فنقل القاضي عباض عن أهل الظاهر أنه للتحريم، وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب، والصواب التفصيل، فإن كان الطعام مشتركاً بينهم، فالقران حرام إلا برضاهم، ويحصل الرضا بتصريحهم به، أو بما يقوم مقام التصريح من قرينة حال أو إدلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقيناً أو ظناً قويّاً أهم يرضون به، ومتى شك في رضاهم فهو حرام، وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم، اشترط رضاه وحده، فإن قرن بغير رضاه فحرام، ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب. وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به، فلا يحرم عليه القران، ثم إن كان في الطعام قلة، فحسن أن لا يقرن لتساويهم، وإن كان كثيراً بحيث يفضل عنهم، فلا بأس بقرانه، لكن الأدب مطلقاً التأدب في الأكل وترك الشره، إلا أن يكون مستعجلاً ويريد الإسراع لشغل أخر، كما سبق في الباب قبله. وقال الخطابي: إنما كان هذا في زمنهم، وحين كان الطعام ضيقاً، فأما اليوم مع اتساع الحال، فلا حاجة إلى الإذن، وليس كما قال، بل الصواب ما ذكرنا من التفصيل، فإن الاعتبار بعموم السبب لو ثبت السبب، كيف وهو غير ثابت، والله أعلم.

وقوله: "أصاب الناس جهد" يعني قلة وحاجة ومشقة. وقوله: "يقرن" أي يجمع، وهو بضم الراء وكسرها لغتان. وقوله: "نمى عن الإقران" هكذا هو في الأصول، والمعروف في اللغة "القران"، يقال: قرن بين الشيئين، قالوا: ولا يقال: أقرن.

٠٣٣٠ (٣) وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُوْلُ الله ﷺ أَنْ يَقرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْن حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.

\* \* \*

<sup>-</sup> وقوله: "قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر" يعني بالكلمة الكلام، وهذا شائع معروف، وهذا الذي قاله شعبة لا يؤثر في رفع الاستئذان إلى رسول الله ﷺ؛ لأنه نفاه بظن وحسبان، وقد أثبته سفيان في الرواية الثانية، فثبت، والله أعلم.

# [٢٥ – باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال]

٥٣٣١ - (١) حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لاَ يَجُوعُ أَهْلُ بَيْت عَنْدَهُمُ التّمْرُ".

" ٢ - ٥٣٣٠ (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاَءِ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَــالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَا عَائِشَةُ! بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيهِ، حِيَاعٌ أَهْلُهُ، يَا عَائِشَةُ! بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيهِ حِيَاعٌ أَهْلُهُ - أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ"، قَالَهَا مَرَّتَيْن، أَوْ ثَلاَثًا.

#### ٧٥ – باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال

فيه قوله ﷺ: "لا يجوع أهل بيت عندهم التمر" وفي الرواية الأخرى: "بيت لا تمر فيه جياع أهله". فوائد الحديث وضبط الأسماء: فيه فضيلة التمر، وجواز الادخار للعيال، والحث عليه، وفي إسناده عبد الله بن مسلمة، عن يعقوب بن محمد بن طحلاء، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمهم عائشة. أما طحلاء، فبفتح الطاء وإسكان الحاء المهملتين وبالمد، وأما أبو الرجال، فلقب له؛ لأنه كان له عشرة أولاد رجال، وأمه عمرة بنت عبد الرحمن، وهذا الإسناد كله مدنيون.

## [۲۲ – باب فضل تمر المدينة]

٣٣٣٥ - (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلالٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ أَكِلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ، مِمّا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا، حِينَ يُصْبِحُ، لَمْ يَضُرَّهُ سُمَّ حَتّى يُمْسِيَ".

٥٣٣٤ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمَّ وَلاَ سِحْرً".

٥٣٣٥- (٣) وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيّ، ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، كِلاَهُمَا عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، بِهَذَا الإسْنَاد، عَنِ النّبِي عَلَيْ مِثْلَهُ، وَلاَ يَقُولانِ: سَمِعْتُ النّبِي عَلَيْ.

َ ٥٣٣٦ - (٤) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ أَيْوبَ وَابْنُ حُعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكٍ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكٍ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَعْرَةِ الْعَالَيَةِ نَمْرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شَفَاءً، أَوْ إِنّهَا بَرْيَاقً أُوّلَ الْبُكْرَةِ".

#### ٢٦ - باب فضل تمر المدينة

شرح الغريب وفوائد أحاديث الباب: اللابتان: هما الحرتان، والمراد: لابتا المدينة، وقد سبق بيانهما مرات، والسم معروف، وهو بفتح السين وضمها وكسرها، والفتح أفصح، وقد أوضحته في "تمذيب الأسماء واللغات"، والترياق: بكسر التاء وضمها لغتان، ويقال: "دِرْيَاق" و"طِرْياق" أيضاً كله فصيح.

قوله ﷺ: "أول البكرة" بنصب "أول" على الظرف وهو بمعنى الرواية الأخرى "من تصبح". والعالية: ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلي نجداً، والسافلة من الجهة الأخرى مما يلي تمامة، قال القاضي: وأدبى العالية ثلاثة أميال، وأبعدها ثمانية من المدينة. والعجوة: نوع جيد من التمر، وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها، وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه، وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها، وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع، ولا نعلم نحن حكمتها، فيجب الإيمان بها، واعتقاد فضلها والحكمة فيها، وهذا=

وقصدت بهذا التنبيه التحذير من الاغترار به، والله أعلم.

- كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها، فهذا هو الصواب في هذا الحديث. وأما ما ذكره الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض فيه، فكلام باطل، فلا تلتفت إليه، ولا تعرج عليه،

\* \* \* \*

## [۲۷ - باب فضل الكمأة، ومداواة العين كا]

٥٣٣٧ – (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ، حِ وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَرِيرٌ وَعَمْرُو بْنِ خُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ خُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ خُرَيْثٍ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ".

ُ ٣٣٨٥- (٢) وَحَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَـَّدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ".

قَالَ شُعْبَةُ: لَمَّا حَدِّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أَنْكِرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ.

٠ ٣٤٠ - (٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثَيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنَّ، الّذِي أَنْزَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ".

#### ٧٧ - باب فضل الكمأة، ومداواة العين بها

فيه قوله على: "الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين" وفي رواية: "من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل". ضبط كلمة "كمأة"، وضبط الاسمين: أما "الكمأة"، فبفتح الكاف وإسكان الميم وبعدها همزة مفتوحة، وفي الإسناد الحكم بن عتيبة هو بالتاء المثناة فوق، وقد سبق بيانه، والحسن العربي بضم العين المهملة وفتح الراء وبعدها نون منسوب إلى "عرينة".

تأويل قوله ﷺ: "الكمأة عن المن"، وتفصيل كونها شفاء للعين: واختلف في معنى قوله ﷺ: "الكمأة من المن" فقال أبو عبيد وكثيرون: شبهها بالمن الذي كان يترل على بني إسرائيل؛ لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج، والكمأة تحصل بلا كلفة ولا علاج ولا زرع بذر ولا سقى ولا غيره، وقيل: هي من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل حقيقة عملاً بظاهر اللفظ.

٥٣٤١ - (٥) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْكَمْأَةُ مِنَ الْمُنِّ الَّذِي أَنْزَلَ الله عَلَى مُوسَى، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ".

٣٤٢ - (٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الْكَمَأَةُ مِنَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الْكَمَأَةُ مِنَ الْمَنّ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَزّ وَجَلّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ".

٥٣٤٣ - (٧) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمّدُ ابْنُ شَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْرُو بْنِ خُرَيْثٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ عُمَيْرٍ، قَالَ فَلَقِيتُ عَبْدَ الْمَلِك، فَحَدَّثَنِي عَنْ عَمْرُو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ".

<sup>-</sup> وقوله ﷺ: "وماؤها شفاء للعين". قيل: هو نفس الماء مجرداً، وقيل: معناه: أن يخلط ماؤها بدواء ويعالج به العين، وقيل: إن كان لبرودة ما في العين من حرارة، فماؤها مجرداً شفاء، وإن كان لغير ذلك، فمركب مع غيره، والصحيح بل الصواب أن ماءها مجرداً شفاء للعين مطلقاً، فيعصر ماؤها ويجعل في العين منه، وقد رأيت أنا وغيري في زمننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة، فكحل عينه يماء الكَمْأَة مجرداً فشفي، وعاد إليه بصره، وهو الشيخ العدل الأيمن الكمال بن عبد الله الدِّمشقيُّ صاحب صلاح ورواية للحديث، وكان استعماله لماء الكمأة اعتقاداً في الحديث وتبرُّكاً به، والله أعلم.\*\*

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: لا ينبغي أن ينسب إلى النبي الله الله الله الله الله الله الله وهو أن ماء الكمأة شفاء للعين، ويصدق ذلك بكونه شفاء في الجملة، ولم يقل النبي الله إنها شفاء في كل مرض، ولا أنها تفيد كل إنسان في كل مكان. فينبغي للعامّة أن يراجعوا الأطبّاء؛ ليصفوا لكل مريض ما يلائم أحوال مرضه. نعم! ينبغي للأطبّاء أن يستفيدوا بهذا الحديث في تجاريهم، ويستخرجوا التفاصيل بها. (تكملة فتح الملهم: ٥٦/٤)

## [۲۸ - باب فضيلة الأسود من الكباث]

٥٣٤٤ (١) حَدَّنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنّا مَعَ النّبِيِّ ﷺ بِمَرِّ الظّهْرَانِ، وَنَحْنُ نَحْنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ النّبِيِّ ﷺ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: كُنّا مَعَ النّبِيِّ بِمَرِّ الظّهْرَانِ، وَنَحْنُ نَحْنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ النّبِي ﷺ عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ"، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! كَاللهُ عَنْهُ نَحْنِي الْكَبَاثَ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله! كَانِّكُ مُ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ"، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! كَانْكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ، قَالَ: "نَعَمْ! وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا"، أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ.

#### ٢٨ - باب فضيلة الأسود من الكباث

فيه حابر: "قال: كنا مع النبي ﷺ بمر الظهران ونحن نحني الكباث، فقال النبي ﷺ: "عليكم بالأسود منه"، فقلنا: يا رسول الله كأنك رعيت الغنم، قال: "نعم! وهل من نبيّ إلا وقد رعاها"، أو نحو هذا من القول".

تفسير كلمة "الكباث"، وفوائد الحديث: "الكَبَاثُ" بفتح الكاف وبعدها مخففة موحدة ثم ألف ثم مثانة، قال أهل اللغة: هو النضيج من ثمر الأراك. و"مرُّ الظهران" على دون مرحلة من مكة معروف سبق بيانه، وهو بفتح الظاء المعجمة وإسكان الهاء، وفيه: فضيلة رعاية الغنم، قالوا: والحكمة في رعاية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لها ليأخذوا أنفسهم بالتواضع، وتصفى قلوهم بالخلوة، ويترقوا من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أممهم بالهداية والشفقة، والله أعلم.

# [۲۹ – باب فضيلة الخل، والتأدم به]

٥٣٤٥ – (١) حَدَّثِنِيْ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: أَخْبَرَنَا مُشَامِ بْنِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: أَخْبَرَنَا مُلْكُمُ - أُوِ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: "نِعْمَ الأَدُمُ - أُو اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: "نِعْمَ الأَدُمُ - أُو الإَدَامُ - الْخَلُّ".

٥٣٤٦ (٢) وَحَدَّثَنَاه مُوسَى بْنُ قُرَيْشِ بْنِ نَافِعِ التّميميُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: "نِعْمَ الْأُدُمُ"، وَلَمْ يَشُكَّ.

٧ُ ٥٣٤٠ (٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ النّبِي ﷺ مَثَالَ أَهْلَهُ الأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلاَّ حَلَّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ النّبِي ﷺ مَثَالُ أَهْلَهُ الأُدُمُ الْحَلّ".

٥٣٤٨ - (٤) حَدَّثَنِيْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيّةً عَنِ الْمُثَنِّى بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ الْمُثَنِّى بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعِ أَنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ الله ﷺ بِيدِي ذَاتَ يَوْمِ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَأَحْرَجَ إِلَيْهِ فَلَقاً مِنْ خُبْزٍ، فَقَالَ: "مَا مِنْ أُدُمٍ؟" فَقَالُوا: لَا، إِلاَّ شَيْءٌ مِنْ خَلِّ قَالَ: "فَإِلَّ الْحَلِّ نِعْمَ الأَدُمُ".

#### ۲۹ – باب فضيلة الخل، والتأدم به

فيه حديث عائشة على: "أن النبي الله قال: نعم الإدام - أو الأدم - الخل"، وفي رواية: "نعم الأدم بلا شك". وعن جابر في: "أن النبي الله الله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خلّ، فدعا به، فجعل يأكل به، ويقول: نعم الأدم الحلل"، وذكره من طرق أخرى بزيادة. الشرح: في الحديث فضيلة الحل، وأنه يسمى أدماً، وأنه أدم فاضل جيد. شرح كلمة "الإدام" وفائدة الحديث: قال أهل اللغة: الإدام بكسر الممزة: ما يؤتدم به، يقال: أدم الخبز يأدمه بكسر الدال، وجمع الإدام أدم، بضم الهمزة والدال كإهاب وأهب، وكتاب وكتب، والأدم بإسكان الدال مفرد كالإدام، وفيه: استحباب الحديث على الأكل تأنيساً للآكلين، وأما معنى الحديث، فقال الخطابي والقاضي عياض: معناه مدح الاقتصار في المأكل، ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة، تقديره: ائتدموا بالخل وما في معناه مما تخف مؤنته، ولا يعز وجوده، ولا تتأنقوا في الشهوات، فإنها مفسدة للدين، مسقمة للبدن، هذا كلام الخطابي ومن تابعه. والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للحل نفسه، وأما الاقتصار في المطعم وترك الشهوات، فمعلوم من قواعد أحر، والله أعلم.

قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلِّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ الله ﷺ، وَقَالَ طَلْحَةُ: مَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلِّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِر.

٥٣٤٩ - (٥) حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِع: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللهِ عُلَيّةَ، إِلَى قَوْلِهِ: "فَنِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ"، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

ُ ٣٥٥- (٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا حَجّاجُ ابْنُ أَبِي زَيْنَبَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ، طَلْحَةُ بْنُ نَافِعِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قال: كُنْتُ جَالِساً فِي دَارٍ، فَمَرَّ بِي رَسُولُ الله ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَأَحَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقْنَا حَتّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَلَخَلَ، ثُمّ أَذِنَ لِي، فَدَحَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ مِنْ غَدَاء؟" فَقَالُوا: نَعَمْ! فَأَتِي بِثَلاَئَةِ أَقْرِصَةٍ، فَوُضِعْنَ عَلَى نَبِيٍّ. فَأَحَذَ رَسُولُ الله ﷺ قُرْصاً، فَوَضَعَهُ .....

وأما قول جابر: "فما زلت أحِبُّ الخل منذ سمعتها من نبي الله ﷺ فهو كقول أنس: "ما زلت أحب الدُبَاء" وقد سبق بيانه، وهذا مما يؤيد ما قلناه في معنى الحديث أنه مدح للخل نفسه، وقد ذكرنا مرات أن تأويل الراوي إذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء والأصوليين، وهذا كذلك، بل تأويل الراوي هنا هو ظاهر اللفظ فيتعين اعتماده، والله أعلم.

شرح الغريب: قوله: "أخذ النبي ﷺ بيدي، فأخرج إليه فلقاً من خبز" هكذا هو في الأصول: "فأخرج إليه فلقاً"، وهو صحيح، ومعناه: أخرج الخادم ونحوه فلقاً، وهي الكسر.

قوله: "فأخذ بيدي" فيه: حواز أخذ الإنسان بيد صاحبه في تماشيهما.

قوله: "فد حلت الحجاب عليها" معناه: دخلت الحجاب إلى الموضع الذي فيه المرأة، وليس فيه أنه رأى بشرةا. قوله: "فأتي بثلاثة أقرصة، فوضعن على نبي" هكذا هو في أكثر الأصول "نبي" بنون مفتوحة ثم باء موحدة مكسورة ثم ياء مثناة تحت مشددة، وفسروه بمائدة من خوص، ونقل القاضي عياض عن كثير من الرواة أو الأكثرين أنه "بتي" بباء موحدة مفتوحة ثم مثناة فوق مكسورة مشددة ثم ياء مثناة من تحت مشددة، و"البت" كساء من وبر أو صوف، فلعله منديل، وضع عليه هذا الطعام، قال: ورواه بعضهم بضم الباء وبعدها نون مكسورة مشددة، قال القاضي الكناني: هذا هو الصواب، وهو طبق من خوص. قوله في الإسناد: "يجيى بن صالح الوحاظي": هو بضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبالظاء المعحمة منسوب إلى وحاظة قبيلة من "حمير"، هكذا ضبطه الجمهور، وكذا نقله القاضي عياض عن شيوخهم. قال: وقال أبو الوليد الباحيُّ: هو بفتح الواو.

بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَخَذَ قُرْصاً آخَرَ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيِّ، ثُمَّ أَخَذَ الثّالِثَ، فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ، فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيِّ، ثُمَّ قَالَ: "هَلْ مِنْ أُدُمٍ؟" قَالُوا: لاَ، إِلّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ، قَالُ: "هَاتُوهُ، فَنعْمَ الأَدُمُ هُوَ".

قوله: "أن النبي على أتي بثلاثة أقرصة، فجعل قدامه قرصاً، وقدامي قرصاً، وكسر الثالث، فوضع نصفه بين يديه، ونصفه بين يدي".

فوائد الحديث: فيه: استحباب مواساة الحاضرين على الطعام، وأنه يستحب جعل الخبز ونحوه بين أيديهم بالسوية، وأنه لا بأس بوضع الأرغفة والأقراص صحاحاً غير مكسورة.

\* \* \* \*

# [ ٣٠] – باب إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا....]

٥٣٥١ - وَاللَّفْظُ لاَبْنِ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاَبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاً: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ، أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ، وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ وَاللَّهُ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا؟ لأَنّ فِيهَا ثُومًا، فَسَأَلْتُهُ: أَحَرَامٌ هُو؟ قَالَ: "لاَ، وَلَكِنّي أَكُرُهُهُ مِنْ أَجْل رَحِه".

قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كُرهْتَ.

٥٣٥٢ - (٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْيدٍ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. ٥٣٥٣ - (٣) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشّاعِرِ وأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرٍ - وَاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ - قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ - فِي رِوَايَةٍ حَجَّاجٍ بْنِ يَزِيدَ: أَخُو زَيْدٍ الأَحولُ:

٣٠ – باب إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما في معناه

ذكر إباحة الثوم، وتفصيل موجز فيه: قوله في الثوم: "فسألته أحرام هو؟ قال: "لا، ولكني أكرهه من أحل ريحه" هذا تصريح بإباحة الثوم. وهو مجمع عليه، لكن يكره لمن أراد حضور المسجد أو حضور جمع في غير المسجد، أو مخاطبة الكبار، ويلحق بالثوم كل ماله رائحة كريهة، وقد سبقت المسألة مستوفاة في كتاب الصلاة. قوله: "وكان النبي الله يؤتى" معناه: تأتيه الملائكة والوحي، كما جاء في الحديث الآخر: "إني أناجي من لا تناجي، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" وكان الله يترك الثوم دائماً؛ لأنه يتوقع مجيء الملائكة والوحي كل ساعة. واختلف أصحابنا في حكم الثوم في حقه وكذلك البصل والكراث ونحوها. فقال بعض أصحابنا: هي محرمة عليه، والأصح عندهم ألها مكروهة كراهة تنزيه ليست محرمة لعموم قوله الله "لا" في جواب قوله: أحرام هو؟، ومن قال بالأول يقول: معني الحديث ليس بحرام في حقكم، والله أعلم.

فوائد الحديث: قوله: "كان النبي ﷺ إذا أيّ بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي". قال العلماء في هذا: أنه يستحب للآكل والشارب أن يفضل مما يأكل ويشرب فضلة ليواسي بها من بعده، لاسيما إن كان ممن يتبرك بفضلته، وكذا إذا كان في الطعام قلة، ولهم إليه حاجة، ويتأكّد هذا في حق الضيف لاسيما إن كانت عادة أهل الطعام أن يخرجوا كل ما عندهم وتنتظر عيالهم الفضلة كما يفعله كثير من الناس، ونقلوا أن السلف كانوا =

= يستحبون أفضال هذه الفضلة المذكورة، وهذا الحديث أصل ذلك كله.

قوله: "نزل النبيّ على في السفل وأبو أيوب في العلو، ثم ذكر كراهة أبي أيوب لعلوه ومشيه فوق رأس رسول الله على وأن النبيّ على تحول إلى العلو" أما نزوله على أولاً في السفل، فقد صرح بسببه، وأنه أرفق به وبأصحابه وقاصديه، وأما كراهة أبي أيوب فمن الأدب المحبوب الجميل، وفيه: إحلال أهل الفضل والمبالغة في الأدب معهم، والسفل والعلو بكسر أولهما وضمه لغتان، وفيه: منقبة ظاهرة لأبي أيُّوبَ الأنصاري على من أوجه: منها نزوله على ومنها: أدبه معه، ومنها: موافقته في ترك الثوم.

وقوله: "إني أكره ما تكره" ومن أوصاف المحب الصادق أن يحب ما أحب محبوبه، ويكره ما كره. قوله: "فكان يصنع للنبي الله طعاماً، فإذا حيء به إليه سأل عن موضع أصابعه، فيتتبع موضع أصابعه" يعني إذا بعث إليه، فأكل منه حاحته، ثم رد الفضلة، أكل أبو أيوب من موضع أصابع النبي الله تبركاً، ففيه التبرك بآثار أهل الخير في الطعام وغيره.

قوله: "فقيل له: لم يأكل، ففزع" يعني فزع لخوفه أن يكون حدث منه أمر أوجب الامتناع من طعامه.

ذكر الخطأ في الإسناد والتصريح بالصواب: قوله: "حدثنا حجاج وأحمد بن سعيد قالا: حدثنا أبو النعمان، حدثنا ثابت في رواية حجاج بن يزيد أخو زيد الأحول" هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا "أخو زيد" بالخاء، وهو غلط باتفاق الحفاظ، وصوابه "أبو زيد" بالباء كنية لثابت، وكذا نقله القاضي عياض على الصواب عن جميع شيوخهم ونسخ بلادهم، وأنه في كلها "أبو زيد" بالباء، قال: ووقع لبعضهم "أخو زيد" وهو خطأ محض، وإنما هو ثابت بن زيد أبو زيد الأنصاري البصري الأحول. وحكى البخاري في "تاريخه" عن أبي داود الطيالسي أنه قال: ثابت بن زيد، قال البخاري: والأصح "ثابت بن يزيد" بالياء أبو زيد.

وقوله: في أصل كتاب مسلم "الأحول" مرفوع صفة "لثابت"، والله أعلم.

## [٣١] – باب إكرام الضيف وفضل إيثاره]

٥٣٥٤ (١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ فَضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَدْهُودٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا عِنْدِي إِلّا مَاءٌ، ثُمّ أَرْسَلَ إِلَى أَخْرَى، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلّهُنّ مِثْلَ ذَلِكَ: لاَ، وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ! مَا عَنْدِي إِلاّ مَاءٌ، فَقَالَ: أَنَا، أَرْسَلَ إِلَى أَخْرَى، فَقَالَ: أَنَا، عَنْدِي إِلاّ مَاءٌ، فَقَالَ: أَنَا، عَنْدِي إِلاّ مَاءٌ، فَقَالَ: لَا مَنْ يُضِيفُ هَذَا، اللّيْلَةَ، رَحِمَهُ الله "، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَنَا، عَنْدِي إِلاّ مَاءٌ، فَقَالَ: لَا مَنْ يُضِيفُ هَذَا، اللّيْلَةَ، رَحِمَهُ الله "، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَنَا، وَسُولَ الله! فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لإمْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا، إلَّا قُوتُ صِبْيَانِي، قَالَ: فَعَلِيهِمْ بِشَيْءٍ، فَإِذَا دَحَلَ ضَيْفُنَا، فَأَطْفِي السِّرَاجَ وَأُرِيهِ أَنّا نَأْكُلُ، فَإِذَا دَحَلَ ضَيْفُنَا، فَأَطْفِي السِّرَاجَ وَأُرِيهِ أَنّا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهُوى....

#### ٣١ - باب إكرام الضيف وفضل إيثاره

قوله: "إن مجهود" أي أصابني الجهد، وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع.

قوله: "أن النبي على لما أتاه هذا المجهود، أرسل إلى نسائه واحدة واحدة، فقالت كل واحدة: والذي بعثك بالحق! ما عندي إلا ماء، فقال: أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله، وذكر صنيعه وصنيع امرأته".

فوائد الحديث: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة: منها: ما كان عليه النبي وأهل بيته من الزهد في الدنيا، والصبر على الجوع وضيق حال الدنيا. ومنها: أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف ومن يطرقهم بنفسه، فيواسيه من ماله أولاً بما يتيسر إن أمكنه، ثم يطلب له على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه. ومنها: المواساة في حال الشدائد. ومنها: فضيلة إكرام الضيف وإيثاره. ومنها: منقبة لهذا الأنصاري والمرأته على ومنها: الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقاً بأهل المنزل لقوله: "أطفئي السراج وأريه أنا نأكل" فإنه لو رأى قلة الطعام، وأفحما لا يأكلان معه لامتنع من الأكل.

شرح كلمة الرحل وتأويل إيثار هذا الأنصاري الضيف على صبيانه: وقوله: "فانطلق به إلى رحله" أي منزله، ورحل الإنسان هو منزله من حجر أو مدر أو شعر أو وبر.

قوله: "فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني، قال: فعلليهم بشيء" هذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل، وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان من غير جوع يضرهم، فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم واجباً، ويجب تقديمه على الضيافة، وقد أثنى الله ورسول الله على هذا الرجل وامرأته، فدل على أفهما لم يتركا واجباً بل أحسنا وأجملا المجملة وأما هو وامرأته

لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السَّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ، قَالَ: فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: "قَدْ عَجِبَ الله مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ".

٥٣٥٥ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ قُوتُهُ وَتُوتُ صِبْيَانِهِ، فَقَالَ لاِمْرَأَتِه: نَوِّمِي الصَّبْيَةُ، وَأَطْفِئِي السَّرَاجَ، وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكِ، قَالَ: فَتَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (الحشر: ٩).

٥٣٥٦ (٣) وَحَدَّنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ لِيُضِيفَهُ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُضِيفُهُ، فَقَالَ: "أَلاَ رَجُلٌ يُضِيفُهُ عَذَا! رَحِمَهُ اللهُ"، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو طَلْحَة، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، وَضَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَذَكَرَ فِيهِ نُزُولَ الآيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكِيعٌ.

٥٣٥٧ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوّارٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِقْدَادِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي، الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِقْدَادِ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْحَهْدِ، فَحَعْلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا النّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِذَا ثَلاَثَةُ أَعْنُزٍ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا ثَلاَثَةُ أَعْنُزٍ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ،

<sup>=</sup> فأثرا على أنفسهما برضاهما مع حاجتهما وخصاصتهما، فمدحهما الله تعالى، وأنزل فيهما: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهمْ وَلَوْ كَانَ بِهمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (الحشر:٩).

فوائد الحديث: ففيه فضيلة الإيثار والحث عليه، وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفوس، أما القربات، فالأفضل أن لا يؤثر بها؛ لأن الحق فيها لله تعالى، والله أعلم.

قوله ﷺ: "عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة" قال القاضي: المراد بالعجب من الله رضاه ذلك الشيء، قال: وقد يكون المراد عجبت ملائكة الله، وأضافه إليه سبحانه وتعالى تشريفاً.

قوله: "أقبلت أنا وصاحبان لي، وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله على أف أحد يقبلنا، فأتينا النبي على أن الله على أله الجهد" فهو بفتح الجيم، وهو الجوع والمشقة، وقد سبق في أول الباب. وقوله: "فليس أحد يقبلنا": هذا محمول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مقلين ليس عندهم شيء يواسون به.

"احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا". قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ، فَيَشْرَبُ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَصِيبَهُ، قَالَ: فَيَحِيءُ منَ اللَّيْل، فَيُسَلَّمُ تَسْليماً لاَ يُوقِظُ نَائِماً، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، قَالَ: ثُمّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمّ يَأْتِي شَرَابَهُ، فَيَشْرَبُ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَقَدْ شَرَبْتُ نَصيبي، فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنْصَارَ، فَيُتْحِفُونَهُ، وَيُصيبُ عِنْدَهُمْ مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذه الْجُرْعَة، فَأَتَيْتُهَا فَشَرِ بْتُهَا، فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ في بَطْني، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ - قَالَ - نَدّمني الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ؟ فَيَجِيءُ فَلاَ يَجِدُهُ، فَيَدْعُو عَلَيْكَ، فَتَهْلِكُ، فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ، وَعَلَى شَمْلَةٌ، إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَىَّ خَرَجَ رَأْسي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسَى خَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لاَ يَحيثُني النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ، قَالَ فَجَاءَ النّبي عَلَيْ فَسَلّمَ كَمَا كَانَ يُسَلّمُ، ثُمّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّى، ثُمّ أَتَى شَرَابَهُ، فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئاً، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السّمَاءِ، فَقُلْتُ: الآنَ يَدْعُو عَلَيّ، فَأَهْلكُ، فَقَالَ: "اللّهُمّ! أُطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَني، وَأَسْق مَنْ أَسْقَانِي"، قَالَ فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ، فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنُرُ أَيُّهَا أَسْمَنُ، فَأَذْبَحُهَا لرَسُول الله ﷺ، فَإِذَا هيَ حافلٌ، وَإِذَا هُنّ حُفّلٌ كُلَّهُنَّ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاء لآل مُحَمَّد ﷺ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلَبُوا فيه، قَالَ فَحَلَبْتُ فيه حَتَّى عَلَتْهُ رَغْوَةً، فَجئتُ إِلَى.

قوله: "أن النبي على كان يجيء من اللَّيل، فيسلّم تسليماً لا يوقظ نائماً ويسمع اليقظان" هذا فيه آداب السلام على الأيقاظ في موضع فيه نيام أو من في معناهم، وأنه يكون سلاماً متوسطاً بين الرفع والمخافتة بحيث يسمع الأيقاظ، ولا يهوش على غيرهم.

شرح كلمة "الجرعة"، وفوائد الحديث: قوله: "ما به حاجة إلى هذه الجرعة" هي بضم الجيم وفتحها، حكاهما ابن السكيت وغيره، وهي الحَثْوَة من المشروب، والفعل منه "جَرِعْتُ" بفتح الجيم وكسر الراء.

قوله: "وغلت في بطني" بالغين المعجمة المفتوحة أي دخلت وتمكنت منه.

رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: "أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَة؟" قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! اشْرَبْ، فَشَرِبَ ثُمّ نَاوَلَنِي، فَلَمّا عَرَفْتُ أَنّ النّبِيّ ﷺ قَدْ رَوِيَ، نَاوَلَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! اشْرَبْ، فَشَرِبَ ثُمّ نَاوَلَنِي، فَلَمّا عَرَفْتُ أَنّ النّبِيّ ﷺ قَدْ رَوِيَ، وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ، ضَحَكْتُ حَتَّى أُلْقيتُ إِلَى الأَرْضِ قَالَ: فَقَالَ النّبِيّ ﷺ "إِحْدَى سَوْآتِكَ يَا مَقْدَادُ" \*، فَقُلْتُ كَذَا، وَفَعَلْتُ كَذَا، وَفَعَلْتُ كَذَا، فَقَالَ النّبِيُّ ﷺ: "مَا هَذِهَ إِلّا رَحْمَةٌ مِنَ الله، أَفَلاَ كُنْتَ آذَنْتَنِي، فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا، فَيُصِيبَانِ مِنْهَا"، قَالَ: فَقُلْتُ: وَالّذِي هَذِهَ إِلّا رَحْمَةٌ مِنَ الله، أَفَلاَ كُنْتَ آذَنْتَنِي، فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا، فَيُصِيبَانِ مِنْهَا"، قَالَ: فَقُلْتُ: وَالّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ! مَا أَبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ، مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النّاس.

٥٣٥٨ – (٥) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغيرَة بهَذَا الإِسْنَاد.

<sup>=</sup>مشهورات، ورغاوة بكسر الراء، وحكى ضمها، و"رغاية" بالضم وحكى الكسر، وارتغيت: شربت الرغوة. قوله: "فلما علمت أن النبي على :قد روي، وأصبت دعوته، ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، فقال النبي على: إحدى سوآتك يا مقداد". معناه: أنه كان عنده حزن شديد حوفاً من أن يدعو عليه النبي على الكونه أذهب نصيب النبي على وتعرض الأذاه، فلما علم أن النبي على قد روي وأجيبت دعوته، فرح وضحك حتى سقط إلى الأرض من كثرة ضحكه؛ لذهاب ما كان به من الحزن، وانقلابه سروراً بشرب النبي على وإجابة دعوته لمن أطعمه وسقاه، وحريان ذلك على يد المقداد، وظهور هذه المعجزة، ولتعجبه من قبح فعله أولاً وحسنه آخراً، ولهذا قال على: "إحدى سوآتك يا مقداد": أي إنك فعلت سوءة من الفعلات ما هي فأخبره خبره، فقال النبي على: "ما هذه إلا رحمة من الله تعالى" أي إحداث هذا اللبن في غير وقته وخلاف عادته، وإن كان الجميع من فضل الله تعالى.

شرح الغريب: قوله: "جاء رجل مشرك مشعان" هو بضم الميم وإسكان الشين المعجمة وتشديد النون أي منتفش =

<sup>\*</sup> قوله: "إحدى سوءاتك يا مقداد!" أي لا بد فعلت سوءة من الفعلات فصار ما فعلت إحدى سوءاتك فاذكر لي ذلك الذي فعلت الذي هو إحدى سوءاتك. والحاصل أن قوله: "إحدى سوءاتك" مفعول لفعل مقدر أي اذكر لي إحدى سوءاتك، والله تعالى أعلم.

أَوْ قَالَ - أَمْ هِبَةً؟" فَقَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً، فَصُنِعَتْ، وَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِسَوَادِ اللّهِ عَلَيْ بِسَوَادِ اللّهِ عَلَيْ حُرّةً حُرّةً مِنْ النّبَطْنِ أَنْ يُشْوَى، قَالَ: وَأَيْمُ الله الله الله عَلَيْ حُرّةً مِنْ الثّلاَثِينَ وَمِائَةٍ إِلاّ حَزّ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ حُرّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِداً، أَعْطَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائباً، خَبَأَ لَهُ.

قَالَ: وَجَعَلَ قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ، وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ، فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعير، أَوْ كَمَا قَالَ.

َ ١٣٥٠ (٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيِّ، كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ -: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا فَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا فَالَ أَبِي: وَلَا رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ مَرَّةً: "مَنْ كَانَ عَنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بِشَلاَئَةٍ، وَإِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ فَال مَرَّةً: "مَنْ كَانَ عَنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ، فَلْيَذْهَبْ بِعَامِسٍ، بِسَادِسٍ"، أَوْ كَمَا قَالَ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ، بِسَادِسٍ"، أَوْ كَمَا قَالَ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ،

= الشعر ومتفرقه. قوله: "وأمر بسواد البطن أن يشوى" يعني الكبد.

قوله: "وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا حز له رسول الله على حزة من سواد بطنها، إن كان شاهداً أعطاه، وإن كان غائباً حبأ له، وجعل قصعتين، فأكلنا منهما أجمعون، وشبعنا، وفضل في القصعتين، فحملته على البعير" الحزة بضم الحاء، وهي القطعة من اللحم وغيره، والقصعة بفتح القاف، وفي هذا الحديث معجزتان ظاهرتان لرسول الله على: إحداهما: تكثير سواد البطن حتى وسع هذا العدد. والأحرى: تكثير الصاع ولحم الشاة حتى أشبعهم أجمعين، وفضلت منه فضلة حملوها لعدم حاجة أحد إليها، وفيه: مواساة الرفقة فيما يعرض لهم من طرفة وغيرها، وأنه إذا غاب بعضهم حبئ نصيبه.

قوله على: "من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس، بسادس" هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: "فليذهب بثلاثة"، ووقع في صحيح البخاري: "فليذهب بثلاث"، قال القاضي: هذا الذي ذكره البخاري هو الصواب، وهو الموافق لسياق باقي الحديث. قلت: وللذي في مسلم أيضاً وجه، وهو محمول على موافقة البخاري، وتقديره: فليذهب بمن يتم ثلاثة أو بتمام ثلاثة كما قال الله تعالى فوقد رفيها أَقْوَتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ (فصلت: ١٠): أي في تمام أربعة، وسبق في "كتاب الجنائز" إيضاح هذا، وذكر نظائره.

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فضيلة الإيثار والمواساة، وأنه إذا حضر ضيفان كثيرون، فينبغي للحماعة أن يتوزعوهم، ويأخذ كل واحد منهم من يحتمله، وأنه ينبغي لكبير القوم أن يأمر أصحابه بذلك، ويأخذ هو من يمكنه. قوله: "وإن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق نبي الله على بعشرة" هذا مبين لما كان عليه النبي على من الأخذ بأفضل =

وَانْطَلَقَ نَبِي الله ﷺ بِعَشَرَةٍ، وَأَبُو بَكْرٍ بِثَلاَّتَةٍ، قَالَ: فَهُوَ وَأَنَا وَأَبِي وَأُمِّي\* - وَلاَ أَدْرِي هَلْ قَالَ -: وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: وَإِنَّ أَبَا بَكْرِ تَعَشّى عِنْدَ النّبِي ﷺ عَلَا بُمُ لَبثَ حَتَّى صُلّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعسَ رَسُولُ الله ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللّيْلِ مَتَّى صُلّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعسَ رَسُولُ الله ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللّيْلِ مَا شَاءَ الله، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ، أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِك؟ قَالَ: أَوْمَا عَشَيْتِهِم؟ قَالَتْ: أَبُوا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ، فَعَلَبُوهُمْ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا، فَاخْتَبَأْتُ، وَقَالَ: يَا غُنْشُرُا ....

 الأمور، والسبق إلى السخاء والجود، فإن عيال النبي ﷺ كانوا قريباً من عدد ضيفانه هذه الليلة، فأتى بنصف طعامه أو نحوه، وأتى أبو بكر ﷺ بثلث طعامه أو أكثر، وأتى الباقون بدون ذلك، والله أعلم.

قوله: "فإن أبا بكر تعشى عند النبي على ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله على فجاء" قوله: "نعس" بفتح العين، وفي هذا جواز ذهاب من عنده ضيفان إلى أشغاله ومصالحه إذا كان له من يقوم بأمورهم ويسد مسده، كما كان لأبي بكر هنا عبد الرحمن شفه، وفيه: ما كان عليه أبو بكر شهه من الحب للنبي على والانقطاع إليه، وإيثاره في ليله ونهاره على الأهل والأولاد والضيفان وغيرهم.

قوله: "في الأضياف: ألهم امتنعوا من الأكل حتى يحضر أبو بكر في "هذا فعلوه أدباً ورفقاً بأبي بكر فيما ظنوه؛ لألهم ظنوا أنه لا يحتل له عشاء من عشائهم، قال العلماء: والصواب للضيف أن لا يمتنع مما أراده المضيف من تعجيل طعام وتكثيره وغير ذلك من أموره، إلا أن يعلم أنه يتكلف ما يشق عليه حياء منه فيمنعه برفق، ومتى شك لم يعترض عليه و لم يمتنع، فقد يكون للمُضيف عذر أو غرض في ذلك لا يمكنه إظهاره، فتلحقه المشقة بمخالفة الأضياف، كما حرى في قصة أبي بكر فيه.

شرح الغريب: قوله: "عن عبد الرحمن، فذهبت فاحتبأت، وقال: يا غنثر! فحدع وسبّ". أما احتباؤه فحوفاً من خصام أبيه له وشتمه إياه، وقوله: "فجدع" أي دعا بالجدع، وهو قطع الأنف وغيره من الأعضاء، "والسبّ": الشتم، وقوله: يا "غُنثرا" بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة لغتان، هذه هي الرواية المشهورة في ضبطه، قالوا: وهو الثقيل الوحم، وقيل: هو الجاهل مأخوذ من الغثارة بفتح الغين المعجمة، وهي الجهل، والنون فيه زائدة، وقيل: هو السفيه، وقيل: هو ذباب أزرق، وقيل: هو اللئيم مأخوذ من الغثر، وهو اللؤم. وحكى القاضي عن بعض الشيوخ أنه قال: إنما هو غنثر بفتح الغين والثّاء، ورواه الخطابي وطائفة "عنتر" بعين مهملة وتاء مثناة مفتوحتين، قالوا: وهو الذباب، وقيل: هو الأزرق منه شبهه به تحقيراً له.

<sup>\*</sup> قوله: "فهو أنا وأبي وأمي" الضمير للموحود في البيت أي الموجود في البيت يومئذ أنا وأبي وأمي، أو "هو" للشان والخبر محذوف، أي فالشان أنا وأبي وأمى في البيت يومئذ.

فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا، لاَ هَنِيئاً، وَقَالَ: وَالله! لاَ أَطْعَمُهُ أَبَداً، قَالَ: وَأَيْمُ الله! مَا كُنّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَة إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلَهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، قَالَ حَتَّى شَبِعْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمّا كَانَتْ قَبْلَ نَاخُذُ مِنْ لُقْمَة إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلَهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، قَالَ حَتَّى شَبِعْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِي كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ، قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ! مَا هَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلاَثِ مِرَارٍ، قَالَ: فَأَكَلَ مِنْهَا مَا هُو بَكُرٍ وَقَالَ: فَأَكُلَ مِنْهَا لَقُمْةً، ثُمّ حَمَلَهَا إِلَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشّيْطَانِ، يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمّ أَكُلَ مِنْهَا لُقُمَةً، ثُمّ حَمَلَهَا إِلَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشّيْطَانِ، يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمّ أَكُلَ مِنْهَا لُقُمّةً، ثُمّ حَمَلَهَا إِلَى

قوله: "كلوا لا هنيئاً" إنما قاله لما حصل له من الحرج والغيظ بتركهم العشاء بسببه، وقيل: إنه ليس بدعاء إنما أحبر أي لم تتهنئوا به في وقته.

قوله: "والله لا أطعمه أبداً" وذكر في الرواية الأخرى في الأضياف: "قالوا: والله لا نطعمه حتى تطعمه ثم أكل وأكلوا. فيه: أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فعل ذلك وكفر عن يمينه كما جَاءَت به الأحاديث الصحيحة، وفيه: حمل المضيف المشقة على نفسه في إكرام ضيفانه، وإذا تعارض حنثه وحنثهم حنث نفسه؛ لأن حقهم عليه آكد، وهذا الحديث الأول مختصر توضحه الرواية الثانية، وتبين ما حذف منه، وما هو مقدم أو مؤخر. قوله: "ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، وألهم أكلوا منها حتى شبعوا، وصارت بعد ذلك أكثر مما كانت بثلاث مرار، ثم حملوها إلى النبي الله فأكل منها الخلق الكثير" فقوله: إلا ربا من أسفلها أكثر ضبطوه بالباء الموحدة وبالثاء المثلثة، هذا الحديث فيه كرامة ظاهرة لأبي بكر الصديق هيم، وفيه: إثبات كرامات الأولياء، وهو مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة. قوله: "فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر".

شرح كلمة "قرة عيني": قولها: "لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها" قال أهل اللغة: "قرة العين" يعبر بها عن المسرة، ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه، قيل: إنما قيل ذلك؛ لأن عينه تقر لبلوغه أمنيته، فلا يستشرف لشيء، فيكون مأخوذاً من القرار، وقيل: مأخوذ من القرّ بالضم، وهو البَرْد أي عينه باردة لسرورها، وعدم مقلقها، قال الأصمعي وغيره: أقر الله عينه أي أبرد دَمْعتَه؛ لأن دمعة الفرح باردة، ودمعة الحزن حارة، ولهذا يقال في ضده: أسخن الله عينه. قال صاحب "المطالع": قال الداودي: أرادت "بقرة عينها" النبي الله في فاقسمت به، ولفظة "لا" في قولها: "لا وقرة عيني" زائدة ولها نظائر مشهورة، ويحتمل أنها نافية، وفيه محذوف أي لا شيء غير ما أقول، وهو "وقرة عيني لهي أكثر منها".

قوله: "يا أخت بين فراس" هذا خطاب من أبي بكر لامرأته أم رومان ومعناه: يا من هي من بين فراس، قال القاضي: فراس هو ابن غنم بن مالك بن كنانة، ولا خلاف في نسب أم رومان إلى غنم بن مالك، واختلفوا في كيفية انتسابها إلى غنم اختلافاً كثيراً، واختلفوا هل هي من بين فراس بن غنم أم من بين الحارث بن غنم؟ وهذا الحديث الصحيح كوفها من بين فراس بن غنم.

رَسُولِ الله ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، قَالَ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الأَجَلُ، فَعَرّفْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، إِلاّ أَنّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ.

٥٣٦١ - (٨) حَدَّنَيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحِ الْعَطَّارُ عَنِ الْحُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا، قَالَ وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مَنْ اللَّيْلِ، قَالَ فَانْطَلَقَ وَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! افْرُغْ مِنْ أَضْيَافكَ، قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جَعْنَا بِقِرَاهُمْ، قَالَ: فَقُلُوا، خَقَّى يَجِيءَ أَبُو مَنْزِلْنَا فَيَطْعَمَ مَعَنَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خَفْتُ أَنْ يُصِيبني مِنْهُ أَذَى، قَالَ: فَأَبُوا، فَلَمّا جَاءَ لَمْ يَيْدَأُ بِشَيْءَ أُولًا مَنْهُمْ، فَقَالَ: أَفَرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافكُمْ؟ قَالَ: قَالُوا: لَا، وَالله! مَا فَرَغْنَا، قَالَ: أَلَمْ آمُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ! قَالَ فَتَنَحَيْتُ عنه، قَالَ: فَقَالَ: مَا لَكُمْ هُولًاءِ أَضْيَافُكُمْ وَوْتِي إلّا جَعْتَ، قَالَ: فَعَلْتُ وَالله! مَا لِي ذَنْبٌ، هَوُلًاء أَضْيَافُكُ فَسُلُهُمْ، قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبُوا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ، قَالَ: فَقَالَ: مَا لَكُمْ هَوْلًاء أَضْيَافُكُ فَسُلُهُمْ، قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَأَبُوا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ، قَالَ: فَقَالَ: مَا لَكُمْ

شرح الكلمات والتوفيق بين الروايتين: قوله: "فعرفنا اثنا عشر رحلاً مع كل رجل منهم أناس" هكذا هو في معظم النسخ "فعرَّفنا" بالعين وتشديد الراء أي جعلنا عرفاء، وفي كثير من النسخ "فَفرَّقْنَا" بالفاء المكررة في أوله وبقاف، من التفريق أي جعل كل رجل من الاثني عشر مع فرقة، فهما صحيحان، ولم يذكر القاضي هنا غير الأول، وفي هذا الحديث دليل لجواز تفريق العرفاء على العساكر ونحوها، وفي سنن أبي داود "العرافة حق" لما فيه من مصلحة الناس وليتيسر ضبط الجيوش ونحوها على الإمام باتخاذ العرفاء، وأما الحديث الآخر: "العرفاء في النار" فمحمول على العرفاء المقصرين في ولايتهم، المرتكبين فيها ما لا يجوز، كما هو معتاد لكثير منهم.

قوله: "فعرفنا اثنا عشر رجلاً مع كل واحد منهم أناس" هكذا هو في معظم النسخ، وفي نادر منها "اثني عشر" وكلاهما صحيح، والأول جار على لغة من جعل المثنى بالألف في الرفع والنصب والجر، وهي لغة أربع قبائل من العرب. ومنها قوله تعالى: ﴿إِنْ هَنَذَانَ لَسَنِحِرَانَ﴾ (طـــه:٦٣) وغير ذلك، وقد سبقت المسألة مرات.

قوله: "أفرغ من أضيافك" أي عشهم وقم بحقهم. قوله: "حتناهم بقراهم" هو بكسر القاف مقصور، وهو ما يصنع للضيف من مأكول ومشروب. قوله: "حتى يجيء أبو منزلنا" أي صاحبه.

قوله: "إنه رجل حديد" أي فيه قوة وصلابة ويغضب لانتهاك الحرمات، والتقصير في حق ضيفه ونحو ذلك.

أَلاَ تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: فَوَالله! لاَ أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَقَالُوا: فَوَالله! لاَ أَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ كَالسَّرِ كَاللَّيْلَةِ قَطّ، وَيْلَكُمْ مَا لَكُمْ أَنْ لاَ تَقْبَلُوا عَنّا قِرَاكُمْ؟ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَسَمّى قِرَاكُمْ؟ قَالَ: فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَسَمّى قَرَاكُمْ؟ قَالَ: فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَسَمّى فَرَاكُمْ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! بَرّوا وَحَنِثْتُ، قَالَ: فَأَكُلُوا، قَالَ: ابَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ".

قَالَ: وَلَمْ تَبْلُغْني كَفَّارَةً.

قوله: "مالكم ألا تقبلوا مناقراكم" قال القاضي عياض: قوله "ألا" هو بتخفيف اللام على التحضيض، واستفتاح الكلام هكذا رواه الجمهور، قال: ورواه بعضهم بالتشديد ومعناه: مالكم لا تقبلوا قراكم، وأي شيء منعكم ذلك وأحوجكم إلى تركه؟

قوله: "أما الأولى فمن الشيطان" يعني يمينه، قال القاضي: وقيل: معناه اللقمة الأولى، فلقمع الشيطان وإرغامه ومخالفته في مراده باليمين، وهو إيقاع الوحشة بينه وبين أضيافه، فأحزاه أبو بكر بالحنث الذي هو حير.

قوله: "قال أبو بكر يا رسول الله بروا وحنثت، فقال: بل أنت أبرهم وأخيرهم، قال: ولم تبلغني كفارة" معناه: بروا في أيمانهم، وحنثت في يميني، فقال النبي ﷺ: بل أنت أبرهم أي أكثرهم طاعة وخير منهم؛ لأنك حنثت في يمينك حنثاً مندوباً إليه محثوثاً عليه فأنت أفضل منهم.

قوله: "وأخيرهم" هكذا هو في جميع النسخ "وأخيرهم" بالألف، وهي لغة سبق بيالها مرات.

وأما قوله: "و لم تبلغني كفارة" يعني لم يبلغني أنه كفر قبل الحنث، فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه لقوله ﷺ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" وهذا نص في عين المسألة مع عموم قوله تعالى: ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُهُمُ ٱلْأَيْمَنَ ۖ فَكَفَّرَتُهُۥ ٓ إِطْعَامُ ﴾ (المائدة: ٨٩) الخ.

# [٣٢ – باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، وأن طعام الاثنين يكفي....]

١٦ ٥ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىَ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "طَعَامُ الإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَئَةِ، وَطَعَامُ الثَّلاَئَةِ كَافِي

الاربعه .

٥٣٦٣ - (٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاَثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاَثْنَيْنِ يَكُفِي الأَرْبَعَة، سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَعْفِي الأَرْبَعَة، وَطَعَامُ الأَرْبَعَة يَكْفي الثَّمَانيَةَ".

وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ: "قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لَمْ يَذْكُرْ: سَمِعْتُ. ١٩٣٥ - (٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدِّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النّبِي ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ

جريع. ٥٣٦٥ - (٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَحْبَرَنَا- أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ، وَلَاهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكُفِي الأَرْبَعَةَ".

٣٦٦٥ - (٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ،

٣٢ – باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة، ونحو ذلك قوله ﷺ: "طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة".

وفي رواية جابر: "طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية" هذا فيه الحث على المواساة في الطعام، وأنه وإن كان قليلاً حصلت منه الكفاية المقصودة، ووقعت فيه بركة تعم الحاضرين عليه، والله أعلم. عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: "طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي رَجُلَيْنِ، وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً".

\* \* \* \*

## [٣٣ - باب المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء]

٥٣٦٧ – (١) حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا يَحْبَرَنَا يَحْبَرَنَا يُحْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَعْى وَاحد".\*

٣٦٨ - (٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، حِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاً: عَدْرًنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرً، عَنِ ابْنِ عُمَرً، عَنِ النّبِيّ عَلَيْهِ بَمِثْلُه.

٣٦٩ - (٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاّدٍ الْبَاهِلِيّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمِّد بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعاً قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِيناً، فَحَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْدٍ،

### ٣٣ - باب المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء

قوله ﷺ: "الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معى واحد". وفي الرواية الأخرى: أنه ﷺ قال هذا الكلام بعد أن ضاف كافراً، فشرب حلاب سبع شياه، ثم أسلم من الغد، فشرب حلاب شاة، ولم يستتم حلاب الثانية.

تأويل أكل الكافر في سبعة أمعاء، وتفصيل الأمعاء: قال القاضي: قيل: إن هذا في رجل بعينه، فقيل له على جهة التمثيل، وقيل: إن المراد أن المؤمن يقتصد في أكله، وقيل: المراد المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه، فلا يشركه فيه الشيطان، والكافر لا يسمي، فيشاركه الشيطان فيه، وفي صحيح مسلم: "أن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه". قال: أهل الطبع، لكل إنسان سبعة أمعاء: المعدة، ثم ثلاثة متصلة بها رقاق، ثم ثلاثة غلاظ، فالكافر لشرهه وعدم تسميته لا يكفيه إلا ملؤها، والمؤمن لاقتصاده وتسميته يشبعه ملء أحدها، ويحتمل أن يكون هذا في بعض المؤمنين وبعض الكفار، وقيل: المراد بالسبعة سبع صفات: الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد والسمن، وقيل: المراد بالمؤمن هنا: تام الإيمان المعرض عن الشهوات، المقتصر على سد خليه، والمختار أن معناه: بعض المؤمنين يأكل في معى واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة =

<sup>\*</sup> قوله: "المؤمن يأكل في معى واحد" أي المؤمن يبارك له في قليله بسبب ذكره اسم الله تعالى على الطعام بحيث كأنه يأكل في سبع البطن، والكافر لا يبارك له، فكأنه يأكل في تمام البطن، والله تعالى أعلم.

وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيراً، قَالَ: فَقَالَ: لاَ يُدْخَلَنّ هَذَا عَلَيَّ، فَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الْكَافرَ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ".

٠٣٧٠ (٤) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ".

٥٣٧١ - (٥) وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ حَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِيِّ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكَر: ابْنَ عُمَرَ.

َ ٣٧٢هُ - (٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةً أَمْعَاءً".

ُ ٣٧٣ ٥ - (٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النّبِي ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

٣٧٤ - (٨) وَحَدَّثنيَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى: أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ، وَهُوَ كَافِرٌ، فَهُمْ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ فَالله عَلَى فَشَرِبَهُ، فَمَ أَخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أَخْرَى، فَشَرِبَهُ فَأَمَر لَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِشَاةٍ، فَشَرِبَ حَلاَبَهَا، ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ بِشَاةٍ، فَشَرِبَ حَلاَبَهَا، ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ بِشَاةٍ، فَشَرِبَ حَتّى شَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أَمْرَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِشَاقٍ، فَشَرِبَ عَلَى وَاحِدٍ، حَلاَبَهَا، ثُمَّ أَمْرَ بِأَخْرَى، فَلَمْ يَسْتَتِمّهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَة أَمْعَاء".

<sup>=</sup> أمعاء، ولا يلزم أن كل واحد من السبعة مثل معى المؤمن، والله أعلم.

مقصود هذا الحديث: قال العلماء: ومقصود الحديث التقليل من الدنيا، والحث على الزهد فيها والقناعة، مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجل، وكثرة الأكل بضده. وأما قول ابن عمر في المسكين الذي أكل عنده كثيراً: لا يدخلن هذا على، فإنما قال هذا؛ لأنه أشبه الكفار، ومن أشبه الكفار كرهت مخالطته لغير حاجة أو ضرورة؛ ولأن القدر الذي يأكله هذا يمكن أن يسد به خلة جماعة، وأما الرجل المذكور في الكتاب الذي شرب حلاب سبع شياه، فقيل: هو ثمامة بن أثال، وقبل: حهجاه الغفاري، وقيل: نضرة بن أبي نضرة الغفاري، والله أعلم.

## [ ۳٤ - باب لا يعيب الطعام]

٥٣٧٥ – (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ – قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا – جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ الله ﷺ طَعَاماً قَطّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْعاً أَكَلُهُ، وَإِنْ كَرَهُهُ تَرَكَهُ.

٥٣٧٦ - (٢) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ بِهَذَا الإِسْنَاد مثْلَهُ.

٣٧٥ - (٣) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو وَعُمَرُ ابْنُ سَعْدٍ، أَبُو داوُدَ الْحَفَرِيُّ، كُلِّهُمْ عَنْ سُقْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

٥٣٧٨ – (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعَمْرُو النَّاقِدُ – وَاللَّفْظُ لَأَبِي كُرَيْبٍ – قَالُوا: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي يَحْيَى – مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ – وَاللَّفْظُ لَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَابَ طَعَاماً قَطَّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهُ سَكَتَ.

ُ ٥٣٧٩ - (٥) وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ النَّبِيِّ الْمُثَنِّى عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

#### ٣٤ - باب لا يعيب الطعام

قوله: "ما عاب رسول الله ﷺ طعاماً قط، كان إذا اشتهى شيئاً أكله، وإن كرهه تركه".

تمثيل العيب على الطعام، وتأويل ترك أكل الضب: هذا من آداب الطعام المتأكدة، وعيب الطعام كقوله: مالح، قليل الملح، حامض، رقيق، غليظ غير ناضج ونحو ذلك. وأما حديث "ترك أكل الضب"، فليس هو من عيب الطعام، إنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه، وذكر مسلم في باب اختلاف طرق هذا الحديث، فرواه أولاً من رواية الأكثرين عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة، ثم رواه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي يحيى –مولى آل جعدة – عن أبي هريرة، وأنكر عليه الدارقطني هذا الإسناد الثاني. وقال: هو معلل، قال القاضي: وهذا الإسناد من الأحاديث المعللة في كتاب مسلم التي بين مُسلم علتها كما وعد في خطبته، وذكر الاختلاف فيه، ولذه البخاري حديث أبي معاوية، ولا خرَّجه من طريقه، بل حرجه من طريق آخر، وعلى كل حال، فالمتن صحيح لا مطعن فيه، والله أعلم.

### [٣٩ - كتاب اللباس والزينة]

## [١ - باب تحريم استعمال أوابي الذهب والفضة في الشرب وغيره على....]

٥٣٨٠ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَــالَ: قَــرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ، عَنْ أُمَّ سَلِّمَةَ، زَوْجِ النّبيِّ عَلَيْ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: "اللّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنّمَا يُحَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنّمَ".

### ٣٩ - كتاب اللباس والزينة

### ١ – باب تحريم استعمال أوابي الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء

قوله ﷺ: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم". وفي رواية: "أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب" وفي رواية: "من شرب في إناء من ذهب أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه ناراً من جهنم". ضبط كلمة "يجرجر"، وبيان معناها: اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة والغريب وغيرهم على كسر الجيم الثانية من "يجرجر"، واختلفوا في راء "النار" في الرواية الأولى، فنقلوا فيها النصب والرفع، وهما مشهوران في الرواية، وفي كتب الشارحين وأهل الغريب واللغة، والنصب هو الصحيح المشهور الذي جزم به الأزهري المواية، وفي كتب الشارحين وأهل الغريب والملغة، والنصب هو الصحيح المشهور الذي جزم به الأزهري وتحرون من المحققين، ورجحه الزجاج والخطابي والأكثرون، ويؤيده الرواية الثالثة: "يجرجر في بطنه ناراً من أراً" كذا هو في الأصول "ناراً" من غير ذكر جهنم. وأما معناه فعلى رواية النصب: الفاعل هو الشارب مضمر في يجرجر أي يلقيها في بطنه بجرع متتابع يسمع له حرجرة، وهو الصوت لتردده في حلقه، وعلى رواية الرفع تكون النار فاعله، ومعناه تصوت النار في بطنه، والجرجرة هي التصويت. وسمي المشروب ناراً؛ لأنه يؤول إليها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلَمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ في بُطُونِهِمْ تَاراً ﴾ (النساء: ١٠) شرح كلمة "جهنم": وأما جهنم الحافان الله منها ومن كل بلاء حقال الواحدي: قال يونس وأكثر النحويين: هي عجمية لا تنصرف للتعريف والعجمية، وسميت بذلك لبعد قعرها، يقال: بئر جهنام إذا كانت عميقة القعر، وقال بعض اللغويين: مشتقة من الجهومة، وهي الغلظ، سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب، والله أعلم. وقال القاضى: واختلفوا في المراد بالحديث، فقيل: هو إخبار عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين عادةم قال القاضى: واختلفوا في المراد بالحديث، فقيل: هو إخبار عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين عادةم قال الماله عنه عدول المؤيدة على عاله عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين عادةم قال الماله عن المراد بالحديث، فقيل: هو إخبار عن الكفار من ملوك العجم وغيرهم الذين عادةم

فعل ذلك كما قال في الحديث الآخر: "هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، أي هم المستعملون لها في الدنيا، وكما قال على في أو بالمرد: "إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة"، أي لا نصيب، قال: وقيل المراد: لهي المسلمين عن ذلك، وأن من ارتكب هذا النهى استوجب هذا الوعيد، وقد يعفو الله عنه، هذا كلام القاضى، =

٥٣٨١ - (٢) وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُلَيّةً - عَنْ أَيُّوبَ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُلَيّةً - عَنْ أَيُّوبَ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمِّدُ بْنُ الْمُقَدِّمِيَّ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُحَاعٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ الله، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَالْوَلِيدُ بْنُ شُحَاعٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ الله، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَالْوَلِيدُ بْنُ شُحَاعٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ الله، ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَان بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيُّ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلْيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدِ الله، ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَان بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ السَّرَّاجِ كُلُّ هَوُلاَءِ عَنِ نَافِعٍ، بِمثْلِ خَرِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَافِعٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهُ عَلِي اللهِ عَلَى مُسْهِ عَنْ عُبَيْدِ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَدِيثِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

والصواب أن النهي يتناول جميع من يستعمل إناء الذهب أو الفضة من المسلمين والكفار؛ لأن الصحيح أن
 الكفار مخاطبون بفروع الشرع، والله أعلم.

حكم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة: وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعي قولاً قديماً: أنه يكره ولا يحرم، وحكوا عن داود الظاهري تحريم الشرب، وحواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال، وهذان النقلان باطلان. أما قول داود، فباطل؛ لمنابذة صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعاً؛ ولمخالفة الإجماع قبله.

قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود، وقول الشافعي في القديم، فهما مردودان بالنصوص والإجماع، وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتد بقول داود في الإجماع والخلاف، وإلا فالمحققون يقولون: لا يعتد به لإخلاله بالقياس، وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتد به.

وأما قول الشافعي القديم، فقال صاحب "التقريب": إن سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والفضة الذي اتخذ منه الإناء ليست حراماً، ولهذا لم يحرم الحلي على المرأة، هذا كلام صاحب التقريب، وهو من متقدمي أصحابنا، وهو أتقنهم لنقل نصوص الشافعي؛ ولأن الشافعي رجع عن هذا القديم، والصحيح عند أصحابنا وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولاً ثم رجع عنه لا يبقى قولاً له، ولا ينسب إليه، قالوا: وإنما يذكر القديم، وينسب إلى الشافعي بحازاً وباسم ما كان عليه، لا أنه قول له الآن، فحصل مما ذكرناه أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة، والأكل بملعقة من

=أحدهما، والتحمر بمحمرة منهما، والبول في الإناء منهما، وجميع وجوه الاستعمال، ومنها: المكحلة والميل وظرف الغالية وغير ذلك، سواء الإناء الصغير والكبير، ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف، وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزين للزوج والسيد.

قال أصحابنا: ويحرم استعال ماء الورد والأدهان من قارورة الذهب والفضة، قالوا: فإن ابتلي بطعام في إناء ذهب أو فضة، فليخرج الطعام إلى إناء آخر من غيرهما، ويأكل منه، فإن لم يكن إناء آخر، فليجعله على رغيف إن أمكن، وإن ابتلي بالدهن في قارورة فضة، فليصبه في يده اليسرى، ثم يصبه من اليسرى في اليمني ويستعمله.

قال أصحابنا: ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الفضة والذهب، هذا هو الصواب، وحوزه بعض أصحابنا، قالوا: وهو غلط، قال الشافعي والأصحاب: لو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى بالفعل، وصح وضوءه وغسله، هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة والعلماء كافة إلا داود، فقال: لا يصح، والصواب الصحة.

وكذا لو أكل منه أو شرب عصى بالفعل، ولا يكون المأكول والمشروب حراماً، هذا كله في حال الاختيار. حكم استعمالهما عند الضرورة: وأما إذا اضطر إلى استعمال إناء، فلم يجد إلا ذهباً أو فضة، فله استعماله في حال الضرورة بلا خلاف، صرح به أصحابنا. قالوا: كما تباح الميتة في حال الضرورة، قال أصحابنا: ولو باع هذا الإناء صح بيعه؛ لأنه عين طاهرة يمكن الانتفاع بها بأن تسبك. وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال، فللشافعي والأصحاب فيه خلاف، والأصح تحريمه. والثاني: كراهته، فإن كرهناه استحق صانعه الأجرة، ووجب على كاسره أَرْشُ النقص، وإلا فلا، وأما إناء الزجاج النفيس، فلا يحرم بالإجماع، وأما إناء الياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها، فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها، ومنهم من حرمها، والله أعلم.

## [٢ – باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.....]

٣٨٥٥ (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَحْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، ح وَحَدَّثَنَا أَشْعَتُ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ الشَّعْثَاءِ، ح وَحَدَّثَنَا أَشْعَتُ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ الشَّعْثَاءِ، ح وَحَدَّثَنَا أَشْعَتُ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ الشَّعْثَاءِ، ح وَحَدَّثَنَا أَشْعَتُ بَنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ ابْنُ سُويْدِ بْنِ مُقَرّبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَمْرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتّبَاعِ الْحَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ \* أَمْرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتّبَاعِ الْحَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ \* أَمْرَنَا بِعِيَادَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السّلاَمِ، وَنَهَانَا عَنْ حَوَاتِيمَ، أَوْ عَنْ تَحَيِّمُ إِلْكُولُ مِنْ اللهَ عَنْ عَوَاتِيمَ، أَوْ عَنْ تَحَيِّمُ إِللهُ اللهُ عَنْ عَوَاتِيمَ، أَوْ عَنْ تَحَيِّمُ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَلَاللهَ عَنْ عَوْلَتِهِمَ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَاللّهِ اللهُ اللهُ عَنْ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالدِيبَاجِ.

٢ – باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير

على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العَلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع تفصيل الآداب المذكورة في أحاديث الباب، وبيان اللغتين في كلمة "التشميت" وبيان معناهما: أما "عيادة المريض" فسنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، والقريب والأجني، واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منهما. وأما "اتباع الجنائز" فسنة بالإجماع أيضاً، وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما، وسبق إيضاحه في الجنائز. وأما "تشميت العاطس" فهو أن يقول له: يرجمك الله، ويقال بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان، قال الأزهري: قال الليث: التشميت ذكر الله تعالى على كل شيء، ومنه قوله للعاطس: يرجمك الله. وقال ثعلب: يقال: سمت العاطس وشمته، إذا دعوت له بالهدى، وقصد السمت المستقيم، قال: والأصل فيه السين المهملة، فقلبت شيناً معجمة، وقال صاحب "المحكم": تسميت العاطس معناه: هداك الله إلى السمت، قال: وذلك لما في العاطس من الانزعاج والقلق. قال أبو عبيد وغيره: الشين المعجمة على اللغتين، قال ابن الأنباري: يقال منه: شمته وسمت عليه: إذا دعوت له بخير، وكل داع بالخير فهو مشمت ومسمت.

شرح تشميت العاطس: وتسميت العاطس سنة، وهو سنة على الكفاية إذا فعل بعض الحاضرين سقط الأمر عن الباقين، وشرطه: أن يسمع قول العاطس: الحمد لله، كما سنوضحه مع فروع تتعلق به في بابه إن شاء الله تعالى. وأما "إبرار القسم" فهو سنة أيضاً مستحبة متأكدة، وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو –

<sup>\*</sup> قوله: "وإبرار القسم" أي إذا حلف أحد على فعل آخر، ويمكن لذلك الآخر أن يبرّه بمباشرة ذلك الفعل كان الأحسن في حقه إبراره.

= ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه، كما ثبت أن أبا بكر هم لما عبر الرؤيا بحضرة النبي الله فقال له النبي النبي النبي النبي النبي الله فقال: لا تقسم، ولم يخبره. النبي الله في المنطلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام: وأما "نصر المظلوم" فمن فروض الكفاية، وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يتوجه الأمر به على من قدر عليه ولم يخف ضرراً. وأما "إجابة الداعي" فالمراد به الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام، وسبق إيضاح ذلك بفروعه في باب الوليمة من كتاب النكاح. وأما "إفشاء السلام" فهو إشاعته وإكثاره، وأن يبذله لكل مسلم، كما قال في الحديث الآخر: "وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" وسبق بيان هذا في "كتاب الإيمان" في حديث: "أفشوا السلام"، وسنوضح فروعه في بابه إن شاء الله تعالى.

وأما "رد السلام" فهو فرض بالإجماع، فإن كان السلام على واحد كان الرد فرض عين عليه، وإن كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم إذا رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين، وسنوضحه بفروعه في بابه إن شاء الله تعالى. وأما "إنشاد الضالة" فهو تعريفها، وهو مأمور به وسبق تفصيله في كتاب اللقطة.

حكم خاتم الذهب: وأما "خاتم الذهب" فهو حرام على الرجل بالإجماع، وكذا لو كان بعضه ذهباً، وبعضه فضة، حتى قال أصحابنا: لو كانت سن الخاتم ذهباً أو كان مموهاً بذهب يسير فهو حرام لعموم الحديث الآخرير والذهب: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها". وأما لبس الحرير والإستبرق والديباج والقسي وهو نوع من الحرير، فكله حرام على الرجال سواء لبسه للخيلاء أو غيرها، إلا أن يلبسه للحكة، فيجوز في السفر والحضر، وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وجميع أنواعه، وحواتيم الذهب، وسائر الحلي منه، ومن الفضة، سواء المزوجة وغيرها، والشابة والعجوز، والغنية والفقيرة، هذا الذي ذكرناه من تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء هو مذهبنا ومذهب الجماهير، وحكى القاضي عن قوم إباحته للرجال والنساء، وعن ابن الزبير تحريمه عليهما، ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء، وتحريمه على الرجال. ويدل عليه الأحاديث المصرحة بالتحريم مع الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا في تشقيق على الحرير بين نسائه وبين الفواطم خمراً لهن، وأن النبي الله أمره بذلك، كما صرح به في الحديث، والله أعلم.

وأما الصبيان فقال أصحابنا: يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد؛ لأنه لا تكليف عليهم، وفي حواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه: أصحها: حوازه، والثاني: تحريمه، والثالث: يحرم بعد سن التمييز.

وأما قوله: "وعن شرب بالفضة" فقد سبق إيضاحه في الباب قبله.

شرح الغريب وحكم لبس الثوب الأحمر: وأما قوله: "وعن المياثر" فهو بالثاء المثلثة قبل الراء، قال العلماء: هو جمع "مئثرة" بكسر الميم، وهي: وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج، وكان من مراكب العجم، ويكون من الحرير، ويكون من الصوف وغيره، وقيل: أغشية للسروج تتخذ من الحرير، وقيل: هي سروج من =

٥٣٨٤ – (٢) حَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ، إِلَّا قوله: وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ، فَإِنّهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ: وَإِنْشَادِ الضَّالِّ.

٥٣٨٥- (٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِهَذَا الإِسْنَادِ

= الديباج، وقيل: هي شيء كالفراش الصغير تتخذ من حرير تحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرحل، "والمثثرة" مهموزة، وهي مفعلة بكسر الميم من الوثارة، يقال: وثُر بضم الثاء وثارة بفتح الواو فهو وثير، أي وطيء لين، وأصلها "موثرة" فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها كما في "ميزان"، و"ميقات"، و"ميعاد" من الوزن والوقت والوعد، وأصله: "مِوزان" و"مِوْقات" و"مِوْعاد".

قال العلماء: فالمتثرة إن كانت من الحرير، كما هو الغالب فيما كان من عادهم فهي حرام؛ لأنه جلوس على الحرير واستعمال له، وهو حرام على الرجال، سواء كان على رَحْلٍ أو سَرْجٍ أو غيرهما، وإن كانت متثرة من غير الحرير فليست بحرام، ومذهبنا ألها ليست مكروهة أيضاً، فإن الثوب الأحمر لا كراهة فيه، سواء كانت حمراء أم لا، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبي الله ليس حلة حمراء، وحكى القاضي عن بعض العلماء كراهتها؛ لفلا يظنها الرائي من بعيد حريراً. وفي صحيح البخاري عن يزيد بن رومان: المراد "بالمئثرة" جلود السباع، وهذا قول باطل مخالف للمشهور الذي أطبق عليه أهل اللغة والحديث وسائر العلماء، والله أعلم.

شرح الغريب: وأما "القسي" فهو بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وهذا الذي ذكرناه من فتح القاف هو الصحيح المشهور، وبعض أهل الحديث يكسرها، قال أبو عبيد: أهل الحديث يكسرونها، وأهل مصر يفتحونها، واختلفوا في تفسيره، فالصواب ما ذكره مسلم بعد هذا بنحو كراسة في حديث النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها، عن علي بن أبي طالب على المائي الله النها عن لبس القسي، وعن جلوس على المائر". قال: فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه، كذا هو لفظ رواية مسلم. وفي رواية البخاري "فيها حرير أمثال الأترج". قال أهل اللغة وغريب الحديث: هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل "بالقسيّ" بفتح القاف، وهو موضع من بلاد مصر، وهو قرية على ساحل البحر قريبة من "تيّيس"، وقيل: هي ثياب كتان مخلوط بحرير، وقيل: هي ثياب من القز، وأصله القزي بالزاي منسوب إلى القز، وهو رديء الحرير، فأبدل من الزاي سين، وهذا القسي إن كان حريره أكثر من كتانه، فالنهي عنه للتحريم، وإلا فالكراهة للتنزيه.

وأما الإستبرق فغليظ الدِّيباج، وأما الدِّيباج فبفتح الدال وكسرها جمعه دبابيج، وهو عجمي معرب الديبا، والديباء والاستبرق حرام؛ لأهما من الحرير، والله أعلم.

مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ، وَقَالَ: إِبْرَارِ الْقَسَمِ مِنْ غَيْرِ شَكِّ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَعَنِ الشَّرْبِ فِي الْفِضَةِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدَّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْ فِي الآخِرَةِ.

٣٨٦٥ - (٤) وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ وَلَيْثُ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ جَرِيرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ.

٥٣٨٧ - (٥) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنِي بَهْزٌ، قَالُوا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثُ الْعَقَدِيّ، ح وَحَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَشُعَثُ الْعَلَمِ بِإِسْنَادِهِمْ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ، إِلَّا قُولُه: وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، فَإِنَّهُ قَالَ بَدَلَهَا: وَرَدِّ السَّلاَمِ. وَقَالَ: نَهَانَا عَنْ حَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ.

٣٨٨ - (٦) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بَّنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِهِمْ، وَقَالَ: وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ وَحَاتَمِ الذَّهَبِ مِنْ غَيْر شَكِّ.

َ ٥٣٨٩ (٧) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمِّد بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُكَيْمٍ قَالَ: كُنّا مَعَ حُذَيْفَة بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَة، فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ،

قوله في حديث أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة: "وزاد في الحديث: وعن الشرب" فالضمير في "وزاد" يعود إلى الشيباني الراوي عن أشعث بن أبي الشعثاء.

قوله: "فجاء دهقان" هو بكسر الدال على المشهور، وحكى ضمها ممن حكاه صاحب "المشارق والمطالع"، وحكاهما القاضي في "الشرح" عن حكاية أبي عبيدة، ووقع في نسخ صحاح الجوهري أو بعضها مفتوحاً، وهذا غريب وهو زعيم فلاحي العجم، وقيل: زعيم القرية ورئيسها، وهو يمعني الأول، وهو عجمي معرب، قيل: النون فيه أصلية مأخوذ من الدهقنة وهي الرياسة، وقيل: زائدة من الدهق، وهو الامتلاء، وذكره الجوهري في "دهقن" لكنه قال: إن جعلت نونه أصلية من قولهم: تدهقن الرجل، صرفته؛ لأنه فعلان، وإن جعلته من الدهق لم تصرفه؛ لأنه فعلان، قال القاضي: يحتمل أنه سمى به من جمع المال وملاً الأوعية منه، يقال: دهقت الماء وأدهقته: إذا أفرغته، ودهق في دهقة من ماله أي أعطانيها، وأدهقت الإناء أي ملأته، قالوا: يحتمل أن يكون من الدهقنة والدهقة، وهي=

وَقَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لاَ يَسْقَيَنِي فِيهِ، فَإِنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضّةِ، وَلاَ تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ، فَإِنّهُ لَهُمْ فِي الدِّنْيَا، وَهُوَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ، يَوْمَ الْقَيَامَة".

ُ ٣٩٠٥ (٨) وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيُّ، قَالَ: سَمعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُكَيْمٍ يَقُول: كُنّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ "يَوْمَ القيَامَةِ".

آ ٩٩٥ - (٩) وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْحَبّارِ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحِ أَوّلًا، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُدَيْفَةَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلًى عَنْ حُدَيْفَة، ثُمَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلًى عَنْ حُدَيْفَة، ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرُوةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْمٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُكَيْمٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: "يَوْمَ الْقِيَامَة".

٣٩٢ – (١٠) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ – يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى – قَالَ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَاثِنِ، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ

الين الطعام؛ لأنهم يلينون طعامهم وعيشهم لسعة أيديهم وأحوالهم، وقيل: لحذقه ودهائه، والله أعلم.

قوله: "إن حذيفة رماه بإناء الفضة حين جاءه بالشراب فيه، وذكر أنه إنما رماه به؛ لأنه كان نهاه قبل ذلك عنه". فوائد الحديث: فيه: تحريم الشرب فيه، وتعزير من ارتكب معصية لا سيما إن كان قد سبق نميه عنها، كقضية الدهقان مع حذيفة. وفيه: أنه لا بأس أن يعزر الأمير بنفسه بعض مستحقي التعزير. وفيه: أن الأمير والكبير إذا فعل شيئاً صحيحاً في نفس الأمر ولا يكون وجهه ظاهراً، فينبغي أن ينبه على دليله، وسبب فعله ذلك.

قوله ﷺ: "فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في الآخرة" أي أن الكفار إنما يحصل لهم ذلك في الدنيا، وأما الآخرة فما لهم فيها من نصيب، وأما المسلمون فلهم في الجنة الحرير والذهب وما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وليس في الحديث حجة لمن يقول: الكفار غير مخاطبين بالفروع؛ لأنه لم يصرح فيه بإباحته لهم، وإنما أخبر عن الواقع في العادة ألهم هم الذين يستعملونه في الذنيا وإن كان حراماً عليهم كما هو حرام على المسلمين.

قوله ﷺ: "وهو لكم في الآخرة يوم القيامة" إنما جمع بينهما؛ لأنه قد يظن أنه بمجرد موته صار في حكم الآخرة في هذا الإكرام، فبين أنه إنما هو في يوم القيامة، وبعده في الجنة أبداً، ويحتمل أن المراد أنه لكم في الآخرة من حين الموت، ويستمر في الجنة أبداً. بِإِنَاءِ مِنْ فِضَّةٍ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ حُذَيْفَةً.

َّ ٣٩٥٥ (١١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، كُلِّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَحَدَّثُنَا بَهْزٌ، كُلِّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَإِسْنَادِهِ، وَلَمْ يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ، غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ، إِنَّمَا قَالُوا: إِنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى.

مُحَمَّدُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا الْبِنُ أَبِي عَدِي عَنِ الْبِنِ عَوْنٍ، كِلاَهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي عَدِي عَنِ الْبِنِ عَوْنٍ، كِلاَهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي عَدِي عَنِ الْبِي عَوْلٍ، كِلاَهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْكَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ بِمَعْنَى حَدِيثٍ مَنْ ذَكَرْنَا.

٥٣٩٥ - (١٣) حَدَّثَنَا مُحَمِّمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَاهِداً يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ، فَسَقَاهُ مَجُوسِيّ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَةٍ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ مَحُوسِيّ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَةٍ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الله يَالِينَا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدَّنْيَا". الله يَتَا لَهُمْ فِي الدَّنْيَا".

٥٣٩٦ - (١٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا لِلنّاسِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنّما يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ

شرح الغريب: قوله على: "ولا تأكلوا في صحافها" جمع صحفة: وهي دون القصعة. قال الجوهري: قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها تشبع العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المكيلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحيفة تشبع الرجل.

قوله: "رأى حلة سيراء" هي بسين مهملة مكسورة ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة ثم راء ثم ألف ممدودة، وضبطوا الحُلَّة هنا بالتنوين على أن سيراء صفة، وبغير تنوين على الإضافة، وهما وجهان مشهوران، والمحققون ومتقنو العربية يختارون الإضافة. قال سيبويه: لم تأت فعلاء صفة، وأكثر المحدثين ينونون، قال الخطابي: حُلَّةٌ سيراء كما قالوا: ناقة عشراء، قالوا: هي برود يخالطها حرير وهي مضلعة بالحرير، وكذا فسرها في الحديث في سنن أبي داود، وكذا قاله الخليل والأصمعي وآخرون، قالوا: كأنها شبهت خطوطها بالسطور.

لَا خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ" ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ الله ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ عَطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا"، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخاً لَهُ مُشْرِكاً بِمَكّة.

٥٣٩٧ - (١٥) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، َح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كُلَّهُمْ عَنْ أَسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كُلَّهُمْ عَنْ عُبْدَ الله، ح وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ بِنَحْوِ حَدِيثٍ مَالِكٍ.

= وقال ابن شهاب: هي ثياب مضلعة بالقز، وقيل: هي مختلفة الألوان، وقال: هي وشي من حرير، وقيل: إلها حرير محض، وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى: "حلة من إستبرق"، وفي الأخرى: "من ديباج أو حرير"، وفي رواية: "حلة سُنْدُسٍ"، فهذه الألفاظ تبين أن هذه الحلة كانت حريراً محضاً، وهو الصحيح الذي يتعين القول به في هذا الحديث جمعاً بين الروايات؛ ولأنها هي المحرمة، أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزناً، والله أعلم. قال أهل اللغة: الحلة لا تكون إلا ثوبان، وتكون غالباً إزاراً ورداء.

فوائد الحديث: وفي حديث عمر في هذه الحلة دليل لتحريم الحرير على الرجال، وإباحته للنساء وإباحة هديته، وإباحة ثمنه، وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوباً وغيره، واستحباب لباس أنفس ثيابه يوم الجمعة والعيد وعند لقاء الوفود ونحوهم، وعرض المفضول على الفاضل، والتابع على المتبوع ما يحــتاج إليه من مصــالحه الـــتي قد لا يذكرها، وفيه: صلة الأقارب والمعارف وإن كانوا كفاراً، وجواز البيع والشراء عند باب المسجد.

قوله ﷺ: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة" قيل: معناه من لا نصيب له في الآخرة، وقيل: من لا حرمة له، وقيل: من لا دين له، فعلى الأول يكون محمولاً على الكفار، وعلى القولين الأخيرين يتناول المسلم والكافر، والله أعلم.

قوله: "فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة" هكذا رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري في كتابٍ قال: "أرسل بما عمر إلى أخ له من أهل "مكة" قبل أن يسلم، فهذا يدل على أنه أسلم بعد ذلك، وفي رواية في مسند أبي عوانة الإسفرايين: "فكساها عمر أخاً له من أمه من أهل مكة مشركاً" وفي هذا كله دليل لجواز صلة الأقارب الكُفار، والإحسان إليهم، وجواز الهدية إلى الكفار.

 ٥٣٩٨ – (١٦) وَحَدَّنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّنَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: حَدَّنَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التّمِيمِيّ يُقِيمُ بِالسّوقِ حُلَّةٌ سِيَرَاءَ، وَكَانَ رَجُلاً يَعْشَى الْمُلُوكَ، وَيُصِيبُ مِنْهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّى رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السّوقِ حُلَّةً سِيرَاءَ، فَلَو اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٩ ٣٩٥ - (١٧) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالاً: أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثِنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: وَجَدَ عُمَّرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلِّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ثَبَاعُ بِالسَّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ:

أعطاه لينتفع بها بغير اللبس، والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع
 الشرع، فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين، والله أعلم.\*\*

قوله: "رأى عمر عطارد التميمي يقيم بالسوق حلة" أي يعرضها للبيع.

قوله ﷺ: "شققها خمراً بين نسائك" هو بضم الميم، ويجوز إسكانها جمع خمار، وهو: ما يوضع على رأس المرأة، وفيه: دليل لجواز لُبُس النساء الحرير، وهو مجمع عليه اليوم، وقد قدمنا أنه كان فيه خلاف لبعض السلف وزال.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: ومذهب النووي أن الكفار مخاطبون للفروع. أما على مذهب من يقول إنهم غير مخاطبين بالفروع، فيحوز لبسه للكافر، ولكن الظاهر أنه لا يجوز لمسلم أن يعينه في ذلك، فيهديه للبسه، فالظاهر أن عمر عليه إنما أهدى إليه الحرير ليلبسه بعض نسائه، والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: ٩٩/٤)

يَا رَسُولَ الله! البَّتُعْ هَذِه، فَتَحَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوَفْدِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ" قَالَ: فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ بِحُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتِّى أَتَى بِهَا رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! قُلْتَ: "إِنّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ"، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: لله عَلاَقَ لَهُ"، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: "بَيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ".

111

٥٤٠٠ (١٨) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.

١٩٥ - (١٩) حَدَّنَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَــدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ: أَخْــبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْص عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِد قَبَاءً مِنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْص عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِد قَبَاءً مِنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْص عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِد قَبَاءً مِنْ لاَ خَلاَق لَهُ"، ديبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ فَقَالَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ فَقَالَ: "إِنّمَا بَعَنْتُ بِهَا إِلَيْ، قَالَ: قُلْتُ الْسَلْتَ بِهَا إِلَيْ وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتُ فِيهَا مَا قُلْتَ قِلَا: "إِنّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا".

٢٠١٥ - (٢٠) وَحَدَّنَنِيْ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ بِمثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إليك لِتَنْتَفِعَ بِهَا، وَلَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لَتَنْبَسِهَا".

٥٤٠٣ – (٢١) حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ: حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله فِي الإِسْتَبْرَقِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا

قوله ﷺ: "إنما بعثت بما إليك لتنتفع بما" أي تبيعها، فتنتفع بثمنها كما صرح به في الرواية التي قبلها، وفي حديث ابن مثنى بعدها.

الرد على تخطئة القاضي هذه الرواية: قوله: "حدثني يجيى بن أبي إسحاق قال: قال لي سالم بن عبد الله في الإستبرق قلت: ما غلظ من الديباج وحشن منه قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول وذكر الحديث" هكذا هو في جميع نسخ مسلم، وفي كتابي البحاري والنسائي: "قال لي سالم: ما الإستبرق؟ قلت: ما غَلُظَ من الدِّيباج" =

غَلْظَ مِنَ الدَّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ: "إِنّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لتُصيبَ بِهَا مَالاً".

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمُلكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ المُلكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَمْرَ، فَقَالَتْ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ اللهِ عُمَرَ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنْكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلاَثَةً: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الأَرْجُوانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ اللهِ عُمَرَ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنْكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلاَثَةً: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الأَرْجُوانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ

وهذا معنى رواية مسلم، لكنها مختصرة، ومعناها: قال لي سالم في الإستبرق ما هو؟ فقلت: هو ما غلظ.
 فرواية مسلم صحيحة لا قدح فيها، وقد أشار القاضي إلى تغليطها، وأن الصواب رواية البخاري، وليست بغلط بل صحيحة كما أوضحناه.

الأقوال في معنى "الأرجوان"، والود على ضبط القاضي هذه الكلمة: قوله: "ومئثرة الأرجوان"، تقدم تفسير "المئثرة" وضبطها. وأما "الأرجوان"، فهو بضم الهمزة والجيم، هذا هو الصواب المعروف في روايات الحديث، وفي كتب الغريب، وفي كتب اللغة وغيرها، وكذا صرح به القاضي في "المشارق"، وفي شرح القاضي عياض في موضعين منه أنه بفتح الهمزة وضم الجيم، وهذا غلط ظاهر من النساخ لا من القاضي، فإنه صرح في "المشارق" بضم الهمزة، قال أهل اللغة وغيرهم: هو صبغ أحمر شديد الحمرة، هكذا قاله أبو عبيد والجمهور، وقال الفراء: هو الحمرة، وقال ابن فارس: هو كل لون أحمر، وقيل: هو الصوف الأحمر.

وقال الجوهري: هو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون، قال: وهو معرب، وقال آخرون: هو عربي، قالوا: والذكر والأنثى فيه سواء، يقال: هذا ثوب أرجوان، وهذه قطيفة أرجوان، وقد يقولونه على الصفة، ولكن الأكثر في استعماله إضافة الأرجوان إلى ما بعده، ثم إن أهل اللغة ذكروه في باب الراء والجيم والواو، وهذا هو الصواب، ولا يغتر بذكر القاضي له في "المشارق" في باب الهمزة والراء والجيم، ولا بذكر ابن الأثير له في الراء والجيم والنون، والله أعلم.

قوله: "إِنَّ أسماء أرسَلَتْ إِلَى ابن عمر: بلغني أنك تُحَرِّم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، ومئثرة الأرجوانِ، وصوم رجب كُلِّه، فقال ابن عمر: أمَّا ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأمَّا ما ذكرت من العَلَمِ في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما يَلْبَسُ الحرير من لا خلاق له، فخفْتُ أن يكون العَلَمُ منه، وأما مئثَرةُ الأرجوان فهذه مئثرة عبد الله أرجوان، فقالت: هذه حبَّةُ رسول الله ﷺ، فأخرجت إليَّ بجبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى أبضت قبضتها، وكان النبي ﷺ يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها" أما حواب ابن عمر =

كُلّهِ، فَقَالَ لِي عَبْدُ الله: أَمّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ، وَأَمّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي التَّوْبِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْعَطّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِنّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لاَ حَلاَقَ لَهُ"، فَحِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ، وَأَمّا مِيثَرَةُ الأَرْجُوانِ، فَهَذِهِ الله، فَإِذَا هِيَ أُرْجُوانٌ.

= في صَوْم رحب، فإنكار منه لما بلغها عنه من تحريمه، وإخبار بأنه يصوم رجباً كله، وأنه يصوم الأبد، والمراد بالأبد ما سوى أيام العيدين والتشريق، وهذا مذهبه، ومذهب أبيه عمر بن الخطاب، وعائشة وأبي طلحة وغيرهم من سلف الأمة، ومذهب الشافعي وغيره من العلماء أنه لا يكره صوم الدهر، وقد سبقت المسألة في "كتاب الصيام" مع شرح الأحاديث الواردة من الطرفين، وأما ما ذكرت عنه من كراهة العلم فلم يعترف بأنه كان يحرمه، بل أخبر أنه تورع عنه خوفاً من دخوله في عموم النهي عن الحرير. وأما المِثْثَرةَ فأنكر ما بلغها عنه فيها، وقال: هذه متثرتي وهي أرجوان، والمراد أنما حمراء، وليست من حرير، بل من صوف أو غيره، وقد سبق أنها قد تكون من حرير، وقد تكون من صوف، وأن الأحاديث الواردة في النهي عنها مخصوصة بالتي هي من الحرير. حكم الثوب المكفوق بالحرير وشرح الغريب وفوائد الحديث: وأما إخراج أسماء حبة النبيَّ ﷺ المكفوفة بالحرير فقصدت بما بيان أن هذا ليس محرماً، وهكذا الحكم عند الشافعي وغيره أن الثوب والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير حاز ما لم يزد على أربع أصابع، فإن زاد فهو حرام لحديث عمر ﷺ المذكور بعد هذا. وأما قوله: "جبة طيالسة" فهو بإضافة حبة إلى طيالسة، والطيالسة جمع طيلسان بفتح اللام على المشهور، قال جماهير أهل اللغة: لا يجوز فيه غير فتح اللام، وعدوا كسرها في تصحيف العوام، وذكر القاضي في "المشارق" في حرف السين والياء في تفسير الساج أن الطيلسان يقال بفتح اللام وضمها وكسرها، وهذا غريب ضعيف. وأما قوله: "كسروانية" فهو بكسر الكاف، وفتحها والسين ساكنة والراء مفتوحة، ونقل القاضي أن جمهور الرواة رووه بكسر الكاف، وهو نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك الفرس، وفيه كسر الكاف وفتحها. قال القاضى: ورواه الهروي في مسلم فقال: خسروانية. وفي هذا الحديث: دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثياهم. وفيه: أن النهي عن الحرير المراد به الثوب المتمحض من الحرير أو ما أكثره حرير، وأنه ليس المراد تحريم كل حزء منه بخلاف الخمر والذهب، فإنه يحرم كل حزء منهما. ٥٤٠٥ (٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَلِيفَةَ ابْنِ كَعْبٍ، أَبِي ذُبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ: أَلاَ لاَ تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الله عَلْ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنّهُ مَنْ لَبَسَهُ فِي الآخِرِيرَ، فَإِنّهُ مَنْ لَبَسَهُ فِي الآخِرَةِ".

آ ٤٠٦ - (٢٤) حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّنَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ! إِنّهُ لَيْسَ مِنْ كَدّكَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ! إِنّهُ لَيْسَ مِنْ كَدّكَ وَلاَ مِنْ كَدّ أُمّكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ، مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِك،

وأما قوله في الجبة: "إن لها لبنة" فهو بكسر اللام وإسكان الباء، هكذا ضبطها القاضي وسائر الشراح، وكذا
 هى في كتب اللغة والغريب. قالوا: وهى رقعة في جيب القميص هذه عبارتهم كلهم، والله أعلم.

وأما قولها: "وفرجيها مكفوفين" فكذا وقع في جميع النسخ "وفرجيها مكفوفين"، وهما منصوبان بفعل محذوف، أي ورأيت فرجيها مكفوف، ومعنى المكفوفين: أنه جعل لها كفّة بضم الكاف، وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل، وفي الفرجين وفي الكمين، وفي هذا: حواز لباس الجبة ولباس ماله فرجان، وأنه لا كراهة فيه، والله أعلم. قوله: "عن أبي ذبيان" هو بضم الذال وكسرها.

مذهب ابن الزبير حرمة لبس الحرير للنساء والجمهور على خلافه: وقوله: "أن عبد الله بن الزبير خطب، فقال: لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب في يقول: قال رسول الله في لا تلبسوا الحرير هذا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء كما سبق، وهذا الحديث الذي احتج به إنما ورد في لبس الرحال لوجهين: أحدهما: أنه خطاب للذكور، ومذهبنا ومذهب محققي الأصوليين أن النساء لا يدخلن في لبس الرحال عند الإطلاق، والثاني: أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبل هذا وبعده صريحة في خطاب الرحال عند الإطلاق، والثاني: أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبل هذا وبعده والذهب: إباحته للنساء، وأمره في علياً وأسامة بأن يكسواه نساءهما مع الحديث المشهور أنه في الحرير والذهب: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها"، والله أعلم.

الرد على استدراك الدارقطني: قوله: "عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر هذه ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد" إلى آخره. هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم. وقال: هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان من عمر بل أخبِرَ عن كتاب عمر، وهذا الاستدراك باطل، فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين ومحققو الفقهاء والأصوليين حواز العمل بالكتاب، وروايته عن الكاتب، سواء قال في الكتاب أذنت لك في رواية هذا عني أو أجزتك روايته عني، أو لم يقل شيئًا، وقد أكثر البخاري ومسلم وسائر المحدثين والمصنفين في تصانيفهم من الاحتجاج بالمكاتبة، فيقول الراوي منهم وممن قبلهم: كتب إلى فلان، كذا أو كتب إلى فلان،

وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيّ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ فَإِنّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ، قَالَ: إِلاّ هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسّبّابَةَ وَضَمَّهُمَا، قَالَ زُهَيْرٌ: قَالَ عَاصِمٌ: هَذَا فِي الْكِتَابِ، قَالَ: وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصْبَعَيْهِ.

= قال: حدثنا فلان أو أخبرني مكاتبة، والمراد به هذا الذي نحن فيه، وذلك معمول به عندهم معدود في المتصل؛ لإشعاره بمعنى الإجازة.

وزاد السمعاني، فقال: هي أقوى من الإحازة، ودليلهم في المسألة الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله ﷺ كان يكتب إلى عماله ونوابه وأمرائه، ويفعلون ما فيها، وكذلك الخلفاء، ومن ذلك كتاب عمر هم هذا، فإنه كتبه إلى جيشه، وفيه خلائق من الصحابة، فدل على حصول الاتفاق منه، وممن عنده في المدينة، ومن في الجيش على العمل بالكتاب، والله أعلم.

طريق الرواية بالمكاتبة: وأما قول أبي عثمان: "كتب إلينا عمر"، فهكذا ينبغي للراوي بالمكاتبة أن يقول: كتب إلى فلان، قال: حدثنا فلان أو أخبرنا فلان مكاتبة، أو في كتابه أو فيما كتب به إلى، ونحو هذا، ولا يجوز أن يطلق قوله: حدثنا ولا أخبرنا، هذا هو الصحيح، وحوزه طائفة من متقدمي أهل الحديث وكبارهم، منهم: منصور والليث وغيرهما، والله أعلم.

ضبط كلمة "أفربيجان" وشرح الكلمات: قوله: "ونحن بأفربيجان" هي إقليم معروف وراء "العراق"، وفي ضبطها وجهان مشهوران: أشهرهما وأفصحهما وقول الأكثرين: "أفربيجان" بفتح الهمزة بغير مدة وإسكان الذال وفتح الراء وكسر الباء، قال صاحب "المطالع" وآحرون: هذا هو المشهور، والثاني: مد الهمزة وفتح الذال وفتح الراء وكسر الباء، وحكى صاحب "المشارق والمطالع" أن جماعة فتحوا الباء على هذا الثاني، والمشهور كسرها.

قوله: "كتب إلينا عمر: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا كد أبيك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رَحْلِكَ، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير" أما قوله: "كتب إلينا" فمعناه: كتب إلى أمير الجيش، وهو عتبة بن فرقد ليقرأه على الجيش، فقرأه علينا.

وأما قوله: "ليس من كدك" فالكد التعب والمشقة، والمراد هنا أن هذا المال الذي عندك ليس هو من كسبك، ومما تعبت فيه ولحقتك الشدة والمشقة في كده وتحصيله، ولا هو من كد أبيك وأمك فورثته منهما، بل هو مال المسلمين، فشاركهم فيه ولا تختص عنهم بشيء، بل أشبعهم منه، وهم في رحالهم أي منازلهم كما تشبع منه في الجنس والقدر والصفة، ولا تؤخر أرزاقهم عنهم، ولا تحوجهم يطلبونها منك، بل أوصلها إليهم وهم في منازلهم بلا طلب.

وأما قوله: "وإياكم والتنعم وزي العجم": فهو بكسر الزاي، "ولبوس الحرير"، هو بفتح اللام وضم الباء: ما يلبس منه، ومقصود عمر ﷺ حثهم على خشونة العيش، وصلابتهم في ذلك، ومحافظتهم على طريقة العرب في ذلك، ومحافظتهم على طريقة العرب في ذلك، وقد جاء في هذا الحديث زيادة في مسند أبي عوانة الاسفرايين وغيره بإسناد صحيح، قال: أما بعد فَاتزِرُوا وارْتَدُوا =

٧٠٥- (٢٥) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، كِلاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ فِي الْحَرِيرِ، بِمِثْلِهِ.

حدثنا حفظ بن عِيابٍ، ورهمه عن عاصم بهدا المسلمان وإسْحاق بْنُ إِبْرَاهِيم الْحَنْظَلِيّ، وَهُوَ عُثْمَانُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم الْحَنْظَلِيّ، كَلاَهُمَا عَنْ جَرِير – واللّفْظُ لإسْحَاق –: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التّيْمِيّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، كَلاَهُمَا عَنْ جَرِير – واللّفْظُ لإسْحَاق –: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التّيْمِيّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: "لاّ يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إلاّ قَالَ: كُنّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَوْقَدٍ، فَجَاءَنَا كَتَابُ عُمَرَ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: "لاّ يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إلاّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الآخِرَةِ إلاّ هَكَذَا"، وقَالَ أَبُو عُثْمَانَ: بِإِصْبَعَيْهِ اللّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَ، فَرُئِيتُهُمَا أَزْرَارَ الطّيَالِسَةِ حِينَ رَأَيْتُ الطّيَالِسَة.

َ ٥٤٠٩ (٢٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ قَالَ: كُنّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

٠٤١٠ (٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاَبْنِ الْمُثَنِّى - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاَبْنِ الْمُثَنِّى - قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيّ قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُثْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، أَوْ بِالشَّامِ: أَمّا بَعْدُ. فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهى عَنِ الْحَرير إِلاَّ هَكَذَا، إِصْبَعَيْن.

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَمَا عَتَّمْنا أَنَّهُ يَعْني الأَعْلاَمَ.

٢٩١ - (٢٩) وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ

<sup>-</sup> وألقوا الخِفَافَ والسَّراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزيَّ الأعاجم، وعليكم بالشمس، فإنما حمام العرب، وتَمَعْدَدُوْا واخشوشنوا واقطعوا الركب وابرزوا وارموا الأغراض، والله أعلم.

ضبط الكلمات وشرحها: قوله: "فرئيتهما أزرار الطيالسة حتى رأيت الطيالسة" فقوله: "فرئيتهما" هو بضم الراء وكسر الهمزة، وضبطه بعضهم بفتح الراء.

قوله: "فما عتمنا أنه يعني الأعلام" هكذا ضبطناه "عتمنا" بعين مهملة مفتوحة ثم تاء مثناة فوق مشددة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم نون، ومعناه: ما أبطأنا في معرفة أنه أراد الإعلام، يقال: عتم الشيء إذا أبطأ وتأخر، وعتمته إذا أخرته، ومنه حديث سلمان الفارسي هه أنه غرس كذا وكذا أودية والنبي على يناوله وهو يَغْرِسُ فما عَتَمْتُ منها واحدة أي ما أبطأت أن علقت، فهذا الذي ذكرناه من ضبط اللفظة وشرحها هو الصواب المعروف الذي صرح به جمهور الشارحين وأهل غريب الحديث، وذكر القاضي فيه عن بعضهم تغييراً واعتراضاً لا حاحة إلى ذكره لفساده.

ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي عُثْمَانَ.

حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُويْدِ بْنِ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُويْدِ بْنِ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْحَابِيَةِ، فَقَالَ: نَهَى نَبِيِّ الله عَلَيْ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إِلَّا عَمَلَ بْنِ الله عَلَيْ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضَعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثِ، أَوْ أَرْبُع.

٣١٦ - (٣١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الرَّزِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعيد، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

عُدَّنَا حَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَيَحْيَى ابْنُ حَبِيبٍ - قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَيَحْيَى ابْنُ حَبِيبٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: لَبِسَ النَّبِيُّ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أَهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ يَقُولُ: لَبِسَ النَّبِيُ عَلَى عُمَرَ

الرد على استدراك الدارقطني وذكر فوائد الحديث: قوله: "عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر ابن الخطاب الخديث محطب بالجابية فقال: لهى نبي الله على عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع" هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال: لم يرفعه عن الشعبي إلا قتادة، وهو مدلس، ورواه شعبة عن أبي السفر عن الشعبي من قول عمر موقوفاً، ورواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر موقوفاً عليه، وكذا قال شعبة عن الحكم عن خيثمة عن سويد، وقاله ابن عبد الأعلى عن سويد، وأبو حصين عن الم الدارقطني، وهذه الزيادة في هذه الرواية انفرد بما مُسلم لم يذكرها البحاري، وقد قدمنا أن الثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته، وحكم بأنه مرفوع على الصحيح الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين، وهذا من ذاك، والله أعلم.

وفي هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوبِ إذا لم يزد على أربع أصابع، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع بل قال: يجوز وإن عظم، وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح، والله أعلم.

قوله: "حدثنا محمد بن عبد الله الرزي": هو براء مضمومة ثم زاي مشددة.

ابْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ، يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ: "نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ"، فَحَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كَرِهْتَ أَمْراً وَأَعْطَيْتَنِيهِ، فَمَا لِي؟ قَالَ: "إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ تَبِيعُهُ"، فَبَاعَهُ بَأَلْفَيْ دِرْهَم.

َ ٥٤١٥ - (٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدي-: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَهْدِيَتْ لِرَسُولِ الله ﷺ عُلْنُ حُدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: "إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا حُلَّةُ سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْ لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشْقَقَهَا خُمُراً بَيْنَ النَّسَاءِ".

آ ٢٥١- (٣٤) حَدَّنَنَاه عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حِ وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي، وَفِي حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي، وَفِي حَدِيثٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَأَمَرَنِي.

٥٤١٧ - (٣٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِرُهُيْرٍ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ لِرُهَيْرٍ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثّقَفِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ أَكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النّبِيِّ عَلَيْ ثَوْبَ حَرِيرٍ، وَأَعْطَاهُ عَليّا، فَقَالَ: "شَقَقْهُ خُمُراً بَيْنَ الْفَوَاطِمِ".

ضبط كلمة "دومة" ومحلّ وقوعها: قوله: "فأطرها بين نسائى" أي قسمتها.

قوله: "أن أكيدر دومة" هي بضم الدال وفتحها لغتان مشهورتان، وزعم ابن دريد أنه لا يجوز إلا الضم، وأن المحدثين يفتحولها، وألهم غالطون في ذلك، وليس كما قال، بل هما لغتان مشهورتان، قال الجوهري: أهل الحديث يقولونها بالضم، وأهل اللغة يفتحولها، ويقال لها أيضاً: "دوماً"، وهي مدينة لها حصن عادي، وهي في برية في أرض نخل وزرع يسقون بالنواضح، وحولها عيون قليلة، وغالب زرعهم الشعير، وهي عن "المدينة" على نحو ثلاث عشرة مرحلة، وعن "دمشق" على نحو عشر مراحل، وعن "الكوفة" على قدر عشر مراحل أيضاً، والله أعلم.

ترجمة "أكيدر": وأما "أكَيْدِرُ"، فهو بضم الهمزة وفتح الكاف، وهو أكيدر بن عبد الملك الكندي، قال الخطيب البغدادي في كتابه "المبهمات": كان نصرانياً ثم أسلم، قال: وقيل: بل مات نصرانياً. وقال ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني في كتابيهما في معرفة الصحابة: إن أكيدراً هذا أسلم، وأهدى إلى رسول الله على حُلَّة سيراء.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ: بَيْنَ النَّسْوَةِ.

مَيْسَرَةَ، عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ الله ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ في وَجْهِهِ، قَالَ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نسَائي.

219 - وَاللَّفْظُ لَأَبِي كَامِلٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كَامِلٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصَمَّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى عُمَرَ بِحُبّةِ سُنْدُسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: بَعَثْتَ بِهَا إِلَي وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: "إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْبَعَ بِثَمَنِهَا".

= قال ابن الأثير في كتابه "معرفة الصحابة": أما الهدية والمصالحة فصحيحان، وأما الإسلام فغلط، قال: لأنه لم يسلم بلا خلاف بين أهل السنير، ومن قال: أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشاً، قال: وكان أكيدر نصرانياً، فلما صالحه النبي على عاد إلى حصنه، وبقي فيه ثم حاصره حالد بن الوليد في زمان أبي بكر الصديق على، فقتله مشركاً نصرانياً، يعني لنقضه العهد، قال: وذكر البلاذري أنه قدم على رسول الله على وعاد إلى "دومة"، فلما توفي رسول الله على ارتد أكيدر، فلما سار خالد من "العراق" إلى "الشام" قتله، وعلى هذا القول لا ينبغي أيضاً عده في الصحابة، هذا كلام ابن الأثير.

قوله: "إن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله ﷺ ثوب حرير، فأعطاه علياً، فقال شققه خمراً بين الفواطم". تعيين الفواطم الثلاث وذكر الرابعة وفوائد الحديث: أما الخمر فسبق أنه بضم الميم جمع خمار، وأما الفواطم

فقال الهروي والأزهري والجمهور: إنَّهُنَّ ثلاث: فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وفاطمة بنت أسد، وهي أم علي بن أبي طالب، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. وذكر الحافظان عبد الغني بن

سعيد وابن عبد البر بإسنادهما أن علياً ﴿ وَهُمْ قَسَّمُهُ بَيْنِ الْفُواطُمُ الْأَرْبِعِ، فَذَكُرُ هؤلاء الثلاث.

قال القاضي عياض: يُشْبِهُ أن تكون الرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل بن أبي طالب لاختصاصها بعلى المناهرة، وقربها إليه بالمناسبة، وهي من المبايعات، شهدت مع النبي المناهرة، وقربها إليه بالمناسبة، وهي من المبايعات، شهدت مع النبي المناهرة، وها قصة مشهورة في الغنائم تدل على ورعها، والله أعلم. قال القاضي: هذه المذكورات فاطمة بنت أسد أم علي كانت منهن، وهو مصحح لهجرتما كما قاله غير واحد خلافاً لمن زعم أنها ماتت قبل الهجرة، وفي هذا الحديث جواز قبول هدية الكافر، وقد سبق الجمع بين الأحاديث المختلفة في هذا. وفيه: حواز هدية الحرير إلى الرحال وقبولهم إياه، وحواز لباس النساء له.

• ٤٢٠ – (٣٨) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ".

٥٤٢١ - ٩٦٥ ( ٣٩٥) وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازِيُّ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدّمَشْقِيُّ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي شَدَّادٌ، أَبُو عَمّارٍ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ".

ُ ٢٢ ُ ٢٥ - (٤٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَــدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَــزِيدَ بْنِ أَبِي حَــبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنْهُ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَرَّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَف، فَنزَعَهُ نَزْعاً شَدِيداً كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: "لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ".

َ مَحَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ: حَـدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ: حَــدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ: حَــدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

شرح الغريب وتأويل هذا الحديث: قوله: "أهدي لرسول الله ﷺ فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه، فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين". الفروج: بفتح الفاء وضم الراء المشددة، هذا هو الصحيح المشهور في ضبطه، ولم يذكر الجمهور غيره، وحكى ضم الفاء، وحكى القاضي في "الشرح" وفي "المشارق" تخفيف الراء وتشديدها، والتخفيف غريب ضعيف، قالوا: وهو قباء له شق من خلفه، وهذا اللبس المذكور في هذا الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال، ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه، ولهذا قال ﷺ في حديث جابر الذي ذكره مسلم قبل هذا بأسطر حين صلى في قباء ديباج ثم نزعه، وقال: "لهاني عنه حبريل"، فيكون هذا أول التحريم، والله أعلم.

## [٣ - باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها]

عَروبة: حَدَّثَنَا أَبُو كريبٍ مُحَمَّد بْنِ العَسلَاء: حَسدَّثَنَا أَبُو أَسَامةَ عَنِ سَسعيدٍ بِن أَبِي عَروبة: حَدَّثَنَا قَتَادَة أَنَّ أَنْس بِنَ مَالِك أَنْبَأَهِم أَنَّ رَسُول الله ﷺ رَخَّص لِعَبْد الرَّحْمَن بْنِ عَوف وللزُّبَيْر بِنِ الْعَوّام فِي الْقُمُص الْحَرِيْر فِي السَّفر مِن حكَّةٍ كانت بهما، أو وَجْعٍ كَان بِهِمَا.

٣٠٤ ٥ - (٢) وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: في السّفَر.

َ ٣٤٤٥ - (٣) وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْبَة خَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَبُسٍ قَالَ: رَخَصَ رَسُولُ الله ﷺ أَوْ رُخَصَ لِلزّبَيْرِ بْنِ الْعَوّامِ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بهمَا.

الله عَدْنَنَا هَمَّامٌ: حَدَّنَنَا عَفَّانُ: حَدَّنَنَا عَفَّانُ: حَدَّنَنَا هَمَّامٌ: حَدَّنَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَساً عَنَانُ: حَدَّنَنَا هَمَّامٌ: حَدَّنَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَساً الْحُبَرَةُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزَّبَيْرَ بْنَ الْعَوّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ الْقَمْلُ، فَرَخَصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا.

### ٣ - باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها

قوله: "أن رسول الله على رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما" وفي رواية: "أنهما شكوا إلى رسول الله على القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما". الرد على قول الإمام مالك: هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة لما فيه من البرودة، وكذلك للقمل وما في معنى ذلك، وقال مالك: لا يجوز، وهذا الحديث حجة عليه، وفي هذا الحديث دليل لجواز لُبسِ الحرير عند الضرورة، كمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره. وأما قوله: "لحكة" فهي بكسر الحاء وتشديد الكاف، وهي الجرب أو نحوه، ثم الصحيح عند أصحابنا والذي قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعاً، وقال بعض أصحابنا: يختص بالسفر، وهو ضعيف.

## [٤ - باب النهي عن لبس الرجل الثوبَ المعصفر]

٩٤٢٩ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرً بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الله الله عَلَى تَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، \*\* فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله عَلَى تَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، \*\* فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ مِنْ الْكُفّارِ، فَلاَ تَلْبَسْهَا".

َ ٣٠٠ - (٢) وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، حِ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، كَلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، إللهُ بَنُ مَعْدَانَ. بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالاً: عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ.

٥٤٣١ - ٥٤٣١ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمُوصِلِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ اَنْعِ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، قَالَ: رَأَى النّبِيُّ عَلَيّ ثَوْبَيْنِ مُعَصَّفَرَيْنِ فَقَالَ: "أَلُمُ كُو لَيْنَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْيَ اللهُ عَلْيَ اللهُ عَمْرِو، قَالَ: "بَلْ أَحْرِقُهُمَا".

### ٤ - باب النهي عن لبس الرجل الثوبَ المعصفر

لطيفة الإسناد: هذا الإسناد الذي ذكرناه فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهم: يجيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وخالد بن معدان، وحبير بن نفير.

أقوال العلماء في لبس الثياب المعصفرة: واختلف العلماء في الثياب المعصفرة، وهي المصبوغة بعصفر، فأباحها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة \*\* ومالك، لكنه قال: غيرها أفضل منها. وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور، وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها. وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه، وحملوا النهي على هذا؛ لأنه ثبت أن النبي الله لبس حلة حمراء. =

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "توبين معصفرين" يعني: مصبوغين بعصفر. والعُصفر بضم العين والفاء يبات كانوا يصبغون به الثياب بلون أصفر. ومن خواصه أنه يهرئ اللحم الغليظ إذا طرح منه فيه شيء، وبزره القرطم، كزبرج، والعصفر هذا الذي يصبغ به منه ريفيّ، ومنه برّي، وكلاهما ينبت بأرض العرب، وقد عصفر ثوبه: صبغه به، فتعصفر. كذا في تاج العروس. (تكملة فتح الملهم: ١١٣/٤)

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: ولكن المختار عند الحنفية الكراهة كما ذكرنا. (تكملة فتح الملهم: ١١٣/٤)

٥٤٣٢ - (٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسّيّ وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَحَتَّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَة الْقُرْآنِ فِي الرّكُوع.

٥٤٣٣ - (٥) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ شِهَابٍ: حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: نَهَانِي النَّبِيُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ.

٤٣٤ ٥- (٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ التّخَتَّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ. التّخَتَّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ.

- وفي الصحيحين عن ابن عمر الله قال: "رأيت النبي الله على الصفرة"، وقال الخطابي، النهي منصرف إلى ما صُبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله ثم نسج، فليس بداخل في النهي وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة؛ ليكون موافقاً لحديث ابن عمر الله المحرم أن يلبس ثوباً همسه ورس أو زعفران". وأما البيهقي فأتقن المسألة، فقال في كتابه "معرفة السنن": لهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر. قال الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر؛ لأني لم أحد أحداً يحكي عن النبي الله النهي عنه إلا ما قال على الله الله ولا أقول: لهاكم".

حكاية قول الإمام الشافعي: قال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الذي ذكره مسلم، ثم أحاديث أخر، ثم قال: ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء الله، ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعي أنه قال: إذا كان حديث النبي شخ خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي. وفي رواية: فهو مذهبي. قال البيهقي: قال الشافعي: وألهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال البيهقي: فتبع السنة في المزعفر، فمتابعتها في المعصفر أولى، قال: وقد كره المعصفر بعض السلف، وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا، ورخص فيه جماعة، والسنة أولى بالاتباع، والله أعلم.

قوله ﷺ: "أمك أمرتك بمذا" معناه: أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن، وأما الأمر بإحراقهما، فقيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل، وهذا نظير أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالها، وأمر أصحاب بريرة ببيعها، وأنكر عليهم اشتراط الولاء ونحو ذلك، والله أعلم.

### [٥ – باب فضل لباس ثياب الحبرة]

٥٤٣٥ - (١) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: قُلْنَا لأَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَيُّ اللّبَاسِ كَانَ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ أَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ أَلَّ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ أَلّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ أَلّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ أَلّهُ عَلَيْكُونَ أَلْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُونَ أَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ

٤٣٦ ٥ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ أَحَبِّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ الْحِبَرَةُ.

### اب فضل لباس ثیاب الحبرة

هذان الإسنادان اللذان في الباب كل رجالهم بصريون، وسبق بيان هذا مرات.

شوح الغويب: قوله: "كان أحبُّ الثياب إلى رسول الله ﷺ الحبرة" هي بكسر الحاء وفتح الباء، وهي ثياب من كتَّان أو قطن محبرة أي مزينة، والتحبير: التزيين والتحسين، ويقال: ثوب حبرة على الوصف، وثوب حبرة على الإضافة، وهو أكثر استعمالاً، والحبرة مفرد، والجمع حبر وحبرات كعنبة وعنب وعنبات، ويقال: ثوب حبير على الوصف، فيه دليل لاستحباب لباس الحبرة، وحواز لباس المخطط، وهو مجمع عليه، والله أعلم.

## [٦ - باب التواضع في اللباس، والاقتصار على الغليظ منه واليسير في....]

٥٤٣٧ – (١) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَــدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَاراً غَلِيظاً مِمّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنَ النِّي يُسَمَّونَهَا الْمُلَبِّدَةَ قَالَ: فَأَقْسَمَتْ بِالله! إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَبِضَ فِي هَذَيْنِ التَّوْبَيْنِ.

مَحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، السَّعْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُلِيّةَ - قَالَ ابْنُ حُحْرٍ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَيْوِ بَنَ هُلاَلٍ، عَنْ أَيْوَ فَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَاراً وَكِسَاءً مُلَبِّداً، فَقَالَتْ: فِي هَذَا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ حَاتِم فِي حَدِيثِهِ: إِزَاراً عَلِيظاً.

٣٩٥- (٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: إِزَاراً غَلِيظاً.

َ عَدَّنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيّاءَ بْنِ أَبِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ، ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيّاءَ: أَحْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: حَرَجَ النّبِيُّ عَلَيْ ذَاتَ غَدَاةٍ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحِّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ.

# ٦ - باب التواضع في اللباس، والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما، وجواز لبس الثوب الشعر، وما فيه أعلام

فوائد أحاديث الباب وشرح الغريب: في هذه الأحاديث المذكورة في الباب ما كان عليه النبي على من الزهادة في الدنيا، والإعراض عن متاعها وملاذها وشهواتها وفاحر لباسها ونحوه، واحتزائه بما يحصل به أدنى التجزية في ذلك كله، وفيه: الندب للاقتداء به على في هذا وغيره.

قوله: "أخرجت إلينا عائشة هي إزاراً وكساء ملبّداً، فقالت: في هذا قبض رسول الله على قال العلماء: الملبد بفتح الباء، وهو: المرقع، يقال: لبدت القميص ألبده بالتخفيف فيهما، ولبدته ألبده بالتشديد، وقيل: هو الذي تخن وسطه حتى صار كاللبد.

قوله: "وعليه مرط مرحل من شعر أسود" أما "المِرْط"، فبكسر الميم وإسكان الراء، وهو كساء يكون تارة من=

مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ الله ﷺ، الَّتِي يَتَّكِئُ عَلَيْهَا، مِنْ أَدَمٍ عَرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ الله ﷺ، الَّتِي يَتَّكِئُ عَلَيْهَا، مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ.

عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، الّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ، أَدَماً حَشُوهُ لِيفٌ. حَشْوُهُ لِيفٌ.

٧٤ عَهُ ٥٤ عَلَّنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنا ابْنُ نُمَيْرٍ، حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالاً: ضِجَاعُ رَسُولَ الله ﷺ.

فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً: يَنَامُ عَلَيْهِ.

صوف، وتارة من شعر أو كتان أو خز، قال الخطابي: هو كساء يؤتزر به، وقال النضر: لا يكون المرط إلا
 درعاً، ولا يلبسه إلا النساء، ولا يكون إلا أخضر، وهذا الحديث يرد عليه.

وأما قوله: "مرحل"، فهو بفتح الراء وفتح الحاء المهملة، هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور، وضبطه المتقنون، وحكى القاضي أن بعضهم رواه بالجيم أي عليه صور الرجال، والصواب الأول. ومعناه: عليه صورة رحال الإبل، ولا بأس بهذه الصور، وإنما يحرم تصوير الحيوان. وقال الخطابي: المرحل الذي فيه خطوط.

وأما قوله: "من شعر أسود"، فقيدته بالأسود؛ لأن الشعر قد يكون أبيض.

قوله: "إنما كان فراش رسول الله ﷺ الذي ينام عليه أدماً حَشْوُهُ ليفً" وفي رواية "وسادة" بدل "فراش". وفي نسخة "وساد". فيه: حواز اتخاذ الفرش والوسائد والنوم عليها والارتفاق بما، وجواز المحشو، وحواز اتخاذ ذلك من الجلود، وهي الأدم، والله أعلم.

## [٧ - باب جواز اتخاذ الأنماط]

عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ واللَّفْظُ لِعَمْرُو - قَالَ عَمْرُو وَقَتَيْبَةُ: حَدَّنْنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا - سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ - قَالَ عَمْرُو وَقَتَيْبَةُ: حَدَّنْنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا - سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ عَمْرُو وَقَتَيْبَةُ لَكُ: وَأَنِّى لَنَا أَنْمَاطًا! قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ لَمَّا تَزَوِّجْتُ: "اتّخذْتَ أَنْمَاطًا؟" قُلْتُ: وَأَنِّى لَنَا أَنْمَاطً! قَالَ: "أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ ".

٥٤٤٥ – (٢) حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمِّدَ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله. قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: "اتّخذْتَ أَنْمَاطاً؟" قُلْتُ: وَأَنّى لَنَا أَنْمَاطاً! قَالَ: "أَمَا إِنّهَا سَتَكُونُ".

قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ، فَأَنَا أَقُولُ: نَحّيِه عَنّي، وَتَقُولُ: قَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنّهَا سَتَكُونُ".

المَّتَنَى: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ بِهَذَا الرِّحْمَنِ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ بِهَذَا الرِّسْنَادِ، وَزَادَ: فَأَدَعُهَا.

### ٧ – باب جواز اتخاذ الأنماط

شرح الغريب: قوله ﷺ لجابر حين تزوج: "اتخذت أنماطاً؟" قال: وأني لنا! قال: "أمّا إنما ستكون" الأنماط: بفتح الهمزة جمع نمط بفتح النون والميم، وهو ظهارة الفراش، وقيل: ظهر الفراش، ويطلق أيضاً على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج، وقد يجعل ستراً، ومنه حديث عائشة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب الصور، قالت: "فأخذت نمطاً فسترته على الباب" والمراد في حديث جابر هو النوع الأول، وفيه: حواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير، وفيه: معجزة ظاهرة بإخباره بها، وكانت كما أخبر.

قوله: "عن حابر قال: وعند امرأتي نَمَطٌ، فأنا أقول: نحِّيه عني، وتقول: قد قال رسول الله ﷺ "إنها ستكون" قوله: "نحيِّه عنى": أي أخرجيه من بيتي، كأنه كرهه كراهة تنزيه؛ لأنه من زينة الدنيا وملهياتها، والله أعلم.

## [ $\Lambda$ باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس]

٧٤٤٧ – (١) حَدَّنَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيُ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهُ أَنَّ رَسُولَ الله "فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِإِمْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ".

### ٨ - باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس

بيان المراد بقوله بين "والرابع للشيطان"، واستحباب النوم مع الزوجة: قوله بين "فراش للرجل، وفراش الامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان" قال العلماء: معناه: أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان؛ لأنه يرتضيه ويوسوس به، ويحسنه ويساعد عليه، وقيل: إنه على ظاهره، وإنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل، كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء، وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به؛ لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك. واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته، وأن له الانفراد عنها بفراش، والاستدلال به في هذا ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره كما ذكرنا، وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجباً، لكنه بليل آخر، والصواب في النوم مع الزوجة، أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد، فاحتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل رسول الله في الذي واظب عليه مع مواظبته على قيام الليل، فينام معها، فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها، فيحمع بين وظيفته، وقضاء حقها المندوب، وعشرتها بالمعروف، لاسيما إن عرف من حالها حرصها على هذا، ثم إنه لا يلزم من النوم معها الجماع، والله أعلم.

# [٩ – باب تحريم جرّ الثوب خيلاء، وبيان حدّ ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب]

٥٤٤٨ – (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كُلِّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ\* خُيلاَءً".

٢٤٥ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا

### ٩ – باب تحريم جرّ الثوب خيلاء، وبيان حدّ ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب

قوله ﷺ: "لا ينظر الله إلى من حر ثوبه خيلاء" وفي رواية: "إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطراً".

وفي رواية عن ابن عمر: "مررت على رسول الله على وفي إزاري استرخاء، فقال: "يا عبد الله ارفع إزارك"، فرفعته، ثم قال: "زدْ"، فزدت، فما زلت أتحراها بعد، فقال بعض القوم: أين؟ فقال: "أنصاف الساقين".

شرح الغويب وحكم الإسبال: قال العلماء: الخيلاء بالمد، والمحيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد، وهو حرام، ويقال خال الرجل خالاً واختال اختيالاً: إذا تكبر، وهو رجل خال أي متكبر، وصاحب خال أي صاحب كبر، ومعنى "لا ينظر الله إليه"، أي لا يرحمه ولا ينظر إليه نظر رحمة. وأما فقه الأحاديث فقد سبق في "كتاب الإيمان" واضحاً بفروعه، وذكرنا هناك الحديث الصحيح أن الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة، وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه، وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجرِّ حيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا، وأجمع العلماء على حواز الإسبال للنساء، وقد صح عن النبي الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعاً، والله أعلم. وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار، فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر المذكور، وفي حديث أبي سعيد: "إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك فهو في النار" فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين، فهو في النار" فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين، فهو النار كان للخيلاء، فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه. وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار، فالمراد بها ما كان للخيلاء؛ لأنه مطلق، فوجب حمله على المقيد، وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار، فالمراد بها ما كان للخيلاء؛ لأنه مطلق، فوجب حمله على المقيد، وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في

قال القاضي: قال العلماء: وبالجملة يكره كل ما زاد على الحاجة، والمعتاد في اللباس من الطول والسعة، والله أعلم.

<sup>\*</sup> قوله: "لا ينظر الله إلى من حرّ ثوبه" ليس المراد أنه يغيب عن نظره؛ إذ ذلك مستحيل بل المراد أنه لا ينظر إليه نظر رحمة لا أبدا، وإلا لصار كافراً بل في الأولين، وذلك أيضا ليس بلازم؛ لأنه يغفر الذنوب بل هو مما يستحقه فاعل هذا الفعل، والله تعالى أعلم.

ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطّانُ، كُلِّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حِ وَحَدَّثَنِي اللهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حِ وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حِ وَحَدَّثَنَا وَهُمْ بِنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، حِ وَحَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللّيْثِ ابْنِ صَعْدٍ، حَ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ الأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، كُلِّ هَوُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ، ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْنَ مِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَزَادُوا فِيهِ: "يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

مُ ٥٤٥- (٣) وَحَدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَسَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَنَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الَّذِي يَحُرَّ ثَيَابَهُ مِنَ الْخُيلَاء، لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقَيَامَة".

اً ٥٤٥- (٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيّ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلاَهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

٥٠٤٥٢ (٥) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِماً عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ جَرّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

٣٥٤٥٣ (٦) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثيَابَهُ.

٥٤٥٤ – (٧) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجُرَّ إِزَارِه، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ،

قوله: "مسلم ابن يناق" هو بياء مثناة تحت مفتوحة ثم نون مشددة وبالقاف، غير مصروف، والله أعلم.\*\*

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: والحاصل عند هذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن العلّة الأصليّة من وراء تحريم الإسبال هي الخيلاء، كما صرح به رسول الله على في حديث الباب، ولكن تحقق الخيلاء أمر مخفيّ ربما لا يطلع عليه من ابتلي به، فأقيم سببه مقام العلّة، وهو الإسبال. وهذا كالقصر في السّفر، فإن علته هي المشقّة، ولكن المشقّة أمر مجمل لا ينضبط بضوابط، فأقيم سببه مقام العلّة، وهو السّفر، وعلى هذا، كلّما تحقق الإسبال =

فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ بِأُذُنَيّ هَاتَيْنِ، يَقُولُ: "مَنْ حَرّ إِزَارَهُ، لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلاّ الْمَحِيلَةَ، فَإِنّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

٥٤٥٥ (٨) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا يَعْنِي ابْنَ نَافِعٍ كُلّهُمْ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ نَافِعٍ كُلّهُمْ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَحْنِي ابْنَ نَافِعٍ كُلّهُمْ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِي عَلَيْ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ: عَنْ مُسْلِمٍ، أَبِي الْحَسَنِ، وَفِي رِوَايَتِهِمْ حَمِيعاً: "مَنْ جَرّ إِزَارَهُ"، وَلَمْ يَقُولُوا: ثَوْبَهُ.

َ ٥٤٥٦ (٩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ - مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ - أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا: أَسَمِعْتَ مِنَ النّبِيِّ عَلَيْ فِي الّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلاءِ، شَيْئاً؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

٥٤٥٧ - (١٠) حَدَّنَنِي أَبُو اَلطَّاهِرِ: حَــدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْــبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمّد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: "يَا عَبْدَ الله! ارْفَعْ إِزَارِكَ" فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: "زِدْ"، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْن.

٥٤٥٨ – (١١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأَى رَجُلاً يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ الأَرْضَ بِرِجْلِهِ، وَهُوَ أَمِيرٌ

<sup>=</sup> تحت الكعبين جاء المنع، إلا في غير حالة الاختيار، فإن انتفاء الخيلاء في ذلك متيقن؛ لأن الخيلاء لا تتحقق بفعل لا قصد للعبد فيه، ومن هذه الجهة أجاز رسول الله ﷺ الإسبال لأبي بكر، وقال له: "لست ممن يصنعه خيلاء". وبهذا تنطبق الروايات. والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: ١٣٣/٤)

عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَهُوَ يَقُولُ: حَاءَ الأَمِيرُ، حَاءَ الأَمِيرُ. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله لاَ يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَحُرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا".

90 عُهُو، حَوَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، حَ وَحَدَّنَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدِّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيَ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: كَانَ مَرُوانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنِّى: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمَدِينَةِ.

\* \* \*

# [١٠] – باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه]

٠٤٦٠ (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَمِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرِّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلَمٍ عَنْ مُحْمَدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي، قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الأَرْضُ، فَهُوَ يَتَجَلْحَلُ فِي الأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ".

٧٦١ - (٢) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَافِز: حَدَّثَنَا أَبِي، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّد بْنِ جَعْفَرٍ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالُوا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالُوا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْن زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَن النّبي ﷺ بِنَحْوِ هَذَا.

٣٠٤٦٢ (٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيِّ عَنْ أَبِي الزّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلِّ يَتَبَحْتَرُ، يَمْشِي فِي بُرْدَيْهِ، قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، فَحَسَفَ اللهُ بِهِ الأَرْضَ، فَهُوَ يَتَحَلْحَلُ فِيهَا إِلَى يَوْم الْقيَامَة".

٥٤٦٣ – (٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "بَيْنَمَا رَجُلَّ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ". ثُمَّ ذَكَرَ بَمِثْله.

٥٤٦٤ – (٥) حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّان: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَحْتَرُ فِي حُلَّةٍ"، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمْ.

### • ١ – باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه

قوله على: "بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه، إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة". وفي رواية: "بينما رجل يتبختر يمشي في برديه، وقد أعجبته نفسه، فخسف الله به" يتجلجل: بالجيم أي يتحرك وينزل مضطرباً، قيل: يُحتمل أن هذا الرجل من هذه الأمة، فأخبر النبي على بأنه سيقع هذا، وقيل: بل هو إخبار عمن قبل هذه الأمة، وهذا هو الصحيح، وهو معنى إدخال البخاري له في باب ذكر بني إسرائيل، والله أعلم.

## [ ١١ - باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في...]

٥٤٦٥ - (١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النّضْرِ بْنِ أَنْ اللهُ بِنْ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النّبِيّ عَلَيْ أَنّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذّهَبِ.

٣٦٦ - (٢) وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَعْنَاهِ مُعْمِدًا لِلْمُثَنِّقِ عَلَى الْمُثَنِّى وابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدِّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ أَنْ الْمُثَنِّعُ مِنْ الْمُثَاقِينَ وَالْمُ بَالْمُ الْمُثَادِ فَيْنَا مُعُمِّدًا الْإِنْ بَعْنِ إِلْمُثَنَا مُعْمِدًا الْإِنْ بَعْلَا الْمُثَنَا مُعْمِدًا الْإِنْ بَالْمُثَادِ الْمُثَادِ الْمُثَلِّةُ لِلْمُثَلِّذِ الْمُثَلِّةُ لِلْمُعْتِلَا الْإِنْ الْمُثَلِّةُ لِللْمُعْتِلَا الْمِثْلِيْنَا لِلْمُ اللْمُثَلِّةُ لِلْمُثَلِّةُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالِمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُعْلِلْمُ لِلْمُ لِ

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنِّى قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنس: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهُلِ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ رَأَى خَاتِماً مِنْ ذَهَبٍ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ رَأَى خَاتِماً مِنْ ذَهَبٍ في يَدِهِ"، في يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ، فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ"، فَي يَدِهِ"، فَي لِلرّجُلِ، بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ الله عَلَيْ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا، وَالله! لاَ آخُذُهُ أَبُداً، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ.

## ١١ – باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام

فوائد أحاديث الباب: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه على الرجال إلا ما حكي عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن محمد بن حزم أنه أباحه، وعن بعض أنه مكروه لا حرام، وهذان النقلان باطلان، فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، مع إجماع من قبله على تحريمه له مع قوله في في الذهب والحرير: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حلِّ لإنائها". قال أصحابنا: ويحرم سن الخاتم إذا كان ذهباً، وإن كان باقيه فضة، وكذا لو موه خاتم الفضة بالذهب فهو حرام.

قوله: "نهى عن حاتم الذهب" أي في حق الرحال كما سبق.

قوله: "رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه، فطرحه" فيه: إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها.

وأما قوله على حين نزعه من يد الرجل: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، فيجعلها في يده" ففيه تصريح بأن النهي عن حاتم الذهب للتحريم كما سبق. وأما قول صاحب هذا الخاتم حين قالوا له: خذه، لا آخذه وقد طرحه رسول الله على فيه: المبالغة في امتثال أمر رسول الله على واحتناب نهيه، وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة، ثم إن هذا الرجل إنما ترك الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم، وحينئذ يجوز أخذه لمن شاء، فإذا أخذه جاز تصرفه فيه، ولو كان صاحبه أخذه لم يجرم عليه الأخذ والتصرف فيه بالبيع وغيره، =

٥٤٦٧ - (٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّمِيمِيُّ وَمُحَمّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا اللّيْثُ، ح وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَة: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَمُحَمّدُ بْنُ رَعْفٍ فَكَانَ يَحْعَلُ فَصّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النّاسُ، ثُمّ إِنّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْحَاتَم، وَأَجْعَلُ فَصّهُ مِنْ دَاحِلٍ"، فَرَمَى بِهِ، ثُمّ قَالَ: "وَالله! لاَ أَلْبَسُهُ أَبَداً" فَنَبَذَ النّاسُ حَوَاتِيمَهُمْ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْيَى.

١٩٥٥ - (٤) وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِث، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِث، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِث، ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، كُلّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَدَثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا عُقْبَة بْنُ خَالِدٍ، كُلّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيّ عَلَيْ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي خَاتِمِ الذّهَبِ، وَزَادَ فِي حَدِيثٍ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ: وَجَعَلَهُ فِي عَنِ اللّهِمْنَى.

9 ٢ ٤ ٥ - (٥) وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيِّبِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كُلِّهُمْ عَنْ أُسَامَةَ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كُلِّهُمْ عَنْ أُسَامَةَ، جَمَاعتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنُ فِي خَاتِمِ الذَّهَبِ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

<sup>=</sup> ولكن تورع عن أخذه، وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه؛ لأن النبيّ ﷺ لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجه، وإنما لهاه عن لبسه، وبقى ما سواه من تصرفه على الإباحة.

قوله: "فكان يجعل فصه في باطن كفه" "الفص" بفتح الفاء وكسرها، وفي الخاتم أربع لغات: فتح التاء وكسرها، وخيتام وخاتام.

قوله على: "والله لا ألبسه أبداً، فنبذ الناس خواتيمهم" فيه: بيان ما كانت الصحابة عليه من المبادرة إلى المتثال أمره ونحيه عليه والاقتداء بأفعاله.

# [ ٢ ٧ – باب لبس النبي ﷺ خاتماً من ورق نقشه: محمد رسول الله، ولبس...]

٠٤٧٠ (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ الله، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتّخذَ رَسُولُ الله ﷺ خَاتمًا مِنْ وَرِقَ فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمْ عَنْ الله عَنْ عَمْرَهُ وَلَهُ عَنْ عُمْرَ، ثُمْ عَمْرَهُ وَمُ عَنْ عُمْرَ، ثُمْ كَانَ فِي عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلْمُ عُمْرَ، وَلَوْ يَعْمُ مُنْهُ فِي بِعُرِ أُرِيسَ، نَقْشُهُ : مُحَمِّدٌ رَسُولُ الله .

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَتَّى وَقَعَ فِي بِثْرٍ، وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهُ.

## ١٢ – باب لبس النبي ﷺ خاتماً من ورق نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده

أقوال العلماء في حكم خاتم الفضة والردّ على الخطّابي: قوله: "اتخذ النبي على حاتماً من ورق". الورق: الفضة، وقد أجمع المسلمون على حواز حاتم الفضة للرجال، \*\* وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لغير ذي سلطان، ورووا فيه أثراً، وهذا شاذ مردود. قال الخطابي: ويكره للنساء خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجال، قال: فإن لم تجد خاتم ذهب، فلتصفره بزعفران وشبهه، وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل لا أصال له، والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضة.

قوله: "اتخذُ رسول الله ﷺ حاتماً من ورق، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع منه في بئر أريس، نقشه: محمد رسول الله".

فوائد الحديث: فيه: التبرك بآثار الصالحين ولبس لباسهم، وجواز لبس الخاتم، وأن النبي الله لم يورِّث؛ إذ لو ورث لدفع الحاتم إلى ورثته، بل كان الخاتم والقدح والسلاح ونحوها من آثاره الضرورية صدقة للمسلمين، يصرفها والي الأمر حيث رأى من المصالح؛ فجعل القدح عند أنس إكراماً له لخدمته، ومن أراد التبرك به لم يمنعه، وجعل باقي الأثاث عند ناس معروفين، واتخذ الخاتم عنده للحاجة التي اتخذه النبي الله لها، فإنها موجودة في الخليفة بعده، ثم الخليفة الثاني ثم الثالث. وأما "بئر أريس": فبفتح الهمزة وكسر الراء وبالسين المهملة، وهو مصروف.

وأما قوله: "نقشه: محمد رسول الله" ففيه: حواز نقش الخاتم، ونقش اسم صاحب الخاتم، وحواز نقش اسم الله تعالى، هذا مذهبنا ومذهب سعيد بن المسيب ومالك والجمهور، وعن ابن سيرين وبعضهم كراهة نقش اسم الله تعالى، وهذا ضعيف. قال العلماء: وله أن ينقش عليه اسم نفسه، أو ينقش عليه كلمة حكمة، وأن ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: ثم يشترط لجواز التختم بالفضة أن لا يجاوز وزن الفضة مثقالا، وذلك لما مر في حديث بريدة ﷺ: "أتخذه من ورق، ولا تتمّه مثقالاً". (تكملة فتح الملهم: ١٣٢/٤)

٥٤٧١ – وَاللَّهْ طُ لاَبِي بَكْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا اللهِ بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ابْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ الله طُ لاَبِي بَكْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتّخذَ النّبِي عَلَيْ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ عُمَرَ قَالَ: اتّخذَ النّبِي عَلَيْ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، ثُمّ أَلْقَاهُ، ثُمّ اتّخذَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمّدٌ رَسُولُ الله، وَقَالَ: "لاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا"، وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصّهُ مِمّا يَلِي بَطْنَ كَفّهِ، وَهُوَ الّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ فِي بِثْرِ أَرِيسَ.

آكَ ١ عَنَّ النَّبِيِّ الْخَيَى اللهُ يَحْيَى وَخَلَفُ اللهُ هَشَامٍ وَأَبُو الرِّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ اللهُ زَيْدٍ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالك أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَقَالَ لِلنَّاسِ: "إِنّي اتّخَذْتُ أَنّ النّبِيَ ﷺ وَقَالَ لِلنَّاسِ: "إِنّي اتّخَذْتُ خَاتَماً مِنْ فِضَةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، فَلاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ".

٥٤٧٣ - (٤) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ بِهَذَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَديث: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله.

قوله ﷺ: "لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا" سبب النهي أنه ﷺ إنما اتخذ الخاتم ونقش فيه؛ ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم، فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة، وحصل الخلل.

قوله: "وكان إذا لبسه حعل فصه مما يلي بطن كفه" قال العلماء: لم يأمر النبي الله في ذلك بشيء، فيحوز جعل فصه في باطن كفه، وفي ظاهرها، وقد عمل السلف بالوجهين، وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس رضي الله عنه، قالوا: ولكن الباطن أفضل اقتداء به عليه ولأنه أصون لفصه، وأسلم له، وأبعد من الزهو والإعجاب.

# [١٣] - باب في اتخاذ النبي ﷺ خاتماً لما أراد أن يكتب إلى العجم]

٥٤٧٤ – (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ الله ﷺ وَانْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، قَالَ: فَاتّخَذَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، قَالَ: فَاتّخَذَ رَسُولُ الله ﷺ خَاتَماً مِنْ فِضَةٍ، كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ في يَدِ رَسُولِ الله ﷺ مَعْشُوماً، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله.

٥٤٧٥ – (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنُسٍ أَنَّ نَبِيّ الله ﷺ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُونَ إلّا كِتَاباً عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَماً منْ فِضّةٍ.

قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ في يَدِهِ.

قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النّبِي عِلَيْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنّحَاشِيّ، فَقِيلَ: قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النّبِي عِلَيْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنّحَاشِيّ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلاّ بِحَاتَمٍ، فَصَاغَ رَسُولُ الله عِلَيْ خَاتَمًا حَلْقَةً فِضَةً، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمّدٌ رَسُولُ الله عَلَيْ خَاتَمًا حَلْقَةً فِضَةً، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمّدٌ رَسُولُ الله عَلَيْ خَاتَمًا حَلْقَةً فِضَةً، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمّدٌ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْقَةً الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْقَةً عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ الله عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُولُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ الله عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو

## ١٣ - باب في اتخاذ النبي ﷺ خاتماً لما أراد أن يكتب إلى العجم

قوله: "فصاغ النبي ﷺ حلقة فضة" هكذا هو في جميع النسخ "حلقة فضة" بنصب "حَلْقةً" على البدل من "حاتمًا"، وليس فيها هاء الضمير، والحلقة ساكنة اللام على المشهور، وفيها لغة شاذة ضعيفة حكاها الجوهري وغيره بفتحها.

# [١٤] - باب في طرح الخواتم]

٧٧٧ - (١) حَدَّثِنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ الله ﷺ خَاتِماً مِنْ وَرِقٍ، فَطَرَحَ اللهِ عَلَا خَاتِمَهُ، فَطَرَحَ النّبِيُ عَلَا خَاتِمَهُ، فَطَرَحَ النّبِيُ عَلَا خَاتِمَهُ، فَطَرَحَ النّبِيُ عَلَا خَاتِمَهُ، فَطَرَحَ النّبِي عَلَا خَاتِمَهُ، فَطَرَحَ النّبِي عَلَا خَاتِمَهُ، فَطَرَحَ النّبِي عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَوَاتَمَهُمْ.

﴿ ٤٧٨ - (٢) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْر: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي زِيادٌ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنْ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ الله ﷺ عَالِمٌ خَاتِماً مِنْ وَرِقٍ يَوْماً وَاحِداً، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اضْطَرَبُوا الْحَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ، فَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ النّبِيُ ﷺ عَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النّبِيُ ﷺ عَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النّبِي عَلَيْ عَالِمُ خَوَاتِمَهُمْ.

٣ ٥٤٧٩ (٣) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمَّيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإسْنَاد مثْلَهُ.

## ١٤ - باب في طرح الخواتم

قوله: "عن ابن شهاب عن أنس على أنه أبصر في يد رسول الله على خاتماً من ورق يوماً واحداً، فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه، فطرح النبي على خاتمه، فطرح الناس خواتمهم".

بيان وهم ابن شهاب الزهري: قال القاضي: قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب، فوهم من خاتم الذهب إلى خاتم الورق، والمعروف من روايات أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذه على خاتم الذهب ولم يطرحه، وإنما طرح خاتم الذهب كما ذكره مسلم في باقى الأحاديث.

وأما قوله: "فصنع الناس الخواتم من الورق، فلبسوه، ثم قال: فطرح حاتمه فطرحوا حواتمهم" فيحتمل أنهم لما علموا أنه على يصطنع لنفسه حاتم فضة اصطنعوا لأنفسهم حواتيم فضة، وبقيت معهم حواتيم الذهب كما بقي مع النبي على إلى أن طرح حاتم الذهب، واستبدلوا الفضة، والله أعلم.

# [١٥] - باب في خاتم الورق فصه حبشي]

٠٤٨٠ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ابْنُ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيّاً.

٥٤٨١ – (٢) وحَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبّادُ بْنُ مُوسَى قَالاً: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ الأَنْصَارِيّ ثُمَّ الزّرَقِيُّ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ الأَنْصَارِيّ ثُمَّ الزّرَقِيُّ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَبُسَ خَاتَمَ فِضّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصُّ حَبَشِيّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ.

َ ٣٤٥٥ - (٣) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلاَلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى.

### ١٥ - باب في خاتم الورق فصه حبشي

بيان معنى قوله "وكان فصة حشياً"، والجمع بين الروايات: قوله: "وكان فصه حبشياً" قال العلماء: يعنى حجراً حبشياً أي فصاً من جزع أو عقيق، فإن معدنهما بالحبشة واليمن، وقيل: لونه حبشي أي أسود، وجاء في صحيح البخاري من رواية حميد عن أنس أيضاً "فصه منه"، قال ابن عبد البر: هذا أصح، وقال غيره: كلاهما صحيح، وكان لرسول الله على في وقت خاتم فصه منه، وفي وقت خاتم فصه من عقيق. قوله: "في حديث طلحة بن يجيى وسليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن أنس في أن رسول الله على لبس خاتم فضة في يمينه" وفي حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: "كان خاتم النبي في هذه، وأشار إلى المسطى المنتصر من يده اليسرى" وفي حديث على: "لهاني في أن أتختّم في إصبعي هذه أو هذه، فأوماً إلى الوسطى والتي تليها" وروي هذا الحديث في غير مسلم: "السبابة والوسطى"، وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرحل في الحنصر، وأما المرأة، فإنها تتخذ خواتيم في أصابع.

حكمة التختم في الخنصر: قالوا: والحكمة في كونه في الجنصر: أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفاً؛ ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الجنصر، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه، وأما التَّختُّم في اليد اليمني أو اليسرى فقد جاء فيه هذان الحديثان، وهما صحيحان. الاستدراك على قول الدارقطني، وتوثيق إسماعيل بن أبي أويس: وقال الدارقطني: لم يتابع سليمان بن بلال على هذه الزيادة، وهي قوله: "في يمينه"، قال: وخالفه الحفاظ عن يونس مع أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزُّهْرِيِّ مع تضعيف إسماعيل بن أبي أويس رواتها عن سليمان بن بلال، وقد ضعف إسماعيل بن أبي أويس أيضاً يجيى بن ح

- معين والنسائي، ولكن وثقه الأكثرون، واحتحوا به، واحتج به البخاري ومسلم في صحيحهما، وقد ذكر مسلم أيضاً من رواية طلحة بن يجيى مثل رواية سليمان بن بلال، فلم ينفرد بما سليمان بن بلال، فقد اتفق طلحة وسليمان عليها، وكون الأكثرين لم يذكروها لا يمنع صحتها، فإن زيادة الثقة مقبولة، والله أعلم.

وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء، فأجمعوا على حواز التختم في اليمين، وعلى حوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل، فتختم كثيرون من السلف في اليمين، وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار، وكره اليمين، وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا: الصحيح: أن اليمين أفضل؛ لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام.

وأما ما ذكره في حديث على ﴿ من القسِّيِّ والمياثر وتفسيرها، فقد سبق بيانه واضحاً في بابه، والله أعلم.

\* \* \* \*

## [١٦] - باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد]

٥٤٨٣ – (١) وَحَدَّثَنِيْ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاّدٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ مَعْنَا أَنْسٍ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النّبِيِّ عَلَيْكُ فِي هَذِهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْخِينُصِرِ مِنْ يَدِهِ اللَّهِ الْمَالِيِّ عَلَيْكُمْ فِي عَلَى الْمُعَمِّ عَنْ ثَالِيّ

\* \* \* \*

## [١٧] – باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها]

٥٤٨٤ - (١) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ وَاللهْ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ وَاللهْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ -: حَدِّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِي قَالَ: نَهَانِي، يَعْنِي النّبِي عَلَيْنَ، أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ، أَوِ الَّتِي تَلِيهَا، لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي عَلِي قَالَ: نَهَانِي، يَعْنِي النّبِي عَنْ لُبْسِ الْقَسّيّ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ.

قَالَ: فَأَمَّا الْقَسَّيّ، فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالْشَّامِ فِيهَا شَبْهُ كَذَا، وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَشَيْءٌ كَالَتَ تَجْعَلُهُ النّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنّ عَلَى الرّحْلِ، كَالْقَطَائِفِ الأُرْجُوانِ.

٥٤٨٥ - (٢) وَحَدَّثَنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنِ ابْنٍ لأَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

٣٥٥ – (٣) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: نَهَى، أَوْ نَهَانِي، يَعْنِي النّبِيَّ عَلِيْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٥٤٨٧ – (٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: نَهَانِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، قَالَ: فَأُوْمَأُ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا.

## [۱۸] - باب استحباب لبس النعال وما في معناها]

١٥٤٨٥ - (١) حَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِل عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيِّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: "اسْتَكْثِرُوا مِنَ النّعَالِ، فَإِنّ الرّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكباً مَا انْتَعَلَ".

#### ١٨ - باب استحباب لبس النعال وما في معناها

قوله على حين كانوا في غزاة: "استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل". معناه: أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه، وقلة تعبه، وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك، وفيه: استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرها مما يحتاج إليه المسافر، واستحباب وصية الأمير أصحابه بذلك.

\* \* \* \*

## [19 – باب استحباب لبس النعل في اليمني أولاً، والخلع من اليسرى....]

٥٤٨٩ – (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَمِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرِّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشَّمَالِ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً".

٠٩٥- (٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ ليَحْلَعْهُمَا جَمِيعاً".

# 19 - باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً، والخلع من اليسرى أولاً، والحد وكراهة المشي في نعل واحد

ضبط الكلمات وشرحها، وفقه أحاديث الهاب: أما قوله على: لينعلهما، فبضم الياء. وأما قوله على: "أو ليخلعهما"، فكذا هو في جميع نسخ مسلم "ليخلعهما" بالخاء المعجمة واللام والعين، وفي صحيح البخاري: "ليحفهما" بالحاء المهملة والفاء من الحفاء، وكلاهما صحيح، ورواية البخاري أحسن وأما "الشّسع"، فبشين معجمة مكسورة ثم سين مهملة ساكنة، وهو أحد سيور النعال، وهو الذي يدخل بين الإصبعين، ويدخل طرفه في النقب الذي في صَدْرِ النعل المشدود في الزمام، والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع، وجمعه شسوع. أما فقه الأحاديث ففيه ثلاث مسائل: أحدها: يستحب البداءة باليمني في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك، كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم، وحلق الرأس وترجيله، وقص الشارب الخلاء، ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول الأشياء الحسنة، ونحو ذلك. الثانية: يستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى، فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم، والخروج من المستحد، ودخول الحلاء، ودخول الخلاء، والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء، ومس الذكر والامتخاط والاستئار وتعاطي المستقذرات وأشباهها. الثالثة: يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد أو مداس واحد لا لعذر، ودليله هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم.

قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه ومثلة ومخالف للوقار؛ ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأحرى، فيعسر مشيه، وربما كان سبباً للعثار، وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مجمع على استحبابها، وأنها ليست واجبة، وإذا انقطع شسعه ونحوه، فليخلعهما ولا يمشي في الأخرى وحدها حتى يصلحها وينعلها كما هو نص في الحديث. - ١٩٩٥ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقَالَ: أَلاَ إِنّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَ، أَلاَ وَإِنّي جَبْهَتِهِ، فَقَالَ: أَلاَ إِنّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَ، أَلاَ وَإِنّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتّى يُصْلِحَهَا".

١٩٤٥ - (٤) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيِّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينِ وَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْمَعْنَى.

الرد على استدراك القاضي: قوله: "حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال: خرج إلينا أبو هريرة هيء فضرب بيده على جبهته، فقال: إنكم، وذكر الحديث". وفي الرواية الثانية عن علي بن مسهر قال: "أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة بمعناه" هكذا وقع هذان الإسنادان في جميع نسخ مسلم. وذكر القاضي عن أبي علي الغساني أنه قال في الرواية الثانية: قال أبو مسعود الدمشقي: إنما يرويه أبو رزين عن أبي صالح عن أبي هريرة كذا. وأخرجه أبو مسعود في كتابه عن مسلم، وذكر أن علي بن مسهر انفرد بهذا، هذا آخر ما ذكره القاضي، وهذا استدراك فاسد؛ لأن أبا رزين قد صرح في الرواية الأولى بسماعه من أبي هريرة بقوله: "خرج إلينا أبو هريرة إلى آخره"، واسم أبي رزين: مسعود بن مالك الأسدي الكوفي كان عالمًا.

## [ ٧٠ - باب النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد كاشفا....]

٥٤٩٣ – (١) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصّمّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، كَاشِفاً عَنْ فَرْجِهِ.

عَنْ جَابِر، حَدَّثَنَا أَبُو مَنْ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِر، حَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ يَقُولُ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدَكُمْ أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ حَتّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلاَ يَمْشِ فِي خُفِّ وَاحِدٍ، وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَحْتَبِي بِالنّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَحْتَبِي بِالنّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلاَ يَلْتَحِفِ الصّمّاءَ".

# ۲ - باب النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد كاشفا بعض عورته وحكم الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

قوله: "أن رسول الله ﷺ نحى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه" أما الأكل بالشمال، فسبق بيانه في بابه، وسبق في الباب الماضي حكم المشي في نعل واحدة.

شرح الغريب: وأما اشتمال الصماء بالمد فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به حسده لا يرفع منه حانباً، فلا يبقى ما يخرج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة، قال ابن قتيبة: سميت صماء؛ لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. قال أبو عبيد: وأما الفقهاء، فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد حانبيه، فيضعه على أحد منكبيه.

قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللَّغة يُكره الاشتمال المذكور لقلَّا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك، فيعسر عليه أو يتعذر، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة وإلا فيكره.

وأما الاحتباء بالمد، فهو: أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه، ويَحْتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، وهذه القعدة يقال لها: "الحِبْوَةُ" بضم الحاء وكسرها، وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته، فهو حرام، والله أعلم. ٥٤٩٥ (٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي النُّبِيرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهْى عَنِ اشْتِمَالِ الصّمّاءِ، وَالإحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدًى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ.

٥٤٩٦ - (٤) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يُحَدِّثُ أَنَّ النّبِيَ ﷺ قَالَ: "لاَ تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تَثْمَ اللهُ يُحَدِّثُ أَنَّ النّبِي ﷺ قَالَ: "لاَ تَصْعُ إِحْدَى رِحْلَيْكَ عَلَى الأُخْرَى، إِذَا اسْتَلْقَيْتَ". تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلاَ تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلاَ تَضَعُ إِحْدَى رِحْلَيْكَ عَلَى الأُخْرَى، إِذَا اسْتَلْقَيْتَ".

٥٤٩٧ - (٥) وَحَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْأَخْنَسِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنّ النّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لاَ يَسْتَلْقِيَنّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى".

٥٤٩٨ - (٦) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبِّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله ﷺ مُسْتَلْقِياً فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعاً إحْدَى رِحْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى.

قوله: "لهى عن اشتمال الصماء، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره". وفي الرواية الأخرى: "أنه رأى رسول الله على مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى" قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعاً إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العَوْرَة أو شيء منها، وأما فعله على فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة.

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث: حواز الاتكاء في المسحد، والاستلقاء فيه.

قال القاضي: لعله ﷺ فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك، قال: وإلا فقد علم أن جلوسه ﷺ في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعاً أو محتبياً، وهو كان أكثر حلوسه، أو القرفصاء أو مقعياً، وشبهها من حلسات الوقار والتواضع. قلت: ويحتمل أنه ﷺ فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نميتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها، والله أعلم.

٩٩٥ - (٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةً قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهِبِ الْمَاهِدِ وَحَرْمَلَةً قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ ابْنُ الْمَاهِدِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ وَهُبِ الْمَاهِدِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّسْنَادِ مِثْلَهُ. الرِّسْنَادِ مِثْلَهُ.

بيان الراجع في الإسناد: قوله: "وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبد الرزاق"، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وكذا ذكره أبو علي الغساني عن رواية الجلودي، قال: وكذا ذكره أبو مسعود الدِّمشقيُّ عن مسلم، قال: وفي رواية ابن ماهان: إسحاق بن منصور، بدل إسحاق بن إبراهيم، قال الغساني: الأول هو الذي أعتقد صوابه لكثرة ما يجيء إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد في رواية مسلم مقرونين عن عبد الرزاق، وإن كان إسحاق بن منصور أيضاً يروي عن عبد الرزاق، وهذا الذي صوبه الغساني هو الصواب، وكذا ذكره الواسطي في "الأطراف" عن رواية مسلم.

## [ ۲۱ – باب نمي الرجل عن التزعفر]

. ٥٥٠ (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمّادُ بْنُ رَيْدٍ، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمّادٌ – عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَمّادُ بْنُ رَيْدٍ، وَقَالَ الآخَرانِ: حَدَّثَنَا حَمّادٌ – عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلِي لِلرَّجَالِ.

أَ.٥٥- (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرّجُلُ.

#### ٢١ – باب لهي الرجل عن التزعفر

قوله: "لهي رسول الله ﷺ أن يتزعفر الرجل" هذا دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل، وقد سبقت المسألة في باب لهي الرجل عن الثوب المعصفر، والله أعلم.

## [۲۲ - باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد]

٢٠٥٥ (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتِي بِأَبِي قُحَافَةَ، أَوْ جَاءَ، عَامَ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ أَوِ الثَّغَامَةِ، فَأَمَرَ، أَوْ فَأُمِرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ، قَالَ: "غَيْرُوا هَذَا بِشَيْءٍ".

٣٠٥٥- (٢) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النِّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النِّهِ الله وَالنَّغَامَةِ النِّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: أَتِي بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ".

٥٥٠٤ (٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّ النّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنّصَارَى لاَ يَصْبَغُونَ، فَحَالفُوهُمْ".

#### ٢٢ - باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد

قوله: "أتي بأبي قحافة ﴿ عَلَى عَمَ عَمَ عَمَ عَمَ عَلَى عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ واحتنبوا السواد".

شرح الغريب وتفصيل حكم الخضاب: وفي رواية: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم" أما "الثغامة" بثاء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة مخففة. قال أبو عبيد: هو نبت أبيض الزهر والثمر، شبّه بياض الشيب به، وقال ابن الأعرابي: شحرة تبيض كأنها الملح، وأما أبو قحافة بضم القاف وتخفيف الحاء المهملة، واسمه: عثمان، فهو والد أبي بكر الصديق، أسلم يوم فتح مكة، ويقال: صبغ يصبغ بضم الياء وفتحها، ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح. وقيل: يكره كراهة تنزيه، والمختار: التحريم؛ لقوله على: "واجتنبوا السواد"، هذا مذهبنا.

وقال القاضي: اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب، وفي جنسه، فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل، ورووا حديثاً عن النبي النهي عن تغيير الشيب؛ لأنه الله لله لله عن عمر وعلى وأبي وآخرين النبي وقال آخرون: الخضاب أفضل، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره، ثم اختلف هؤلاء، فكان أكثرهم يخضب بالصفرة، منهم: ابن عمر وأبو هريرة وآخرون، وروي=

= ذلك عن عليٍّ. وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم، وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة بالسواد، روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابني عليِّ، وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبي بردة وآخرين.

قال القاضي: قال الطبراني الصواب أن الآثار المروية عن النبي الله بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة، وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، والنهي لمن له شمطٌ فقط. قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوحوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك، قال: ولا يجوز أن يقال فيهما: ناسخ ومنسوخ.

قال القاضي: وقال غيره: هو على حالين، فمن كان في موضع عادة أهله الصبغ أو تركه، فخروجه عن العادة شهرة ومكروه. والثاني: أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب، فمن كان شيبته تكون نقية أحسن منها مصبوغة فالترك أولى، ومن كانت شيبته تستبشع، فالصبغ أولى، هذا ما نقله القاضي، والأصح: الأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا، والله أعلم.

\* \* \*

## [٢٣ – باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير....]

٥٠٥ - (١) حَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ الله ﷺ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ الله ﷺ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَحَاءَتْ بِلْكَ السّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ، وَفِي يَدِهِ عَصاً، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: "مَا يُحْلِفُ اللهُ وَعُدَهُ، وَلاَ رُسُلُهُ"، ثُمّ الْتَفَتَ، فَإِذَا جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ! مَتَى دَحَلَ هَذَا الله عَلَيْنَ الله عَلْمَا الله عَلَيْنَ فِي بَيْتِكَ، \* إِنّا لاَ نَدْخُلُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ

# ۲۳ – باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب

حكم تصوير صورة الحيوان: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوبٍ أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها.

تصوير غير الحيوان: وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان، فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان، فإن كان معلقاً على حائط أو ثوباً ملبوساً أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً، فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن، فليس بحرام، ولكن هل يمنع دحول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ فيه كلام نذكره قريباً إن شاء الله.

ولا فرق في تحريم صورة الحيوان التي فا ظل والتي ليس فا ظلّ: ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وقال بعض السلف: إنما يُنهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس =

<sup>\*</sup> قوله: "فقال: متعني الكلب الذي كان في بيتك" وعلى هذا، فالوعد كان مقيدا بعدم المانع إما لفظاً مثلاً: لو قال: إن شاء الله تعالى ونحوه، أو معنى، فلا يشكل الأمر بقوله على ما يخلف الله وعده ولا رسله. وأما قوله: "إنا لاندخل بيتا"، وكذا قوله: "لا تدخل الملائكة"، فالمراد طائفة من الملائكة لا الكل، وإلا يشكل الأمر بالكتبة ونحوهم.

٢٠٥٥- (٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَ رَسُولَ الله ﷺ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يُطَوّلُهُ كَتَطُويلِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ.

٧ . ٥٥ - (٣) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَاقِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبّاسٍ قَالَ: أخبرتني مَيْمُونَةُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي على الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته مع باقى الأحاديث المطلقة في كل صورة.

وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه، سواء كانت رقماً في ثوب أو غير ممتهن، عملاً بظاهر كانت رقماً في ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، عملاً بظاهر الأحاديث، لاسيما حديث "النمرقة" الذي ذكره مسلم وهذا مذهب قوي. وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقماً في ثوب سواء امتهن أم لا، وسواء علق في حائط أم لا، وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصوراً في الحيصان وشبهها، سواء كان رقماً أو غيره، واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب: "إلا ما كان رقماً في ثوب"، وهذا مذهب القاسم بن محمد، وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووحوب تغييره.

قال القاضي: إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات، والرخصة في ذلك، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث، والله أعلم.

شرح الغريب: قوله: "أصبح يوماً واجماً" هو بالجيم، قال أهل اللغة: هو الساكت الذي يظهر عليه الهم والكآبة، وقيل: هو الحزين، يقال: وحم يجم وحوماً.

قوله: "أصبح يوماً واجماً، فقالت ميمونة: يا رسول الله! لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، قال رسول الله ﷺ: إن حبريل كان وعدين أن يلقاني الليلة، فلم يلقني. أما والله ما أخلفني وذكر الحديث. فيه: أنه يستحب للإنسان إذا رأى صاحبه، ومن له حق واجماً أن يسأله عن سببه، فيساعده فيما يمكن مساعدته، أو يتحزن معه، أو يذكره بطريق يزول به ذلك العارض. وفيه: التنبيه على الوثوق بوعد الله ورسله، لكن قد يكون للشيء شرط، فيتوقف على حصوله أو يتحيل توقيته بوقت ويكون غير موقت به ونحو ذلك.

وفيه: أنه إذا تكدر وقت الإنسان أو تنكدت وظيفته ونحو ذلك، فينبغي أن يفكر في سببه كما فعل النبي الله هنا حتى استخرج الكلب، وهو من نحو قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَتَهِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكِّرُواْ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٠).

يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ، فَأَخْرِجَ، ثُمِّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: "قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً، فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: "قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ"، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْ يَوْمَعِذَ، الْبَارِحَة "، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْ يَوْمَعِذَ، فَأَمْرَ بِقَتْلِ الْجَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كُلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ.

قوله: "ثم وقع في نفسه جِرْوُ كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به، فأخرج، ثم أخذ بيده ماء، فنضح مكانه".

شرح الغريب: أما "الجُرو"، فبكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات مشهورات، وهو الصغير من أولاد الكلب وسائر السباع، والجمع أحر وجراء، وجمع الجراء أجرية. وأما الفسطاط، ففيه ست لغات: فُسطاط، وفستاط بالتاء، وفستاط بالتاء، وفستاط بتشديد السين وضم الفاء فيهن وتكسر، وهو نحو الخباء. قال القاضي: والمراد به هنا: بعض حجال البيت بدليل قولها في الحديث الآخر "تحت سرير عائشة"، وأصل الفسطاط: عمود الأعبية التي يقام عليها، والله أعلم.

وأما قوله: "ثم أخذ بيده ماءً، فنضح به مكانه" فقد احتج به جماعة في نجاسة الكلب، قالوا: والمراد بالنضح: الغسل، وتأولته المالكية على أنه غسله لخوف حصول بوله أو روثه.

بيان سبب امتناع الملائكة من بيت فيه صورة أو كلب: قوله الله الله الله اللائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة: كونما معصية فاحشة، وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى، وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى، وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النحاسات؛ ولأن بعضها يسمى شيطاناً كما حاء به الحديث، والملائكة ضد الشياطين، ولقبح رائحة الكلب، والملائكة تكره الرائحة القبيحة؛ ولأنما منهي عن اتخاذها، فعوفّب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه، واستغفارها له، وتبريكها عليه وفي بيته، ودفعها أذى الشيطان. وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه كلب أو صورة، فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار، وأما الحفظة، فيدخلون في كل بيت، ولا يفارقون بني آدم في كل حال؛ لأغم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها.

أقوال العلماء في المواد بالكلب: قال الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما، فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. وأشار القاضي إلى نحو ما قاله الخطابي، والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة، وألهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث؛ ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي على تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر، فإنه لم يعلم به، ومع هذا امتنع جبريل عليم من دخول البيت، وعلل بالجرو، فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع، جبريل، والله أعلم.

قوله: "فأمر بقتل الكلاب حتى أنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير" المراد بــــ"الحائط":-

٥٥٠٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ النَّهِيَ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النّبِي عَلَيْ قَالَ: "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ النّافِي عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ النّبِي عَلَيْ قَالَ: "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فيه كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ".

ُهُ ٥٠٥٠ (٥) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله َ بْنِ عَبْدِ الله عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبّاسِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولِ الله ﷺ يَقُولُ: "لاَ تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلَّبٌ وَلاَ صُورَةٌ".

١٠٥٥ (٦) وَحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ:
 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيّ بِهذا الإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَذِكْرِهِ الإِخْبَارَ فِي الإِسْنَادِ.

١١٥٥- (٧) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْد ابْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ".

قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بَعْدُ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْحَوْلاَنِيّ، رَبِيبِ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النّبِيِّ ﷺ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ الله: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حينَ قَالَ: إِلّا رَقْماً فِي ثَوْبٍ.

١٥٥١ (٨) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنّ بُكَيْرَ ابْنَ الْأَشَجَ حَدَّثَهُ أَنّ بُسْرٍ عُبَيْدُ الله الْحَوْلاَنِيُّ أَنّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئكَةُ بَيْتًا فيه صُورَةٌ".

<sup>=</sup> البستان، وفرق بين الحائطين؛ لأن الكبير تدعو الحاجة إلى حفظ جوانبه، ولا يتمكن الناظور من المحافظة على ذلك بخلاف الصغير، والأمر بقتل الكلاب منسوخ، وسبق إيضاحه في "كتاب البيوع" حيث بسط مسلم أحاديثه هناك. قوله: "إلا رقماً في ثوب" هذا يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقماً مطلقاً كما سبق، وجوابنا وجواب الجمهور عنه: أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان، وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا.

قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ حَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسَتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ الله الْحَوْلاَنِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التّصَاوِيرِ؟ قَالَ: إِنّهُ قَالَ: إِلاّ رَقْماً فِي ثَوْبٍ، أَلَمْ تَسْمَعْهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ.

٥٥١٣ - (٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعيد بْنِ يَسَارٍ، أَبِي الْحُهَابِ، مَوْلَى بَنِي النّجَّارِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيلُ". الأَنْصَارِيِّ قَالَ: "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيلُ". وَلَا تَدْخُلُ الْمَلاَثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيلُ". الله ﷺ عَالَ: "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيلُ"، فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ الله ﷺ ذَكْرَ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: لاَ، وَلَكِنْ اللّهِ عَلَيْ ذَكَرَ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: لاَ، وَلَكِنْ

فَرَأَى النَّمَطَ، عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَحَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ"، قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفاً، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيّ.

سَأُحَدَّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ: رَأَيْتُهُ خَرَجَ في غَزَاتِهِ، فَأَخَذْتُ نَمَطاً فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَاب، فَلَمَّا قَدِمَ

٥١٥- (١١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ

قوله: "عن عائشة هنا قالت: حرج رسول الله على في غزاته، فأحذت نمطاً، فسترته على الباب، فلما قدم، فرأى النمط، عرفت الكراهية في وجهه، فحذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطّين، قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفاً، فلم يعب ذلك على".

بيان معاين الكلمات: المراد بالنمط هنا: بساط لطيف له خمل، وقد سبق بيانه قريباً في "باب اتخاذ الأنماط". وقولها: "هتكه": هو بمعنى: قطعه وأتلف الصورة التي فيه، وقد صرحت في الروايات المذكورات بعد هذه بأن هذا النمط كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة، وأنه كان فيه صورة، فيستدل به لتغيير المنكر باليد، وهتك الصور المحرمة، والغضب عند رؤية المنكر، وأنه يجوز اتخاذ الوسائد، والله أعلم.

وأما قوله ﷺ حين حذب النمط، وأزاله: "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين" فاستدلوا به على أنه يمنع من ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب، وهو منع كراهة تنزيه لا تحريم، هذا هو الصحيح. وقـــال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي من أصحابنا: هو حرام، وليس في هذا الحديث ما يقتضي تحريمه؛ لأن حقيقة اللفظ أن الله تعالى لم يأمرنا بذلك، وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب، ولا يقتضي التحريم، والله أعلم.

طَائِر، وَكَانَ الدَّاحِلُ إِذَا دَحَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: "حَوِّلِي هَذَا، فَإِنِّي كُلّمَا دَخَلْتُ، فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدَّنْيَا"، قَالَتْ: وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ كُنّا نَقُولُ: عَلَمُهَا حَريرٌ، فَكُنّا نَلْبَسُهَا.

١٢٥٥- (١٢) حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي وَعَبْدُ الأَعْلَى بِهَذَا الإسْنَادِ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: وَزَادَ فِيهِ - يُرِيدُ عَبْدَ الأَعْلَى - فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ الله ﷺ بِقَطْعِهِ.

١٧٥٥- (١٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ، فَأَمَرَنَى، فَنَزَعْتُهُ.

١٨٥٥ - (١٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ:
 حَدَّثَنَا وَكيعٌ، بهَذَا الإسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدَةً: قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ.

١٥٥- (١٥) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا مُتَسَتَّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ صُورَةٌ،

بيان مواد الحديث: قوله: "عن عائشة ﷺ قالت: كانت لنا تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله ﷺ: حولي هذا، فإني كلما دخلت، فرأيته ذكرت الدنيا" هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة فلهذا كان رسول الله ﷺ يدخل ويراه، ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة.

قولها: "سترت على بابي درنوكاً فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته" أما قولها: "سترت" فهو بتشديد التاء الأولى. شرح الغويب: وأما "الدرنوك"، فبضم الدال وفتحها، حكاهما القاضي وآخرون، والمشهور ضمها، والنون مضمومة لا غير، ويقال فيه: "دُرْمُوك" بالميم، وهو ستر له خمل، وجمعه درانك.

قولها: "دخل على رسول الله على وأنا متسترة بقرام" هكذا هو في معظم النسخ "متسترة" بتاءين مثناتين فوق بينهما سين، وفي بعضها "مستترة" بسين ثم تاءين أي متخذة ستراً. وأما "القرام"، فبكسر القاف، وهو: الستر الرقيق. قولها: "وقد سترت سهوة لي بقرام": السهوة: بفتح السين المهملة، قال الأصمعي: هي شبيهة بالرف أو بالطاق يوضع عليه الشيء، قال أبو عبيد: وسمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون: السهوة عندنا: بيت صغير متحدر في الأرض، وسمكه مرتفع من الأرض يشبه الخزانة الصغيرة، يكون فيها المتاع، قال أبو عبيد: وهذا عندي أشبه ما قيل في السهوة، وقال الخليل: هي أربعة أعواد أو ثلاثة يعرض بعضها على بعض، ثم يوضع عليها شيء من الأمتعة، وقال ابن الأعرابي: هي "الكُوّة" بين الدارين، وقيل: بيت صغير يشبه المحدع، وقيل: هي كالصفة تكون بين يدى البيت، وقيل: هي حالب البيت، والله أعلم.

فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السَّتْرَ، فَهَتَكَهُ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَشَدّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُشَبّهُونَ بِخَلْقِ الله".

٠٥٠٠ (١٦) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْقِرَامِ، فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ.

٥٢١ - (١٧) حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: "إِنَّ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً" لَمْ يَذْكُرَا: مِنْ.

٣٢٥ - (١٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمعياً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَة - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ -: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةً تَقُولُ: دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله عَلَيُّ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمّا رَآهُ هَتَكَةً، وَتَلُوّنَ وَحُهُهُ، وَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ! أَشَدَ النّاسِ عَذَابًا عِنْدَ الله يَوْمَ الْقَيَامَةِ، الّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ الله".

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ، فَحَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

٥٩٢٣ - (١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثُوْبٌ فِيهِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدَّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثُوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ، مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ، فَكَانَ النّبِي عَلَيْ يُصَلّي إِلَيْهِ، فَقَالَ "أَخْرِيهِ عَنّي"، قَالَتْ: فَطَالَ "أَخْرِيهِ عَنّي"، قَالَتْ: فَأَخَرَتُهُ، فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ.

٢٠٥ - (٢٠) وَحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَحْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، جَمِيعاً عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٥٢٥ - (٢١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَحْمَنِ الْوَحْمَنِ الْوَحْمَنِ الْوَحْمَنِ الْوَحْمَنِ الْوَحْمَنِ الْوَحْمَنِ الْفَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ النّبِيُّ ﷺ عَلَيّ وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطاً فِيهِ تَصَاوِيرُ،

فَنَحَّاهُ، فَاتَّحَذْتُ مَنْهُ وسَادَتَيْن.

٢٢٥٥- (٢٢) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النّبِيِّ عَلَا اللهُ عَلَا نَصَبْتُ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَدَحَلَ رَسُولُ الله عَلَا فَنَزَعَهُ، قَالَتُ: فَقَطَعْتُهُ وِسَادَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ، يُقَالُ لَهُ: رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ: أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمِّدٍ يَذْكُرُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ : فَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا؟ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا، قَالَ: لَكَنِي قَدْ سَمِعْتُهُ. يُرِيدُ الْقَاسِمِ: لَا، مُحَمِّد. قَالَ: لَكُنّي قَدْ سَمِعْتُهُ. يُرِيدُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمِّد.

٧٧ ٥٥- (٢٣) حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّد، عَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمّا رَآهَا رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدَّخُلْ، فَعَرَفْتُ، أَوْ فَعُرِفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله عَلَى الله وَإِلَى الله عَلَيْ: "مَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرُقَةِ؟" فَقَالَتِ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ، وَسُولُ الله عَلَيْ: "إِنّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصّورِ يُعَذّبُونَ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ"، ثُمّ قَالَ: "إِنّ الْبَيْتَ الّذِي فِيهِ الصّورُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ".

قوله: "اشتريت نمرقة" هي بضم النون والراء، ويقال: بكسرهما، ويقال: بضم النون وفتح الراء، ثلاث لغات. ويقال: نمرق بلا هاء، وهي: وسادة صغيرة، وقيل: هي مرفقة.

قوله ﷺ "إن أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم" وفي الرواية السابقة: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله تعالى" وفي رواية: "الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم" وفي رواية ابن عباس: "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه في جهنم" وفي رواية: "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ" وفي رواية: "قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو، ليخلقوا شعيرة".

أما قوله ﷺ: "ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم" فهو الذي يسميه الأصوليون: أمر تعجيز كقوله تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِـ﴾ (هود:١٣)، وأما قوله في رواية ابن عباس: "يجعل له"، فهو بفتح الياء من "يجعل"، والفاعل هو الله تعالى، أضمر للعلم به، قال القاضي في رواية ابن عباس: يحتمل أن معناها أن الصورة التي صورها هي تعذبه =

١٨٥٥ - (٢٤) وَحَدَّثَنَاه قَتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُوبَ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وهْبٍ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَخِي زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَخِي زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَخِي الْمَاحِشُونِ عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، اللهُ بْنِ عُمْرَ، كُلِّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الْمَاحِشُونِ: قَالَتْ: فَأَخَذْتُهُ وَبَعْضُهُمْ أَتَمَ حَدِيثًا لَهُ مِنْ بَعْضٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الْمَاحِشُونِ: قَالَتْ: فَأَخَذْتُهُ فَمَوْنَ وَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ.

979- (٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبُوا مَا حَلَقْتُمْ".

٥٣٠- (٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو الرّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، كُلّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِي ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ.

٣١٥٥- (٢٧) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سعيد

<sup>=</sup> بعد أن يجعل فيها روح، وتكون الباء في "بكل" بمعنى "في"، قال: ويحتمل أن يجعل له بعدد كل صورة ومكانها شخص يعذبه، وتكون الباء بمعنى لام السبب.

فقه أحاديث الباب: وهذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان، وانه غليظ التحريم. وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه، فلا تحرم صنعته، ولا التكسب به، وسواء الشجر المثمر وغيره، وهذا مذهب العلماء كافة إلا بحاهداً، فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه، قال القاضي: لم يقله أحد غير مجاهد، واحتج مجاهد بقوله تعالى: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كحلقي"، واحتج الجمهور بقوله ﷺ: "ويقال لهم أحيوا ما خلقتم" أي اجعلوه حيواناً ذا روح كما ضاهيتم، وعليه رواية: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي".

الأَشَجِّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ أَشَدَّ النّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوّرُونَ"، وَلَمْ يَذكُرِ الأَشَجُّ: إِنَّ.

٥٣٢ - (٢٨) وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، كُلِّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، حَوَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَوَايَةِ يَحْيَى وَأَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ: "إِنَّ مِنْ أَشَدٌ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاباً الْمُصَوِّرُونَ".

وَحَدِيثُ سُفْيَانَ كَحَدِيثِ وَكِيعٍ.

٥٣٣ - (٢٩) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بَنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتِ فِيهِ تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: هَذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: أَمَا إِنِي سَمِعْتُ مَسْرُوقٌ: هَذَا تَمَاثِيلُ مَرْيَمَ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: أَمَا إِنِي سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَشَدُّ النّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقَيَامَة الْمُصَوّرُونَ".

عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ إِلَى ابْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلِّ إِلَى ابْنِ عَبْسٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلِّ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّورَ، فَأَفْتِنِي فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: ادْنُ مِنِي، فَدَنَا مِنْهُ، ثُمّ قَالَ: ادْنُ مِنِي، فَدَنَا حَتّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ: أُنْبَقُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الل

وَقَالَ: إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً، فَاصْنَعِ الشَّحَرَ وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ، فَأَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ.

<sup>=</sup> ويؤيده حديث ابن عباس الله المذكور في الكتاب: "إن كنت لا بد فاعلاً، فاصنع الشجر وما لا نفس له". وأما رواية: "أشد عذاباً"، فقيل: هي محمولة على من فعل الصورة لتعبد، وهو صانع الأصنام ونحوها، فهذا كافر، وهو أشد عذاباً، وقيل: هي فيمن قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى، واعتقد ذلك، فهذا كافر له من أشد العذاب ما للكفار، ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره، فأما من لم يقصد بما العبادة ولا المضاهاة، فهو فاسق صاحب ذنب كبير، ولا يكفر كسائر المعاصى.

٥٣٥ – (٣١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَــدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَـعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ النّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَــالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ ابْنِ عَبّاسٍ، فَجَعَلَ يُفْتِي، وَلاَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ صَوّرَ الله عَبّاسٍ: ادْنُهُ، فَدَنَا الرّجُلُ، فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ صَوّرَ صُورَةً فِي الدّنْيَا كُلّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخِ.

٣٢٥ - (٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ بِمِثْلِهِ.

٣٣٥ - (٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَٱبُو كُرَيْبٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً. قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارةً، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مُعَ أَلِيهَ هُرَيْرَةً فِي دَارِ مَرْوَانَ، فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "قَالَ الله عَزَّ وَجَلّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبّةً، أَوْ لَيَخْلُقُوا حَبّةً، أَوْ لَيَخْلُقُوا حَبّةً، أَوْ لَيَخْلُقُوا شَعِيرَةً".

٥٣٨ – ٣٤) وَحَدَّنَيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ، لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ، قَالَ: فَرَأَى مَصَوَّراً يُصَوِّرُ فِي الدّارِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُوْ: "أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً".

٣٥٥- (٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ".

<sup>-</sup> وأما قوله تعالى: "فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة": فالذرة بفتح الذال وتشديد الراء، ومعناه: فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هي خلق الله تعالى، وكذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير، أو ليخلقوا حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت، ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه الله تعالى، وهذا أمر تعجيز كما سبق، والله أعلم.

## [٢٤] - باب كراهة الكلب والجرس في السفر]

٠٤٥٠ (١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، يَعْنِي ابْنَ مُفَضّلٍ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولً الله ﷺ قَالَ: "لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ".

٢١٥٥- (٢) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيّ، كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

َ ٣٥٥٢ - (٣) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "الْحَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ".

## ٢٤ - باب كراهة الكلب والجرس في السفر

معنى كلمة "الجوس"، وفقه الحديث: وفي رواية: "الجرس مزامير الشيطان" الرُّفقة: بضم الراء وكسرها، والجرس بفتح الراء وهو معروف، هكذا ضبطه الجمهور، ونقل القاضي أن هذه رواية الأكثرين، قال: وضبطناه عن أي بَحْرِ بإسكانها، وهو اسم للصوت، فأصل الجَرْس بالإسكان: الصوت الخفي، أما فقه الحديث، ففيه: كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار، وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما، والمراد بـ "الملائكة" ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة، وقد سبق بيان هذا قريباً، وسبق بيان الحكمة في مجانبة الملائكة بيتاً فيه كلب. وأما الجرس، فقيل: سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس؛ أو لأنه من المعاليق المنهي عنها، وقيل: سببه كراهة صوقا، وتؤيده رواية "مزامير الشيطان"، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك و آخرين، وهي كراهة تنزيه، وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير دون الصغير.

## [ ٢٥ - باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير]

٣٥٥ - (١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ: وَالنّاسُ فِي قَالَ: وَالنّاسُ فِي قَالَ: وَالنّاسُ فِي مَبْدِيهِمْ: "لاَ يَبْقَيَنَ فِي رَقَبَة بَعِيرٍ قلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ - أَوْ قِلاَدَةٌ - إِلّا قُطعَتْ". قَالَ مَالكُ: أُرَى ذَلكَ مِنَ الْعَيْنِ.

#### ٢٥ – باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير

قوله على: "لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - أو قلادة - إلا قطعت" قال مالك: "أرى ذلك من العين"، هكذا هو في جميع النسخ: "قلادة من وتر، أو قلادة"، فـــ "قلادة" الثانية مرفوعة معطوفة على "قلادة" الأولى، ومعناه: أن الراوي شك هل قال: "قلادة من وتر" أو قال: "قلادة" فقط، ولم يقيدها بالوتر.

شرح قول الإمام مالك، واختلاف العلماء في تقليد البعير والإنسان مخافة العين: وقول مالك: "أرى ذلك من العين" هو بضم همزة "أرى" أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين. وأما من فعله لغير ذلك من زينة أو غيرها، فلا بَأسَ. قال القاضي: الظاهر من مذهب مالك: أن النهي مختص بالوتر دون غيره من القلائد، قال: وقد اختلف الناس في تقليد البعير وغيره من الإنسان وسائر الحيوان ما ليس بتعاويذ مخافة العين، فمنهم من منعه قبل الحاجة إليه، وأجازه عند الحاجة إليه؛ لدفع ما أصابه من ضرر العين ونحوه، ومنهم من أجازه قبل الحرض، هذا كلام القاضي.

وقال أبو عبيد: كانوا يُقلِّدون الإبل الأوتار؛ لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي ﷺ بإزالتـــها إعلاماً لهم أن الأوتار لا ترد شيئاً. وقال محمد بن الحسن وغيره: معناه: لا تقلدوها أوتار القسي؛ لئلا تضيق على أعناقها فتخنقها. وقال النضر: معناه: لا تطلبوا الدخول التي وترتم بها في الجاهلية، وهذا تأويل ضعيف فاسد، والله أعلم.

# [٢٦ – باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه]

300- (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الضّرْبِ فِي الْوَجْه، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْه. وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْه. وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْه. ٥٥٥- (٢) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ بِمِثْلِهِ.

٣٥٥٥- (٣) وحَدَّثَنِي سَلَمةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: "لَعَنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

َ ٧٥ ٥٥ - (٤) حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَؤُولُ: يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ نَاعِماً - أَبَا عَبْدِ الله، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ - حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبْاسٍ يَقُولُ: وَرَأَى رَسُولُ الله ﷺ خِمَاراً مَوْسُومَ الْوجْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، قَالَ: فَوَالله لاَ أَسِمُهُ إِلاّ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ، فَأَمْرَ بِحِمَارٍ لَهُ، فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أُوّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ.

## ٣٦ – باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه

قوله: "نهى رسول الله ﷺ عن ضرب الحيوان في الوجه، وعن الوسم في الوجه". وفي رواية: "مر عليه حمار وقد وسم في وجهه، فقال: لعن الله الذي وسمه". وفي رواية: ابن عباس ﷺ افأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه، فأمر بحمار له، فكوى في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين".

شرح الغريب: أما الوسم: فبالسين المهملة، هذا هو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث، قال القاضي: ضبطناه بالمهملة، قال: وبعضهم يقوله بالمهملة وبالمعجمة، وبعضهم فرق، فقال: بالمهملة في الوجه، وبالمعجمة في سائر الجسد. وأما الجاعرتان، فهما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر.

وأما القائل: "فوالله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه" فقد قال القاضي عياض: هو العباس بن عبد المطلب، كذا ذكره في "سنن أبي داود"، وكذا صرح به في رواية البخاري في تاريخه، قال القاضي: وهو في كتاب مسلم مشكل يوهم أنه من قول النبي ﷺ، والصواب أنه قول العباس ﷺ، كما ذكرنا، هذا كلام القاضي. = .....

= وقوله: يوهم أنه من كلام النبي ﷺ ليس هو بظاهر فيه، بل ظاهره أنه من كلام ابن عباس، وحينئذ يجوز أن تكون القضية جرت للعباس ولابنه.

بيان حكم ضرب الوجه: وأما الضَّرْب في الوجه، فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها، لكنه في الآدمي أشد؛ لأنه بجمع المحاسن، مع أنه لطيف؛ لأنه يظهر فيه أثر الضرب، وربما شانه، وربما آذى بعض الحواس. وأما الوسم في الوجه، فمنهي عنه بالإجماع للحديث، ولما ذكرناه، فأما الآدمي، فوسمه حرام لكرامته؟ ولأنه لا حاجة إليه، فلا يجوز تعذيبه، وأما غير الآدمي، فقال جماعة من أصحابنا: يكره، وقال البغويُّ من أصحابنا: لا يجوز، فأشار إلى تحريمه، وهو الأظهر؛ لأن النبي الله لعن فاعله، واللعن يقتضي التحريم. وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي، فحائز بلا حلاف عندنا، لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية، ولا يستحب في غيرها، ولا ينهى عنه.

قال أهل اللغة: الوسم أثر كية يقال: بعير موسوم، وقد وسمه يسمه وسماً وسمة، والميسم: الشيء الذي يوسم به، وهو بكسر الميم وفتح السين وجمعه مياسم ومواسم، وأصله كله من السمة وهي: العلامة، ومنه: موسم الحج أي معلم جمع الناس، وفلان موسوم بالخير، وعليه سمة الخير أي علامته، وتوسمت فيه كذا: أي رأيت فيه علامته، والله أعلم.

## [٧٧ - باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وندبه في نَعَم...]

٥٤٥ - (١) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمِّدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْم، قَالَتْ لِي: يَا أَنسُ! انْظُرْ هَذَا الْغُلاَم، فَلاَ يُصِيبَنّ شَيْعًا حَتّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهِ يُحَنّكُهُ، قَالَ فَغَدَوْتُ، فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ، وَعَلَيْهِ حَمِيصَةٌ حُويْتِيَةٌ، وَهُوَ يَسِمُ الظّهْرَ الّذي قَدمَ عَلَيْه في الْفَتْح.

٩٥٥٩ (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدِّثَنَا شُعْبَة عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْساً يُحَدِّثُ أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَت، انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى النّبِيِّ عَلَىٰ يُحَدِّثُ أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَت، انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى النّبِيِّ عَلَىٰ يُحَدِّثُ أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَت، انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى النّبِيِّ عَلَىٰ يُحَدِّثُ أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَت، انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى النّبِيِّ عَلَىٰ يُحَدِّثُ أَنَّ أُمَّهُ عِينَ وَلَدَت، انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى النّبِيِّ عَلَىٰ يُحَدِّثُ أَنَّ أُمَّةً عِينَ وَلَدَت، انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى النّبِيِّ عَلَىٰ يُحَدِّثُ أَنْ أُمْهُ عِينَ وَلَدَت، انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى النّبِي عَلَىٰ يُعَلِينَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُولُ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّه

۲۷ – باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وندبه في نَعَم الزكاة والجزية أما "الخميصة": فهي كساء من صوف أو خز ونحوهما مربع له أعلام.

ذكر الروايات المختلفة في كلمة "حويتية"، وتصحيح بعضها، وتخطئة سائرها: وأما قوله: "حويتية"، فاختلف رواة صحيح مسلم في ضبطه، فالأشهر أنه بحاء مهملة مضمومة ثم واو مفتوحة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم مثناة فوق مكسورة ثم مثناة تحت مشددة، وفي بعضهم حوتنية بإسكان الواو وبعدها مثناة فوق مفتوحة ثم نون مكسورة، وقد ذكرها القاضي، وفي بعضها "حونية" بإسكان الواو وبعدها نون مكسورة، وفي بعضها "حريثية" بحاء مهملة مضمومة وراء مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم مثلثة مكسورة منسوبة إلى بين حُريث، وكذا وقع في رواية البخاري لجمهور رواة صحيحه، وفي بعضها "حونبية" بفتح الحاء المهملة وإسكان الواو ثم نون مفتوحة ثم باء موحدة، ذكره القاضي، وفي بعضها "حويثية" بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وإسكان المثناة تحت وبعدها مثلثة، حكاه القاضي، وفي بعضها "جويئية" بجيم مضمومة ثم واو ثم مثناة تحت ثم نون مكسورة ثم مثناة تحت مشددة، وفي بعضها "جوينية" بفتح الجيم وإسكان الواو وبعدها نون.

قال القاضي في "المشارق": ووقع لبعض رواة البخاري "خيبرية" منسوبة إلى خيبر، ووقع في الصحيحين "حوتكية" بفتح الحاء وبالكاف أي صغيرة، ومنه رحل حوتكي أي صغير، قال صاحب التحرير في شرح مسلم: في الرواية الأولى هي منسوبة إلى الحويت، وهو قبيلة أو موضع، وقال القاضي في "المشارق": هذه الروايات كلها تصحيف إلا روايتي "جونية" بالجيم و"حريثية" بالراء والمثلثة، فأما الجونية بالجيم، فمنسوبة إلى بني الجون قبيلة من الأزد أو إلى لوفا من السواد أو البياض أو الحمرة؛ لأن العرب تسمي كل لون من هذه جوناً، هذا كلام القاضي.

وقال ابن الأثير في "نماية الغريب" بعد أن ذكر الرواية الأولى: هذا وقع في بعض نسخ مسلم، ثم قال: والمحفوظ=

٠٥٥٠ (٣) وَحَدَّثنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنساً يَقُولُ: دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ مِرْبَداً، وَهُوَ يَسِمُ غَنَماً، قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: في آذَانهَا.

َ ٥٥٥١ ﴿ ٤) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُجَمَّدٌ وَيَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، كُلِّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٥٥٥٢ (٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ الله ﷺ الْمِيْسَم، وَهُو يَسِمُ إِبلَ الصَّدَقَةِ.

المشهور "جونية" أي سوداء، قال: وأما الحويتية، فلا أعرفها، وطالما بحثت عنها، فلم أقف لها على معنى، والله أعلم.
 وأما قوله: قال شعبة: "وأكثر علمي"، روي بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة، وهما صحيحان.

بيان حكم وسم الإنسان وغيره: و"الميسَمُ" بكسر الميم سبق بيانه في الباب قبله، وسبق هناك: أن وسم الآدمي حرام، وأما غير الوجه، فمستحب في نعم الزكاة والجزية، وجائز في غيرها، وإذا وسم، فيستحب أن يسم الغنم في آذالها، والإبل والبقر في أصول أفخاذها؛ لأنه موضع صلب، فيقل الألم فيه، ويخف شعره، ويظهر الوسم، وفائدة الوسم: تمييز الحيوان بعضه من بعض، ويستحب أن يكتب في ماشية الجزية: جزية أو صغار، وفي ماشية الزكاة: زكاة أو صدقة.

قال الشافعي وأصحابه: يستحب كون ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر، وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل، وهذا الذي قدمناه من استحباب وسم نعم الزكاة والجزية هو مذهبنا ومذهب الصحابة كلهم هي وجماهير العلماء بعدهم. ونقل ابن الصَّبَّاغ وغيره إجماع الصحابة عليه، وقال أبو حنيفة: هو مكروه؛ لأنه تعذيب ومثلة، وقد لهي عن المثلة.\*\*

وحجة الجمهور: هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي ذكرها مسلم، وآثار كثيرة عن عمر وغيره من الصحابة ١٠٠٠ =

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: قال الحافظ في زكاة الفتح (٣: ٣٦٧): "وفي حديث الباب حجة على من كره الوسم من الحنفية بالميسم؛ لدحوله في عموم النهي عن المثلة، وقد ثبت ذلك من فعل النبي على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاجة، كالحتان للآدمي". وقال العيني في العمدة (٤: ٤٦١): "قلت: ذكر أصحابنا (يعني الحنفية) في كتبهم: لا بأس بكيّ البهائم للعلامة؛ لأن فيه منفعة، ولا بأس بكيّ الصبيان إذا كان لداء أصابحم؛ لأن ذلك مداواة"، فظهر أنه لا خلاف في هذه المسألة بين الحنفية والشافعية. (تكملة فتح الملهم: ١٨٥/٤)

ولأنما ربما شردت، فيعرفها واجدها بعلامتها، فيردها. والجواب عن النهي عن المثلة والتعذيب: أنه عام،
 وحديث الوسم خاص، فوجب تقديمه، والله أعلم.

وأما "المربد": فبكسر الميم وإسكان الراء وفتح الموحدة، وهو الموضع الذي تحبس فيه الإبل، وهو مثل الحظيرة للغنم. فقوله هنا: "في مربد" يحتمل أنه أراد الحظيرة التي للغنم، فأطلق عليها اسم المربد مجازاً لمقاربتها، ويحتمل أنه على ظاهره، وأنه أدخل الغنم إلى مربد الإبل ليسمها فيه.

وأما قوله: "يسم الظهر": فالمراد به: الإبل، سميت بذلك؛ لأنها تحمل الأثقال على ظهورها. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة: منها: جواز الوسم في غير الآدمي، واستحبابه في نعم الزكاة والجزية، وأنه ليس في فعله دناءة، ولا ترك مروءة، فقد فعله النبي على ومنها: بيان ما كان عليه النبي الله من التواضع وفعل الأشغال بيده، ونظره في مصالح المسلمين، والاحتياط في حفظ مواشيهم بالوسم وغيره. ومنها: استحباب تحنيك المولود، وسنبسطه في بابه إن شاء الله تعالى. ومنها: حمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح والفضل يحنكه بتمرة ليكون أوَّلَ ما يدخل في جوفه ريق الصالحين، فيتبرك به، والله أعلم.

\* \* \*

## [۲۸ – باب كراهة القزع]

٥٥٥٣ (١) حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ الله: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِع: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصّبِيِّ، وَيُتْرَكُ بَعْضٌ.

ُ عَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِهَذَا الإسْنَادِ، وَجَعَلَ التّفْسيرَ في حَديثُ أَبِي أُسَامَةَ منْ قَوْل عُبَيْد الله.

٥٥٥٥ - (٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ نَافِعٍ، حَ وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ ابْنُ زَرَيْعٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ ابْنُ زَرَيْعٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِع، بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ الله مِثْلَهُ، وَٱلْحَقَا التَّفْسِيرَ في الْحَدِيثِ.

َ ٥٥٥٦ (٤) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ، كُلِّهُمْ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النِّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ.

## ۲۸ - باب كراهة القزع

قوله: "أحبري عمر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر أن النبي على له عن القزع، قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ،ويترك بعض وفي رواية أن هذا التفسير من كلام عبيد الله.

معنى القزع وحكمه، وحكمة النهي عنه: القزع: بفتح القاف والزاي، وهذا الذي فسره به نافع أو عبيد الله هو الأصح، وهو أن القزع: حلق بعض الرأس مطلقاً، ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول؛ لأنه تفسير الراوي، وهو غير مخالف للظاهر، فوجب العمل به، وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقاً، وقال بعض أصحابه: لا بأس به في القصة والقفا للغلام، ومذهبنا: كراهته مطلقاً للرجل والمرأة؛ لعموم الحديث. قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق، وقيل: لأنه أذى الشر والشطارة، وقيل: لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود، والله أعلم.

# [ ٢٩ - باب النهي عن الجلوس في الطرقات، وإعطاء الطريق حقه]

٥٥٥٧ - (١) حَدَّثِنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "إِيّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطّرُقَاتِ"، قَالُوا: يَا رَسُولُ الله ﷺ: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاّ قَالُوا: يَا رَسُولُ الله ﷺ: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاّ الْمَحْلِسَ، فَأَعْطُوا الطّرِيقَ حَقّهُ"، قَالُوا: وَمَا حَقّهُ؟ قَالَ: "غَضّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدّ السَّلاَم وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنّهِيُ عَنِ الْمُنْكُرِ".

٨٥٥٥- (٢) وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيّ، ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَحْبَرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

### ٢٩ - باب النهى عن الجلوس في الطرقات، وإعطاء الطريق حقه

قوله على: "إياكم والجلوس في الطرقات"، قالوا: يا رسول الله! ما لنا بد من محالسنا، نتحدث فيها، قال: "فإذا أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه"، قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر".

فوائد هذا الحديث: هذا الحديث كثير الفوائد، وهو من الأحاديث الجامعة، وأحكامه ظاهرة، وينبغي أن يُحتنب الجلوس في الطرقات لهذا الحديث، ويدخل في كف الأذى احتناب الغيبة وظن السوء وإحقار بعض المارين وتضييق الطريق، وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون أو يخافون منهم، ويمتنعون من المرور في أشغالهم بسبب ذلك؛ لكونهم لا يجدون طريقاً إلا ذلك الموضع.

# [٣٠] – باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة،....]

٥٥٥٩ (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ يَحْيَى: أَخْبَرنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن هِشَام بنِ عُرُوة، عَن فَاطِمَة بنت الْمُنذِر، عَن أَسمَاء بِنتِ أَبِي بَكر قَالَت: جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِيِّ عَلَّا، فَقَالَت : يَا رَسُوْلَ الله! إِنَّ لِيْ ابْنَةً عُرَيِّسًا، أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، أَفَأَصِلُهُ ؟ فَقَالَ: "لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة ؟

٠٥٦٠ (٢) حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حِ وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حِ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النّاقِدُ: أَخْبَرَنَا أَسُودُ بْنُ أَبِي وَعَبْدَةُ، حِ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النّاقِدُ: أَخْبَرَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، كُلِّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً، غَيْرَ أَنّ وَكَيْعًا وَشُعْبَةً فِي حَدِيثِهِمَا: فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا.

` ١٣٥٥- (٣) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا حَبَانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: مَنْصُورٌ عَنْ أُمّه، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِي زَوِّجْتُ ابْنَتِي، فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَأْسِهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا، أَفَأَصِلُ؟ يَا رَسُولَ الله! فَنَهَاهَا.

# ٣٠ باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجات، والمغيرات خلق الله

قوله: "جاءت امرأة، فقالت: يا رسول الله! إن لي ابنة عريساً أصابتها حصبة، فتمرق شعرها، أفأصله؟ فقال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة". وفي رواية: "فتمرق شعر رأسها، وزوجها يستحسنها، أفأصل شعرها يا رسول الله؟ فنهاها". بيان معاني الكلمات: وفي رواية: "ألها مرضت فتمرط شعرها" وفي رواية: "فاشتكت، فتساقط شعرها، وأن زوجها يريدها" أما "تمرَّق" فبالراء المهملة، وهو بمعنى: تساقط، وتمرَّط كما ذكر في باقي الروايات، ولم يذكر القاضي في الشرح إلا الراء المهملة كما ذكرنا، وحكاه في "المشارق" عن جمهور الرواة، ثم حكى عن جماعة من رواة صحيح مسلم أنه بالزاي المعجمة، قال: وهذا وإن كان قريباً من معنى الأول، ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض. وأما قولها: "إن لي ابنة عريساً"، فبضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة تصغير عروس، والعروس يقع على المرأة والرجل عند الدحول بها.

 ٥٦٢ - (٤) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّنَنا شُعْبَةً، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةً قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ يُحْدَّتُ عَنْ صَفِيّةً بِنْتِ شَيْبَةً، عَنْ عَافِشَةً أَنّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوّجَتْ، وَأَنْهَا مَرِضَتْ، فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ، فَسَأَلُوا رَسُولَ الله ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةً.

- وأما "الواصلة": فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، "والمستوصلة": التي تطلب من يفعل بها ذلك، ويقال لها: موصولة، وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل، ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقاً، وهذا هو الظاهر المختار، وقد فصله أصحابنا، فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي، فهو حرام بلا خلاف، سواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف؛ لعموم الأحاديث؛ ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه، وإن وصلته بشعر غير آدمي، فإن كان شعراً نحساً، وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضاً؛ للحديث؛ ولأنه حمل نحاسة في صلاته وغيرها عمداً، وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال، وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد، فهو حرام أيضاً، وإن كان، فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز؛ لظاهر الأحاديث. والثاني: لا يحرم، وأصحها عندهم: إن فعلته بإذن الزوج أو السيد حاز، وإلا فهو حرام.

قالوا: وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد، أو كان، وفعلته بغير إذنه، فحرام، وإن أذن، حاز على الصحيح، هذا تلخيص كلام أصحابنا في المسألة.

أقوال العلماء في وصل الشعر: وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في المسألة، فقال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون: الوصل ممنوع بكل شيء، سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق، واحتجوا بحديث جابر الذي ذكره مسلم بعد هذا: "أن النبي على زجر أن تصل المرأة برأسها شيئاً". وقال الليث بن سعد: النهي مختص بالوصل بالشعر، ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرها، وقال بعضهم: يجوز جميع ذلك، وهو مروي عن عائشة، ولا يصح عنها، بل الصحيح عنها كقول الجمهور.

قال القاضى: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر، فليس بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل، ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتحمل والتحسين. قال: وفي الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر للعن فاعله، وفيه: أن المعين على الحرام يشارك فاعله في الإثم، كما أن المعاون في الطاعة يشارك في ثواها، والله أعلم. وأما قولها: "وزوجها يَستُحسنها"، فهكذا وقع في جماعة من النسخ بإسكان الحاء، وبعدها سين مكسورة ثم نون من الاستحسان: أي يستحسنها، فلا يصبر عنها، ويطلب تعجيلها إليه، ووقع في كثير منها "يستحثنيها" بكسر الحاء وبعدها ثاء مثلثة ثم نون ثم ياء مثناة تحت من الحث، وهو سرعة الشيء، وفي بعضها "يستحثنها" بعد =

٥٠٦٣ - (٥) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعِ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَاقَ عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوِّجَتِ ابْنَةً لَهَا، فَاشْتَكَتْ، فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا، فَأَتَتِ النّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا، أَفَأُصِلُ شَعَرَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "لُعِنَ الْوَاصِلاَتُ".

٢٥٥- (٦) وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
 نَافِع ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: "لُعِنَ الْمُوصِلاَتُ".

ُ ٥٦٥- (٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حِ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَىَ وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ الله: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

٥٦٦٥ - (٨) وَحَدَّنَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ بَزِيع: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا صَحْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ النّبِيِّ ﷺ عَلَا يَّا بِمثْلِهِ.

- (٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ -: أَخْبَرَنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: لَعَنَ الله الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلَّحَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ حَلْقَ الله، قَالَ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّحَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ حَلْقَ الله، قَالَ فَهَا لَهُ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهَا: أُمْ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتُهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنْكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنْمَصَاتِ وَالْمُتَفَلِّحَاتِ لِلْحُسْنِ

<sup>-</sup> الحاء ثاء مثلثة فقط، والله أعلم. وفي هذا الحديث: أن الوصل حرام سواء كان لمعذورة أو عروس أو غيرهما. شرح الغريب: قوله: "لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلحات للحسن المغيرات خلق الله" أما "الواشمة"، بالشين المعجمة، ففاعلة الوشم، وهي: أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة، حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة، فيخضر، وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش، وقد تكثره، وقد تقلله، وفاعلة هذا واشمة، وقد وشمت تشم وشماً، والمفعول بما موشومة، فإن طلبت فعل ذلك بما، فهي مستوشمة، وهو حرام على الفاعلة والمفعول بما باختيارها، والطالبة له، وقد يفعل بالبنت وهي طفلة، فتأثم الفاعلة، ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ.

الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله، فَقَالَ عَبْدُ الله: وَمَا لِيَ لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ الله، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: \* لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدِّتِيهِ. قَالَ الله عَزِّ وَجَلِّ: ﴿ وَمَآ ءَاتَلَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ﴾ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ. قَالَ الله عَزِّ وَجَلِّ: ﴿ وَمَآ ءَاتَلَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ﴾ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ، قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي، وَالله عَلَى امْرَأَة عَبْدِ الله، فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: قَالَ: فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِك، لَمْ نُجَامِعْهَا.

= قال أصحابنا: هذا الموضع الذي وشم يصير نجساً، فإن أمكن إزالته بالعلاج، وجبت إزالته، وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف، أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيناً فاحشاً في عضو ظاهر، لم تجب إزالته، فإذا بان لم يبق عليه إثم، وإن لم يخف شيئاً من ذلك ونحوه لزمه إزالته، ويعصى بتأخيره، وسواء في هذا كله الرجل والمرأة، والله أعلم.

وأما النامصة: بالصاد المهملة، فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب، فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا. وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص، ومذهبنا: ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة، وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه. ورواه بعضهم "المنتمصة" بتقديم النون، والمشهور تأخيرها، ويقال للمنقاش: منماص بكسر الميم. وأما "المتفلجات": فبالفاء والجيم، والمراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنالها الثنايا والرباعيات، وهو من الفلج بفتح الفاء واللام، وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات، وهو من الفلج بفتح الفاء واللام، وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات، وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهاراً للصغر وحسن الأسنان؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار، فإذا عجزت المرأة كبرت سنها، وتوحشت، فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر، وتوهم كونها صغيرة، ويقال له أيضاً: الوشر، ومنه: "لعن الواشرة والمستوشرة"، وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها؛ لهذه الأحاديث؛ ولأنه تغيير لخلق الله تعالى؛ ولأنه تزوير؛ ولأنه تدليس.

وأما قوله: "المتفلحات للحسن": فمعناه: يفعلن ذلك طلباً للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، وأما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه، فلا بأس، والله أعلم.

قوله: "لو كان ذلك لم بُحامعها" قال جماهير العلماء: معناه لم نصاحبها ولم بُحتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها. قال القاضي: ويحتمل أن معناه: لم أطأها، وهذا ضعيف، والصحيح ما سبق، فيحتج به في أن من عنده =

<sup>\*</sup> قوله: "وهو في كتاب الله، فقالت المرأة" إلخ: لو فسر كونه في كتاب الله بأن قوله تعالى حكاية عن الشيطان: ﴿ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ حَلْقَ اللَّهِ ﴾ (النساء: ١١٩) يفيد النهي عنه لكان واضحا أيضا.

٥٦٨ - (١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهْلُهِلٍ، كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوشُومَاتِ، وَفِي حَدِيثِ مُفَضَّلِ: الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوشُومَاتِ.

٥٦٩ - (١١) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ۚ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ الْحَدِيثَ عَنِ النّبِيِّ ﷺ، مُجَرّداً عَنْ سَائِرِ الْقِصَّةِ مِنْ ذِكْرٍ أُمَّ يَعْقُوبَ.

٠٥٥٠ (١٢) وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النّبيَّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

٧١٥٥- (١٣) وحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: زَجَرَ النّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.

٧ ٩ ٥٥ - (١٤) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف أَنّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، عَامَ حَجّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتُ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: "إِنّهَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتّخذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ".

امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما، ينبغي له أن يطلقها، والله أعلم.

استدراك الدار قطني في هذا الإسناد على الإمام مسلم: قوله: "حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير، حدثنا الأعمش عن إبرهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي على الإسناد مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال: الصحيح عن الأعمش إرساله، قال: ولم يسنده عنه غير جرير، وخالفه أبو معاوية وغيره، فرووه عن الأعمش عن إبراهيم مرسلاً، قال: والمتن صحيح من رواية منصور عن إبراهيم، يعني كما ذكره في الطرق السابقة، وهذا الإسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض، وهم جرير والأعمش وإبراهيم وعلقمة، وقد رأى جرير رجلاً من الصحابة، وسمع أبا الطفيل وهو صحابي، والله أعلم.

٣٥٥ - (١٥) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ: يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلِّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: "إِنَّمَا عُذَّب بَنُو إسْرَائيلَ".

ُ٧٤ - (١٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُشَيِّبِ قَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْمُسَيِّبِ قَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْمُسَيِّبِ قَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الله عَلَيْ بَلَعَهُ، فَسَمَّاهُ الزُّورَ.

٥٧٥ – (١٧) وحَدَّنِي أَبُو غَسّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ أَنّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: إِنّكُمْ قَدْ أَحْدَثُتُمْ زِيِّ سَوْءٍ، وَإِنّ نَبِيَّ الله ﷺ خِرْقَةٌ، وَحَاءَ رَجُلٌ بِعَصاً عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلاَ! وَهَذَا الزُّورُ. قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْحِرَقِ.

شرح الغريب: قوله: "أن معاوية تناول وهو على المنبر قصة من شعر كانت في يدي حرسي" قال الأصمعي وغيره: هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة، وقيل شعر الناصية، والحرسي كالشرطي وهو غلام الأمير. قوله: "وأخرج كبة من شعر" هي بضم الكاف وتشديد الباء، وهي شعر مكفوف بعضه على بعض.

قوله: "يا أهل المدينة! أين علماؤكم" هذا السؤال للإنكار عليهم بإهمالهم إنكار هذا المنكر وغفلتهم عن تغييره، وفي حديث معاوية هذا: اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر، وإشاعة إزالته، وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن توجه ذلك عليه.

قوله ﷺ: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم" قال القاضي: قيل: يحتمل أنه كان محرماً عليهم، فعوقبوا باستعماله وهلكوا بسببه. وقيل: يحتمل أن الهلاك كان به وبغيره مما ارتكبوه من المعاصي، فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا. وفيه: معاقبة العامة بظهور المنكر.

## [۳۱ – باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات]

٥٧٦ - (١) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقْرِ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "ضَرْبُونَ بِهَا النّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلاَتٌ مَائِلاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنّة، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، \* وَإِنّ رِيحَهَا، \* وَإِنّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا".

#### ٣١ – باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات

قوله ﷺ: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بما الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها توجد من مسيرة كذا وكذا".

بيان المعجزة وشرح الكلمات: هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان، وهما موجودان، وفيه ذم هذين الصنفين، قيل: معناه كاسيات من نعمة الله، عاريات من شكرها، وقيل: معناه تستر بعض بدنها، وتكشف بعضه إظهاراً بحالها ونحوه، وقيل: معناه تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها. وأما "مائلات" فقيل: معناه عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه. "مميلات" أي يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، وقيل: "مائلات" يمشين متبحترات مميلات لأكتافهن، وقيل: "مائلات" يمشطن المشطة المائلة، وهي مشطة البغايا، "مميلات": يمشطن غيرهن تلك المشطة، ومعنى "رؤوسهن كأسنمة البحت": أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها.

<sup>\*</sup> قوله: "ولا يجدن ريحها" كناية عن عدم دخوله في الجنة مع الأولين بطريق الاستحقاق، وفضل الله واسع، والله سبحانه وتعالى أعلم.

## [٣٢ – باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يُعط]

٥٩٧٧ – (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! أَقُولُ: إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ".

٥٧٨ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النّبِي ﷺ فَقَالَتْ: إِنّ لِي ضَرّةً، فَهَلْ عَلَيّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبّعَ مِنْ مَلْ وَرُّدٍ. مَالٍ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الْمُتَشَبّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ". مَالًا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ". وَحَدَّثَنَا أَنُو يَكُ دُنُ أَبِي شَنْهَ: حَدَّثَنَا أَنُو أَسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا اسْحَاقُ دُنُ

٣٥٥٥ (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

#### ٣٢ - باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يُعط

قولها: "إن امرأة قالت: يا رسول الله! أقول: إن زوجي أعطاني ما لم يعطني"، فقال رسول الله ﷺ: "المتشبّعُ بما لم يعط كلابس ثوبي زور".

شرح الغريب: قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس، ويتزين بالباطل، فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور.

تفسير لبس ثوبي الزور: قال أبو عبيد وآخرون: هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصوده: أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة، ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه، فهذه ثياب زور ورياء، وقيل: هو من يلبس قميصاً واحداً، ويصل بكميه كمين آخرين، فيظهر أن عليه قميصين. وحكى الخطابي قولاً آخر أن المراد هنا بالثوب: الحالة والمذهب، والعرب تكنى بالثوب عن حال لابسه، ومعناه: أنه كالكاذب القائل ما لم يكن، وقولاً آخر أن المراد: الرجل الذي تطلب منه شهادة زور، فيلبس ثوبين يتحمل بهما، فلا ترد شهادته لحسن هيئته، والله أعلم.

تخطئة نسخة ابن ماهان، وذكر استدراك الدار قطني: قوله في إسناد الباب: "حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة هي "وذكر الحديث، وبعده: عن ابن نمير أيضاً عن عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء الحديث، وبعده: عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وعن إسحاق عن أبي معاوية، كلاهما عن هشام بهذا الإسناد، هكذا وقعت هذه الأسانيد في جميع نسخ بلادنا على هذا الترتيب، ووقع في نسخة ابن ماهان رواية ابن أبي شيبة وإسحاق عقيب رواية ابن نمير عن وكيع ومقدمة على رواية ابن نمير عن =

=عبدة وحده، واتفق الحفاظ على أن هذا الذي في نسخة ابن ماهان خطأ، قال عبد الغني بن سعيد: هذا خطأ قبيح، قال: وليس يعرف حديث هشام عن أبيه عن عائشة الله من رواية مسلم عن ابن نمير، ومن رواية معمر بن راشد. وقال الدارقطني في كتاب "العلل": حديث هشام عن أبيه عن عائشة إنما يرويه هكذا معمر والمبارك بن فضالة، ويرويه غيرهما عن فاطمة عن أسماء، وهو الصحيح، قال: وإخراج مسلم حديث هشام عن أبيه عن عائشة لا يصح، والصواب: حديث عبدة ووكيع وغيرهما عن هشام عن فاطمة عن أسماء، والله أعلم.

\* \* \*

### [ ٤٠ - كتاب الآداب]

# [١ - باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء]

٥٥٨٠ (١) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيِّ - غَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَادَى رَجُلُّ رَجُلاً بِالْبَقِيعِ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَادَى رَجُلُّ رَجُلاً بِالْبَقِيعِ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ وَسُولُ الله الله الله الله عَلَيْ : "تَسَمَّوْا بِاسْمِي فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : "تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي".

#### ٣٨ - كتاب الآداب

## ١ - باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء

قوله: "نادى رجل رجلاً بالبقيع: يا أبا القاسم! فالتفت إليه رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله إين لم أعنك إنما دعوت فلاناً، فقال رسول الله ﷺ: تسموا باسمى، ولا تكنوا بكنيتي".

أقوال العلماء في حكم النهي عن التكتي بأبي القاسم: اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة، وجمعها القاضي وغيره: أحدها: مذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلاً، سواء كان اسمه محمداً أو أحمد أم لم يكن؛ لظاهر هذا الحديث. والثاني: أن هذا النهي منسوخ، فإن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث، ثم نسخ، قالوا: فيباح التّكتّي اليوم بأبي القاسم لكل أحد، سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره، وهذا مذهب مالك. قال القاضي: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء، قالوا: وقد اشتهر أن جماعة تكتّوا بأبي القاسم في العصر الأول، وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار.

الثالث: مذهب ابن حرير: أنه ليس بمنسوخ، وإنما كان النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم. الرابع: أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد، ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين، وهذا قول جماعة من السلف، وجاء فيه حديث مرفوع عن جابر. الخامس: أنه ينهى عن التّكنّي بأبي القاسم مطلقاً، وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكني أبوه بأبي القاسم، وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث، فسماه عبد الملك، وكان سماه أولاً القاسم، وفعله بعض الأنصار أيضاً.

السادس: أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقاً سواء كان له كنية أم لا، وجاء فيه حديث عن النبي الله: "تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنونهم" وكتب عمر إلى الكوفة: لا تسموا أحداً باسم نبيٍّ، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء =

٥٥٨١ –: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ – وَهُوَ الْمُلَقّبُ بِسَبَلاَن –: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَأَخِيهِ عَبْدِ الله، سَمِعَهُ مِنْهُمَا سَنَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ وَمَاثَةٍ، يُحَدِّثَانِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمَن".

آ ٢ ٥٥٨ - (٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ عُثْمَان: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد الله، قَالَ: وَلِدَ لِرَجُلٍ مِنّا غُلاَمٌ، فَسَمّاهُ مُحَمّداً، فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لاَ نَدَعُكَ تُسَمّي بِاسْم رَسُولِ الله عَلَيْ، فَلَا الله عَلَيْ فَسَمّيتُهُ فَسَمّيتُهُ فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَأَتَى بِهِ النّبِي عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْمَا الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَل

قوله: "حدثني إبراهيم بن زياد الملقبُ بسبَلَانِ": وهو بسين مهملة مفتوحة ثم موحدة مفتوحة.

حكم رواية عبيد الله وعبد الله ابني عمر إذا جمع الراوي بينهما: قوله: "عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله" هذا صحيح؛ لأن عبيد الله ثقة حافظ ضابط مجمع على الاحتجاج به، وأما أخوه عبد الله، فضعيف لا يجوز الاحتجاج به، فإذا جمع بينهما الراوي جاز، ووجب العمل بالحديث اعتماداً على عبيد الله.

قوله ﷺ: "إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن" فيه التسمية بمذين الاسمين، وتفضيلهما على سائر ما يسمى به.

قوله ﷺ: "فإنما أنا قاسم أقسم بينكم" وفي رواية للبخاري في أول الكتاب في باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين "وإنما أنا قاسم والله يعطي". قال القاضي عياض: هذا يشعر بأن الكنية إنما تكون بسبب وصف صحيح في المكنى، أو لسبب اسم ابنه. وقال ابن بطال في شرح رواية البخاري: معناه: أني لم أستأثر من مال الله تعالى شيئاً دونكم، وقاله تطييباً لقلوهم حين فاضل في العطاء. فقال: الله هو الذي يعطيكم لا أنا، وإنما أنا قاسم، فمن قسمت له شيئاً، فذلك نصيبه قليلاً كان أو كثيراً.

وأما غير أبي القاسم من الكني، فأجمع المسلمون على حوازه، سواء كان له ابن أو بنت، فكني به أو بما، أو لم يكن=

٥٨٣ - (٤) حَدَّنَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّ: حَدَّنَنَا عَبْشٌ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْد، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنّا غُلاَمٌ، فَسَمّاهُ مُحَمّداً، فَقُلْنَا: لاَ نَكْنِيكَ بِرَسُولِ الله ﷺ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: إِنّهُ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، فَسَمّيْتُهُ بِرَسُولِ الله، وَإِنّ قَوْمِي أَبُوا أَنْ حَتّى تَسْتَأْمِرَهُ، قَالَ فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنّهُ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، فَسَمّيْتُهُ بِرَسُولِ الله، وَإِنّ قَوْمِي أَبُوا أَنْ يَكُنُونِي بِهِ، حَتّى تَسَتَأْذِنَ النّبِي ﷺ فَقَالَ: "سَمّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنّوا بِكُنْيَتِي، فَإِنّمَا بُعْثِتُ يَكُنُونِي بِهِ، حَتّى تَسَتَأْذِنَ النّبِي ﷺ فَقَالَ: "سَمّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنّوا بِكُنْيَتِي، فَإِنّمَا بُعْثِتُ قَالِبِماً، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ".

٥٥٨٤ - (٥) حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ -يَعْنِي الطَّحَّانَ- عَنْ حُصَيْنِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذَّكُرُ: "فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِماً، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ".

٥٨٥٥ - (٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله سَعِيدٍ الأَشَجّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ: "تَسَمّوا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنّوا بِكُنْيَتِي، فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، أَقْسِمُ وَلاَ تَكُنّوا بِكُنْيَتِي، فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ". وَفِي رَوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: "وَلاَ تَكُتَنُوا".

٧٨٥٥- (٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: "إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِماً أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ".

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَن رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وُلِدَ لَهُ عَلْمَ، فَقَالَ: "أَحْسَنَتِ الأَنْصَارُ وُلِدَ لَهُ عُلَامٌ، فَقَالَ: "أَحْسَنَتِ الأَنْصَارُ، \* سَمّوا عُلاَمٌ، فَقَالَ: "أَحْسَنَتِ الأَنْصَارُ، \* سَمّوا باسْمي وَلاَ تَكْتُنُوا بِكُنْيَتِي".

رِ ﴿ وَهُ مَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

له ولد، أو كان صغيرًا أو كني بغير ولده، ويجوز أن يكنى الرجل أبا فلان وأبا فلانة، وأن تكنى المرأة أم فلانة وأم فلان، وصح أن النبي الله كان يقول للصغير أخي أنس: "يا أبا عمير ما فعل النُّغَيْر؟" والله أعلم.

<sup>\*</sup> قوله: "فقال: أحسنت الأنصار" أي فيما يتضمنه صنيعهم من مراعاة تعظيم الاسم الشريف لا في منعهم عن التسمية بالاسم الشريف، والله تعالى أعلم.

٥٥٨٩ (١٠) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النّاقِدُ وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ -: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ أَنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: وُلِدَ لَرَجُلٍ مِنّا غُلاَمٌ، فَسَمّاهُ الْقَاسِمَ، فَقُلْنَا: لاَ نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ، وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْناً، فَأَتَى النّبِيَّ عَلَيْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرّحْمَنِ".

٥٩٠- (١١) وَحَدَّثِنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ، ح وَحَدَّثِنِي عَلِيٌّ ابْنُ حُدْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلِيَّةً، كِلاَهُمَا عَنْ رُوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً، غَيْرَ أَنّهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْناً.

٥٩١ - ٥٥٩ (١٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيّوبَ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: "تَسَمّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنّوْا بِكُنْيَتِي"، قَالَ عَمْرٌو: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ.

٩٢ ٥٥٩- (١٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدِ الأَشَجّ

قوله: "ولا ننعمك عيناً" أي لا نقر عينك بذلك، وسبق شرح "قرَّتْ عينه" في حديث أبي بكر وضيفانه ﴿

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى الْعَنَزِيُّ - وَاللَّفْظُ لا بْنِ نُمَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمِاكِ ابْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرُؤُونَ: ﴿ يَنَ عَلْقَمَةَ بَنِ وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنّهُمْ كَانُوا يُسَمِّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ \* وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ". عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "إِنّهُمْ كَانُوا يُسَمِّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ \* وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ".

<sup>\*</sup> قوله: "كانوا يسمون بأنبيائهم" فسموا باسم هارون بعض من نسب إليه مريم بأنما أخته، أو المراد بالتسمية بأنبيائهم الإضافة إليهم، والله تعالى أعلم.

## [٢ - باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، وبنافع ونحوه]

٥٩٩٣ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدِّثَنَا مُعَتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ، وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَلَيْمَانَ عَنْ اللهُ عَلَيْ أَنْ نُسَمّيَ سَمِعْتُ الرَّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ نُسَمّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ: أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِع.

ُ ٩٤٥٥ - (٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ: حَدِّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الرَّكَيْنِ بْنِ الرِّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ تُسَمَّ غُلاَمَكَ رَبَاحاً، وَلاَ يَسَاراً، وَلاَ أَفْلَحَ، وَلاَ نَافِعاً".

٥٩٥ - (٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ هِلاَلِ ابْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَحَبّ الْكَلاَمِ إِلَى الله أَرْبَعُ: سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا الله، وَالله أَكْبَرُ، لاَ يَضُرُّكَ بِأَيّهِنّ الْكَلاَمِ إِلَى الله أَوْلَكَ بَشُولُكَ بِأَيّهِنّ الله، وَلاَ رَبَاحاً، وَلاَ رَبَاحاً، وَلاَ نَحيحاً، وَلاَ أَفْلَحَ، فَإِنّكَ تَقُولُ: أَثْمَ هُو؟ بَدَأْتَ، وَلاَ يَكُونُ، فَيقُولُ: لاَ". إنّمَا هُنّ أَرْبَعٌ، فَلاَ تَزِيدُنّ عَلَيّ.

#### ٢ - باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، وبنافع ونحوه

ذكر النُسخ في ذكره "يعلى ومقبل"، والرد على القاضي: هكذا وقع هذا اللفظ في معظم نسخ صحيح مسلم التي ببلادنا: "أن يسمى بيعلى"، وفي بعضها: "بِمُقْبِل" بدل "يعلى"، وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي: "بيعلى"، وذكر القاضي أنه في أكثر النسخ بِمُقْبِل، وفي بعضها "بيعلى"، قال: والأشبه أنه تصحيف، قال: والمعنى والمعروف بمقبل، وهذا الذي أنكره القاضي ليس بمنكر، بل هو المشهور، وهو صحيح في الرواية وفي المعنى. وروى أبو داود في سننه هذا الحديث عن أبي سفيان عن حابر قال: قال رسول الله على "إن عشت إن شاء الله أهى أمتي أن يُسمَّوا نافعاً وأفلح وبركة". والله أعلم.

وأما قوله: "فلا تزيدن عليَّ" هو بضم الدال، ومعناه: الذي سمعته أربع كلمات، وكذا رويتهن لكم، فلا تزيدوا علي في الرواية، ولا تنقلوا عني غير الأربع، وليس فيه منع القياس على الأربع، وأن يلحق بما ما في معناها. = ٥٩٦ - (٤) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ، حِ وَحَدَّثَنِي أُمَيّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ، فَأَمَّا حَدِيثُ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ، فَأَمَّا حَدِيثُ عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ بِقِصَّتِهِ، وَأَمّا حَدِيثُ شُعْبَةً فَلَيْسَ فِيهِ إِلاّ ذِكْرُ تَسْمِيةِ الْغُلامِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَلامَ الأَرْبَعَ.

٥٩٧ - (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: أَرَادَ النّبِيُّ ﷺ وَأَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى، وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَارِ، وَبِنَافِع، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ وَبِبَرْكَةَ، وَبَأَفْلُ عَلْمُ يَقُلُ شَيْئًا، ثُمَّ وَبِيَكُو ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرَكَهُ.

<sup>=</sup> قال أصحابنا: يكره التسمية بمذه الأسماء المذكورة في الحديث، وما في معناها، ولا تختص الكراهة بما وحدها، وهي كراهة تنزيه لا تحريم، والعلة في الكراهة ما بينه في قوله: "فإنك تقول: أثم هو؟ فيقول: لا"، فكره لبشاعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة.

وأما قوله: "أراد النبي ﷺ أن ينهى عن هذه الأسماء"، فمعناه: أراد أن ينهى عنها لهي تحريم فلم ينه، وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه، فقد لهي عنه في الأحاديث الباقية.

# [٣ - باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، وتغيير اسم برة إلى زينب...]

٥٩٨ - (١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ الله: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَسْعِيدٍ وَمُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ الله: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ مُ عَاصِيَةً، وَقَالَ: "أَنْتِ جَمِيلَةُ".

قَالَ أَحْمَدُ مَكَانَ أَحْبرنِي: عَنْ.

٩٩٥٥- (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ، فَسَمّاهَا رَسُولُ الله ﷺ: جَمِيلَةً.

٠٦٠٠ (٣) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللّفْظُ لِعَمْرِو - قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمّد بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَة، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَتْ جُويْرِيَةُ اسْمُهَا: بَرَّةَ، فَحَوّلَ رَسُولُ الله ﷺ اسْمَهَا جُويْرِيَة، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ، وَهِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ.

٥٦،١ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، سَمِعْتُ أَبَا رَافِع يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، سَمِعْتُ أَبَا رَافِع يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ وَيُنْبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا

٣ – باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما قوله: "إن ابنةً لعمر كان يقال لها: عاصية، فسماها رسول الله على: جميلة" وفي الحديث الآخر: "كانت جويرية اسمها برَّةُ، فحول رسول الله على اسمها "جويرية"، وكان يكره أن يقال: حرج من عند برة"، وذكر في الحديثين الآخرين: "أن النبي على غير اسم برة بنت أبي سلمة، وبرة بنت ححش، فسماهما زينب، وزينب، وقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم" معنى هذه الأحاديث: تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن، وقد ثبت أحاديث بتغييره على أسماء جماعة كثيرين من الصحابة، وقد بين الله العلة في النوعين وما في معناهما، وهي التزكية أو خوف التطير.

رَسُولُ الله ﷺ زَيْنَبَ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِهَؤُلاَءِ دُونَ ابْنِ بَشَّارٍ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةً.

٥٦٠٢ (٥) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرْيِبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: زَيْنَبَ. حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: زَيْنَبَ.

قَالَتْ: وَدَخَلَتْ عَلَيْه زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش، وَاسْمُهَا بَرَّةُ، فَسَمَّاهَا: زَيْنَبَ.

٥٦٠٣ – (٦) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النّاقِدُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء قَالَ: سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةً، فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ هَذَا الإِسْمِ، وَسُمِّيتُ بَرَّةً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ "لاَ تُزكُوا أَنْفُسَكُمُ، الله أَعْلَمُ بأهْل الْبِرِّ منْكُمْ"، فَقَالُوا: بِمَ نُسَمِّيهَا؟ قَالَ: "سَمَّوهَا زَيْنَبَ".

## [٤ - باب تحريم التسمي بملك الأملاك، وبملك الملوك]

٥٦٠٤ - (١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو الأَشْعَثِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً - وَاللّفْظُ لأَحْمَدَ - قَالَ الأَشْعَثِيِّ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي النّفظُ لأَحْمَدَ - قَالَ الأَشْعَثِيِّ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي اللّهُ وَجُلُّ تُسَمَّى الزّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْنٌ قَالَ: "إِنّ أَخْنَع اسْمٍ عِنْدَ الله رَجُلٌ تُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ"، زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ: "لاَ مَالِكَ إِلاّ الله عَزّ وَجَلّ".

قَالَ الأَشْعَثِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: سَأَلتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ أَخْنَعَ، فَقَالَ: أَوْضَعَ.

## ٤ - باب تحريم التسمي بملك الأملاك، وبملك الملوك

شرح الغريب: حاءت هذه الألفاظ هنا "أختَع" و"أغيظ" و"أخبث"، وهذا التفسير الذي فسره أبو عمرو مشهور عنه وعن غيره، قالوا: معناه: أشد ذلاً وصغاراً يوم القيامة، والمراد صاحب الاسم، ويدل عليه الرواية الثانية: "أغيظ رجل". قال القاضي: وقد يستدل به على أن الاسم هو المسمى، وفيه الخلاف المشهور، وقيل: "أحنع" بمعنى أفجر، يقال: حنع الرجل إلى المرأة والمرأة إليه، أي دعاها إلى الفجور، وهو بمعنى أخبث أي أكذب الأسماء، وقيل: أقبح. وفي رواية البخاري "أحناً"، وهو بمعنى ما سبق، أي أفحش وأفحر، و"الخنى" الفحش، وقد يكون بمعنى أهلك لصاحبه المسمى، الخنى: الهلاك، يقال: أحنى عليه الدهر أي أهلكه. قال أبو عبيد: وروي المنع أي أقتل، والنحع: القتل الشديد.

كلام القاضي في تكرير كلمة "أغيظ": وأما قوله كلله الغيظ رجل على الله وأغيظه عليه". فهكذا وقع في جميع النسخ بتكرير "أغيظ"، قال القاضي: ليس تكريره وجه الكلام، قال: وفيه وهم من بعض الرواة بتكريره أو تغييره، قال: قال بعض الشيوخ لعل أحدهما أغنط بالنون والطاء المهملة أي أشده عليه والغنط شدة الكرب. قال الماوردي: أغيظ هنا مصروف عن ظاهره، والله أعلم سبحانه وتعالى لا يوصف بالغيظ، فيتأول هنا الغيظ على الغضب، وسبق شرح معنى الغضب والرحمة في حق الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.

الكلام في تركيب كلمة "شاهان شاه": وأما قوله: قال سفيان: مثل "شاهان شاه". فكذا هو في جميع النسخ، قال القاضي: وقع في رواية "شاه شاه" قال: وزعم بعضهم أن الأصوب "شاه شاهان"، وكذا حاء في بعض الأحبار في كسرى قالوا: وشاه الملك وشاهان الملوك، وكذا يقولون لقاضي القضاة: موبذ موبذان، قال القاضي: ولا ينكر صحة ما جاءت به الرحال؛ لأن كلام العجم مبني على التقديم والتأخير في المضاف والمضاف إليه، فيقولون في غلام زيد: زيد غلام، فهكذا أكثر كلامهم، فرواية مسلم صحيحة.

حكم التسمّي بأسماء الله تعالى المختصة به: واعلم أن التسمّي بمذا الاسم حرام، وكذلك التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن والقدوس والمهيمن وخالق الخلق ونحوها.\*\*

ترجمة أبي عمرو هذا: وأما قوله: قال أحمد بن حنبل سألت أبا عمرو. فأبو عمرو هذا هو إسحاق بن مرار بكسر الميم على وزن قتال، وقيل: مرار بفتحها وتشديد الراء كعمار، وقيل: بفتحها وتخفيف الراء كغزال، وهو أبو عمرو اللغوي النحوي المشهور، وليس بأبي عمرو الشيباني ذاك تابعي توفي قبل ولادة أحمد بن حنبل، والله أعلم.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: وبه ظهر أن ما تعورف في عصرنا من تلخيص اسم عبد الرحمن إلى الرحمن، وتلخيص عبد القدوس إلى القدوس لا يجوز شرعا، ولا يجوز النداء أو الخطاب به. والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: ٢١٧/٤)

# [٥ – باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنّكه،....]

# باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحتكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء الماليالا

تحنيك المولود عند ولادته: اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فما في معناه وقريب منه من الحلو، فيمضغ المحنك التمر حتى تصير مائعة بحيث تبتلع، ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه، ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين، وممن يتبرك به رجلاً كان أو امرأة، فإن لم يكن حاضراً عند المولود حمل إليه.

قوله: "ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة حين ولد ورسول الله على في عباءة يهنأ بعيراً له، فقال: "هل معك تمر؟" فقلت: نعم! فناولته تمرات، فألقاهن في فيه، فلاكهن، ثم فغرفاه الصبي، فمحه فيه، فحعل الصبي يتلمظه، قال رسول الله على: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله.

شرح الغريب: أما العباءة فمعروفة، وهي ممدودة يقال فيها: "عباية" بالياء، وجمع العباءة: العباء، وأما قوله: "يهنأ"، فبهمز آخره أي يطليه بالقطران، وهو الهناء بكسر الهاء والمد، يقال: هنأت البعير أهنأه، ومعنى "لاكهن": أي مضغهن، قال أهل اللغة: اللوك مختص بمضغ الشيء الصلب، و"فغر فاه" بفتح الفاء والغين المعجمة، أي فتحه، "وبحّه فيه" أي طرحه فيه، "ويتلمظ": أي يحركُ لسانه، ليتتبع ما في فيه من آثار التمر، والتّلمظ واللمظ فعل ذلك باللسان، يقصد به فاعله تنقية الفم من بقايا الطعام، وكذلك ما على الشفتين، وأكثر ما يفعل ذلك في شيء يستطيبه، ويقال: لذلك الشيء الباقي في الفه: لماظة بضم اللام.

شرح قوله ﷺ "حبّ الأنصار التمر": وقوله ﷺ: "حبُّ الأنصار التمر" روي بضم الحاء وكسرها، فالكسر بمعنى "المحبوب" كالذبح بمعنى المذبوح، وعلى هذا، فالباء مرفوعة، أي محبوب الأنصار التمر، وأما من ضم الحاء، فهو مصدر، وفي الباء على هذا وجهان: النصب وهو الأشهر، والرفع، فمن نصب، فتقديره: انظروا حب الأنصار=

١٥٠٥ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سيرِينَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقُبِضَ الصّبِيّ، فَلَمّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمّ سُلَيْمٍ: هُوَ أَسْكَنُ مِمّا كَانَ، فَقَرّبَتْ الصّبِيّ، فَلَمّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ، إلَيْهِ الْعَشَاءَ، فَتَعَشّى، ثُمّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمّا فَرَغَ، قَالَتْ: وَارُوا الصّبِيّ، فَلَمّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ، أَتَى رَسُولَ الله ﷺ، فَلَمّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ، النّهُ عَلَى رَسُولَ الله ﷺ، فَلَمّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ: الْحَمِلُهُ حَتّى تَأْتِي بِهِ النّبِيّ ﷺ، فَلَمّا أَصْبَح أَبُو طَلْحَةَ الْبَيّ اللهُمْ بَارِكُ لَهُمَا"، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتّى تَأْتِي بِهِ النّبِيّ ﷺ، فَأَتَى بِهِ النّبِيّ ﷺ فَوَلَدَتْ عُلَامًا، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْمِلْهُ حَتّى تَأْتِي بِهِ النّبِيّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ النّبِيّ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى السّبِيّ اللهُ عَلَى الصّبِيّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السّبِيّ اللهُ عَلَى الصّبِيّ اللهُ عَلَى الصّبِيّ اللهُ عَلَى السّبَعَ اللهُ الل

= التمر، فينصب التمر أيضاً، ومن رفع قال: هو مبتدأ حذف حبره أي حب الأنصار التمر لازم، أو هكذا أو عادة من صغرهم، والله أعلم.

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فوائد: منها تحنيك المولود عند ولادته، وهو سنة بالإجماع كما سبق. ومنها: أن يحنكه صالح من رجل أو امرأة. ومنها: التبرك بآثار الصالحين وريقهم، وكل شيء منهم. ومنها: كون التحنيك بتمر، وهو مستحب، ولو حنك بغيره حصل التحنيك، ولكن التمر أفضل. ومنها: جواز لبس العباءة. ومنها: التواضع وتعاطي الكبير أشغاله، وأنه لا ينقص ذلك مروءته. ومنها: استحباب التسمية بعبد الله. ومنها: استحباب تفويض تسميته إلى صالح، فيختار له اسماً يرتضيه. ومنها: جواز تسميته يوم ولادته، والله أعلم. قوله في الرواية الثانية: أن الصبي لما مات، فحاء أبوه أبو طلحة سأل أم سليم، وهي أم الصبي: ما فعل الصبي؟ قالت: هو أسكن مما كان، فقربت إليه العشاء، فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ، قالت: واروا الصبي أي أدفنوه، فقد مات.

مناقب أمّ سليم: وفي هذا الحديث مناقب لأم سليم ﷺ من عظيم صبرها، وحسن رضاها بقضاء الله تعالى، وجزالة عقلها في إخفائها موته على أبيه في أول الليل ليبيت مستريحاً بلا حزن، ثم عشته وتعشت ثم تصنعت له وعرضت له بإصابته، فأصابها، وفيه: استعمال المعاريض عند الحاجة لقولها: هو أسكن مما كان، فإنه كلام صحيح مع أن المفهوم منه أنه قد هان مرضه، وسهل وهو في الحياة، وشرط المعاريض المباحة: أن لا يضيع بها حق أحد، والله أعلم.

شرح قوله و "أعرستم الليلة": قوله و "أعرستم الليلة": هو بإسكان العين، وهو كناية عن الجماع، قال الأصمعي والجمهور: يقال: أعرس الرحل: إذا دخل بامرأته، قالوا: ولا يقال فيه: عرَّس بالتشديد، وأراد هنا الوطء، وسماه إعراساً؛ لأنه في معناه في المقصود. قال صاحب التحرير: روي أيضاً "أعرَّستم" بفتح العين وتشديد الراء، قال وهي لغة يقال: عرَّس يمعني أعرس. قال: لكن قال أهل اللغة: أعرس أفصح من عرَّس في هذا، وهذا السؤال للتعجب من صنيعها وصبرها، وسروراً بحسن رضاها بقضاء الله تعالى، ثم دعا الله فما بالبركة في ليلتهما،

٥٦٠٨ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا حَمَّاد بْنُ مَسْعَدَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمِّدٍ، عَنْ أَنسٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ.

٥٦٠٩ (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ الله بْنُ بَرّادٍ الأَشْعَرِيّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النّبِيّ ﷺ، فَسَمّاهُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَنّكَهُ بِتَمْرَةٍ.

فاستجاب الله تعالى ذلك الدعاء، وحملت بعبد الله بن أبي طلحة، وجاء من أولاد عبد الله إسحاق وإخوته
 التسعة صالحين علماء رهي

قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أنس" هكذا وقع في مسلم "ابن سيرين" مهملاً. وفي رواية البخاري هذا الحديث عن أنس بن سيرين.

فوائد الحديث: وفيه: جواز التسمية بأسماء الأنبياء ﷺ وقد سبقت المسألة، وذكرنا أن الجماهير على ذلك، وفيه: جواز التسمية يوم الولادة، وفيه: أن قوله ﷺ: "أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن" ليس بمانع من التسمية بغيرهما، ولذا سمي ابن أبي أسيد المذكور بعد هذا المنذر.

قولها: "مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله" معنى صلى عليه، أي دعا له، ومسحه تبركاً، ففيه: استحباب الدعاء للمولود عند تحنيكه ومسحه للتبريك.

قوله: "إن ابن الزبير جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع رسول الله ﷺ، وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله ﷺ

وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ الزَّبَيْرُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله ﷺ حِينَ رَآهُ مُقْبِلاً إِلَيْهِ، ثُمَّ بَايَعَهُ.

٥٦١١ - (٦) حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسِمَاءَ أَنَهَا حَمَلَتْ، بِعَبْدِ الله بْنِ الزّبَيْرِ بِمَكّة، قَالَتْ: فَحَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَة، فَنَزَلْتُ بِقُبَاءَ، فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءَ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمّ دَعَا بِتَمْرَةٍ، فَمَضَعَهَا، ثُمّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيء دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ الله ﷺ، ثُمّ حَنْكُهُ بِالتّمْرَةِ، ثُمّ دَعَا لَهُ وَبَرّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإسْلام.

٥٦١٢ – (٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ.

٣ ٦ ١ ٣ ٥ - (٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالصَّبْيَانِ، فَيَبَرَّكُ عَلَيْهِمْ، وَيُحَنَّكُهُمْ.

٩١٦٥- (٩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جِثْنَا بِعَبْدِ الله بْنِ الزَّبَيْرِ إِلَى النّبِيّ ﷺ يُحَنِّكُهُ، فَطَّلَبْنَا تَمْرَةً، فَعَزّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا.

حمين رآه مقبلاً إليه ثم بايعه" هذه بيعة تبريك وتشريف، لا بيعة تكليف. قولها: "فخرجت وأنا متم" أي مقاربة للولادة. قولها: "ثم تقل في فيه" هو بالتاء المثناة فوق أي بصق كما صرح به في الرواية الأخرى، قوله: "وكان أول مولود ولد في الإسلام" يعني أول من ولد في الإسلام بالمدينة بعد الهجرة من أولاد المهاجرين، وإلا فالنعمان بن بشير الأنصاري ﴿ ولد قبله بعد الهجرة.

ذكر شيء من مناقب عبد الله بن الزبير: وفي هذا الحديث مع ما سبق شرحه مناقب كثيرة لعبد الله بن الزبير رهم، منها: أن النبي الله مسح عليه، وبارك عليه، ودعا له، وأول شيء دخل حوفه ريقه الله وأنه أوَّل من ولد في الإسلام بالمدينة، والله أعلم.

شرح كلمة "لهي "، وبيان معناها إذا كانت من حد "سمع وفتح أو من اللهو": قوله: "فلهي النبي ﷺ بشيء بين يديه": هذه اللفظة رويت على وجهين: أحدها: "فلها" بفتح الهاء. والثانية: "فلهي" بكسرها وبالياء، والأولى: لغة طي، والثانية لغة الأكثرين، ومعناه: اشتغل بشيء بين يديه، وأما من اللهو فـــ"لها" بالفتح لا غير يلهُو، والأشهر في الرواية هنا كسر الهاء، وهي لغة أكثر العرب كما ذكرنا، واتفق أهل الغريب والشراح على أن معناه: اشتغل.

٥٦١٥ - (١٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ، أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ حينَ وُلدَ، فَوَضَعَهُ النّبِيُّ ﷺ عَلَى فَخِذِهِ، وَأَبُو أَسَيْدِ جَالَسٌ، فَلَهِيَ النَّبِيُّ ﷺ بشَيْء بَيْنَ يَدَيْه، فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ عَلَى فَخِذِ رَسُولِ الله عَلَيْ، فَأَقْلَبُوهُ، فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ الله عَلَيْ، فَقَالَ: "أَيْنَ الصّبيُّ؟" فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَقْلَبْنَاهُ، يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ: "مَا اسْمُهُ؟" قَالَ: فُلاَنَّ، يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "لا، وَلَكن اسْمُهُ الْمُنْذِرُ"، فَسَمَّاهُ، يَوْمَئِذِ الْمُنْذِرَ.

ترجمة "المنذر بن أسيد"، والكلام في قوله "فاقلبوه": قوله: "المنذر بن أبي أسيد" المشهور في "أبي أسيد" ضم الهمزة وفتح السين، ولم يذكر الجماهير غيره. قال القاضي: وحكى عبد الرحمن بن مهديٌّ عن سفيان أنه بفتح الهمزة، قال أحمد بن حنبل: وبالضم قال عبد الرزاق ووكيع، وهو الصواب، واسمه: مالك بن أبي ربيعة، قالوا: وسبب تسمية النبي على هذا المولود "المنذر"؛ لأن ابن عم أبيه المنذر بن عمرو كان قد استشهد ببئر معونة، وكان أميرهم، فيقال بكونه حلفاً منه.

قوله: "فأقلبوه" أي ردوه وصرفوه، في جميع نسخ صحيح مسلم "فأقلبوه" بالألف، وأنكره جمهور أهل اللغة والغريب وشراح الحديث، وقالوا: صوابه "قلبوه" بحذف الألف، قالوا: يقال: قلبت الصبي والشيء: صرفته ورددته، ولا يقال: أقلبته، وذكر صاحب التحرير أن "أقلبوه" بالألف لغة قليلة، فأثبتها لغة، والله أعلم. قوله: "فاستفاق رسول الله ﷺ" أي انتبه من شغله، وفكره الذي كان فيه، والله أعلم.

# [٦ - باب جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير]

٥٦١٦ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ، سُلَيْمَان بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ أَبُو التِّيَّاحِ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ، حَ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ -وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التِّيَّاحِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَحْسَنَ النّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخُ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ، قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: كَانَ فَطِيمًا، قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ فَرَآهُ قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ

#### ٣ – باب جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير

قوله: "كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير، أحسبه قال: كان فطيماً، قال: فكان إذا جاء رسول الله ﷺ فرآه قال: أبا عمير ما فعل النغير؟ وكان يلعب به".

شرح الغريب وفوائد الحديث: أما "النغير": فبضم النون تصغير النُّغر بضمها وفتح الغين المعجمة، وهو طائر صغير، جمعه نُغَران، و"الفطيم" بمعنى المفطوم. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جداً منها: حواز تكنية من لم يولد له وتكنية الطفل، وأنه ليس كذباً، وحواز المزاح فيما ليس إثماً، وجواز تصغير بعض المسميات، وجواز لعب الصبي بالعصفور، وتمكين الولي إياه من ذلك، وجواز السجع بالكلام الحسن بلا كلفة، وملاطفة الصبيان وتأنيسهم، وبيان ما كان النبي الله عليه من حسن الخلق وكرم الشَّمائل والتواضع وزيارة الأهل؛ لأن أم سليم والدة أبي عمير هي من محارمه الله كما سبق بيانه، واستدل بعض المالكية على جواز الصيد من حرم المدينة، \* ولا دلالة فيه لذلك؛ لأنه ليس في الحديث صراحة ولا كناية أنه من حرم المدينة، وقد سبق الأحاديث الصحيحة الكثيرة في "كتاب الحج" المصرحة بتحريم صيد حرم المدينة، فلا يجوز تركها بمثل هذا، ولا معارضتها به، والله أعلم.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: والحديث قد استدل به الحنفية أيضا على أن صيد المدينة حائز، وأنه ليس في معنى صيد الحرم. وأحاب عنه الشافعية وغيرهم بأنه يمكن أن يكون قد صيد خارج المدينة، وحمل إليها بعد ذلك. وأحاب عنه القارئ بأنه خلاف الأصل. (تكملة فتح الملهم: ٢٢٧/٤)

# [٧ – باب جواز قوله لغير ابنه: يا بنيّ، واستحبابه للملاطفة]

١٠٦٥ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: "يَا بُنَيّ".

٥٦١٨ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازَمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: مَا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ أَحَدٌ عَنِ الدّجَّالِ أَكْثَرَ مِمّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: "أَيْ بُنَيّ شُعْبَةَ قَالَ: مَا سَأَلُ رَسُولَ الله ﷺ وَخَدِّ الدّجَّالِ أَكْثَرَ مِمّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: "أَيْ بُنَيّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ؟ إِنّهُ لَنْ يَضُرَّكَ"، قَالَ: قُلْتُ: إِنّهُمْ يَزْعَمُونَ أَنّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ وَجَبَالَ الْحُبْزِ، \* قَالَ: "هُو أَهُونُ عَلَى الله مَنْ ذَلِكَ". \*

٥٦١٩ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلِّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ النّبِي ﷺ لِلْمُغِيرَةِ: "أَيْ بُنَيّ" إِلّا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ وَحْدَهُ.

#### ٧ - باب جواز قوله لغير ابنه: يا بنيّ، واستحبابه للملاطفة

فوائد الحديث: قوله وكل لأنس: "يا بني، وللمغيرة: أي بني" هو بفتح الياء المشددة وكسرها، وقرئ بمما في السبع الأكثرون بالكسر، وبعضهم بإسكالها، وفي هذين الحديثين: حواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر سناً منه: يا ابني ويا بني مصغراً، ويا ولدي، ومعناه: تلطف، وإنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة، وكذا يقال له ولمن هو في مثل سن المتكلم: يا أخي للمعنى الذي ذكرناه، وإذا قصد التلطف كان مستحباً كما فعله النبي ولى قوله في في الدجال: "وما ينصبك منه" هو من "النصب"، وهو التعب والمشقة أي ما يشق عليك ويتعبك منه. قوله في: "إنه لن يضرك" هو من معجزات النبوة، وسيأتي شرح أحاديث الدجال مستوعباً إن شاء الله تعالى حيث ذكرها مسلم في أواخر الكتاب، وبالله التوفيق.

<sup>\*</sup>قوله: "إلهُم يزعمون أن معه ألهار الماء وجبال الخبز" أي فهو يقدر على أن يضر بذلك.

<sup>\*</sup>قوله: "أهون على الله من ذلك" أي من أن يضر أحدا بذلك، نعم! من أراد الله له الشقاء، فذلك يتبعه سواء كان معه الماء والخبز أو لا، والله تعالى أعلم.

#### [۸ - باب الاستئذان]

٥٦٢٠ - (١) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمّدِ بْنِ بُكَيْرِ النّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا، وَالله يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْر بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يَقُولُ: كُنْتُ جَالِساً بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى فَزِعاً أَوْ مَدْعُوراً، قُلْنَا: مَا كُنْتُ جَالِساً بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَأَتَانَا أَبُو مُوسَى فَزِعاً أَوْ مَدْعُوراً، قُلْنَا: مَا شَأَنُك؟ قَالَ: إِنّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيّ أَنْ آتِيَهُ، فَأَتَيْتُ بَابَهُ، فَسَلّمْتُ ثَلاَثًا، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيّ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِينَا؟ فَقُلْتُ: إِنِي أَتَيْتُكَ، فَسَلّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلاَثًا، فَلَمْ يَرُدُوا فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله وَ الله الله عَلَيْ: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ". عَلَيّ، فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله وَ الله عَلَيْ: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ". فَقَالَ عُمَرُ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ، وَإِلاّ أَوْجَعْتُكَ.

فقالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: لاَ يَقُومُ مَعَهُ إِلاَّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قُلْتُ: أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، قَالَ: فَاذْهَبْ به.

#### ٨ - باب الاستئذان

بيان مشروعية الاستئذان، وأن الأصح تقديم السلام على الاستئذان: قوله والله القرآن والسنة وإجماع الأمة، فلم يؤذن له، فليرجع أجمع العلماء أن الاستئذان مشروع، وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة، والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثاً، فيجمع بين السلام والاستئذان، كما صرح به في القرآن، واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان أو تقديم الاستئذان ثم السلام؟ الصحيح الذي جاءت به السنة، وقاله المحققون: أنه يقدم السلام، فيقول: السلام عليكم أأدخل؟ والثاني: يقدم الاستئذان. والثالث: وهو اختيار الماوردي من أصحابنا: إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام، وإلا قدم الاستئذان، وصح عن النبي والله على حديثان في تقديم السلام، أما إذا استأذن ثلاثاً، فلم يؤذن له، وظن أنه لم يسمعه، ففيه ثلاثة مذاهب: أشهرها: أنه ينصرف، ولا يعيد الاستئذان. والثاني: يزيد فيه. والثالث: إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده، وإن كان بغيره أعاده، فمن قال بالأظهر، فحجته قوله في هذا الحديث: "فلم يؤذن له فليرجع"، ومن قال بالثاني حمل الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه فلم يأذن، والله أعلم.

قوله: "قال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك، فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم، قال أبو سعيد: قلت: أنا أصغر القوم، فأذهب به" معنى كلام أبي بن كعب شه الإنكار على عمر في إنكاره الحديث. وأما قوله: "لا يقوم معه إلا أصغر القوم": فمعناه: أن هذا حديث مشهور بيننا معروف لكبارنا وصغارنا حتى أن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله على.

٥٦٢١ - (٢) حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَقُمْتُ مَعَهُ، فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ، فَشَهِدْتُ.

٣٠٥٦٢ - (٣) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ أَنّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّئَهُ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يَقُولُ: كُنّا فِي مَحْلِسٍ عِنْدَ أَبِيّ بْنِ كَعْبٍ، فَأَتَى أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ مُعْضَباً حَتّى وَقَفَ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "الاستَعْذَانُ ثَلاَتٌ، فَإِنّ أُذِنَ لَكَ، وَإِلا فَارْجِعْ". قَالَ أَبِيّ: وَمَا أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "الاستَعْذَانُ ثَلاَتٌ، فَإِنّ أُذِنَ لَكَ، وَإِلا فَارْجِعْ". قَالَ أَبِيّ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطّابِ أَمْسِ ثَلاَتُ مَرّاتٍ، فَلَمْ يُؤذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ، ثُمّ ذَاكَ؟ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى شُعْلٍ، فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتّى يُؤذَنَ لَكَ؟ قَالَ: اسْتَأُذَنْتُ، كَمَا سَمِعْتُ سَمِعْنَكُ وَنَحْنُ حِينَادُ عَلَى شُعْلٍ، فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتّى يُؤذَنَ لَكَ؟ قَالَ: اسْتَأُذَنْتُ، كَمَا سَمِعْتُ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَادٍ عَلَى شُعْلٍ، فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتّى يُؤذَنَ لَكَ؟ قَالَ: اسْتَأُذَنْتُ، كَمَا سَمِعْتُ اللهَ وَنَحْنُ حِينَادُ عَلَى شُعْلٍ، فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتّى يُؤذَنَ لَكَ؟ قَالَ: اسْتَأُذَنْتُ، كَمَا سَمِعْتُ

الجواب عن استدلال من يقول: لا يحتج بخبر الواحد: وقد تعلق بهذا الحديث من يقول: لا يحتج بخبر الواحد، وزعم أن عمر الله على ودعم أن عمر الواحد، وهذا مذهب باطل، وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد، ووجوب العمل به، ودلائله من فعل رسول الله على والحلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يحصر.

وأما قول عمر لأبي موسى: "أقم عليه البينة"، فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خبر واحد، ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على البي على البي على المبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل، وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثاً على البي على فأراد سد الباب خوفاً من غير أبي موسى لا شكاً في رواية أبي موسى، فإنه عند عمر أحل من أن يظن به أن يحدث عن النبي على ما لم يقل، بل أراد زجر غيره بطريقه، فإن من دون أبي موسى إذا رأى هذه القضية أو بلغته وكان في قلبه مرض، أو أراد وضع حديث خاف من مثل قضية أبي موسى، فامتنع من وضع الحديث والمسارعة إلى الرواية بغير يقين، ومما يدل على أن عمر لم يرد خبر أبي موسى لكونه خبر واحد أنه طلب منه إخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث، ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد، وكذا ما زاد حتى يبلغ التواتر، فما لم يبلغ التواتر فهو خبر واحد، ومما يؤيده أيضاً ما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة من قضية أبي موسى هذه أن أبياً فيه قال: يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذاباً على أصحاب رسول الله في القال: سبحان الله! إنما سمعت شيئاً، فأحببت أن أتثبت، والله أعلم.

قوله: "فلوما استأذنت" أي هلا استأذنت؟ ومعناها التحضيض على الاستئذان.

رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: فَوَالله! لأُوجِعَنّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ، أَوْ لَتَأْتِيَنّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا.

فقالَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ: فَوَاللهُ! لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاّ أَحْدَثُنَا سِنّا، قُمْ، يَا أَبَا سَعِيدٍ! فَقُمْتُ حَتّى أَتَيْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ هَذَا.

٣٦٢٥ - (٤) حَدَّنَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِيّ: حَدَّنَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَلٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنّ أَبَا مُوسَى أَتَى بَابَ عُمَرَ، فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ عُمَرُ: ابْنَانِ، ثُمّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاتٌ، ثُمّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاتٌ، ثُمّ الْمَتْأُذَنَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاتٌ، ثُمّ الْمَتْأُذَنَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاتٌ، ثُمّ اللَّالِثَةَ مِنْ رَسُولِ الله عُلُونَ فَهَا، وَإلاّ، الْصَرَفَ، فَأَنْ بَعُلَمُوا أَنّ رَسُولِ الله عَلَيْ فَهَا، وَإلاّ، فَلاَحْعَلَنَكَ عِظَةً، قَالَ أَبُو سَعِيدُ: فَأَتَانَا فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: "الاسْتَقْذَانُ فَلَاتُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ قَالَ: "الاسْتَقْذَانُ الطَّاتِيْ فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: "الاسْتَقْذَانُ أَلَا شَرِيكُكُ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ، فَأَتَانَا فَقَالَ: قَلْتُ: أَتَاكُمْ أَخُوكُمُ الْمُسْلِمُ قَدْ أُفْزِعَ، تَضْحَكُونَ؟ انْطَلَقْ فَأَنَا شَرِيكُكُ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: هَذَا أَبُو سَعِيدٍ.

َ ٣٦٢٤ - (٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالاً: سَمِعْنَاهُ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً.

٥٦٢٥ - (٦) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّالُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْد بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلاَثًا. فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ تَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ، الْذَنُوا لَهُ، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ، قَالَ: إِنَّا كُتًا نُوْمَرُ بِهِذَا، قَالَ: لَتُقِيمَنَّ عَلَى هَذَا بَيْنَةً أَوْ لأَفْعَلَنّ، فَخَرَجَ فَالْطَلَقَ عَلَى مَحْلِسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لاَ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلا أَصْغَرُنَا، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: كُنّا

قوله: "فها، وإلا فلأجعلنك عظة" أي فهات البينة.

قوله: "يضحكون" سبب ضحكهم: التَّعجُّب من فزع أبي موسى وذعره وخوفه من العقوبة، مع ألهم قد أمنوا أن يناله عقوبة أو غيرها لقوة حجته وسماعهم ما أنكر عليه من النبي اللهِيُّ.

نؤمَرُ بِهَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: حَفِيَ عَلَيّ هَذَا مِنْ أَمْر رَسُولِ الله ﷺ، أَلْهَانِي عَنْهُ الصّفْقُ بِالأَسْوَاقِ.

٥٦٢٦ - (٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حِ وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ -يَعْنِي ابْنَ شُمَيْلٍ - قَالاً جَمِيعاً: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُ في حَدِيثِ النّضْرِ: أَلْهَانِي عَنْهُ الصّفْقُ بِالأَسْوَاقِ.

٥٦٢٧ – (٨) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ آبُو عَمّارٍ: حَدَّنَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ لَبْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطّابِ، فَقَالَ: السّلاَمُ عَلَيْكُمْ، هَذَا عَبْدُ الله بْنُ قَيْسٍ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: السّلاَمُ عَلَيْكُمْ، هَذَا الأَشْعَرِيُّ، ثُمّ الْصَرَف، فَقَالَ: رُدّوا عَلَيَّ، رُدّوا عَلَيَّ، فَجَاء، فَقَالَ: مُوسَى، السّلاَمُ عَلَيْكُمْ، هَذَا الأَشْعَرِيُّ، ثُمّ الْصَرَف، فَقَالَ: رُدّوا عَلَيَّ، رُدّوا عَلَيَّ، وُحَاء، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، السّلاَمُ عَلَيْكُمْ، هَذَا الأَشْعَرِيُّ، ثُمّ الْصَرَف، فَقَالَ: رُدّوا عَلَيَّ، رُدّوا عَلَيَّ، فَجَاء، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، السّلاَمُ عَلَيْكُمْ، هَذَا الأَشْعَرِيُّ، ثُمّ الْصَرَف، فَقَالَ: رُدّوا عَلَيَّ، رُدّوا عَلَيَّ، فَجَاء، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، السّلاَمُ عَلَيْكُمْ، هَذَا الأَشْعَرِيُّ، ثُمّ الْصَرَف، فَقَالَ: رُدّوا عَلَيَّ، رُدّوا عَلَيَّ، وَلَا فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ عَلَى مَا رَدِّكَ؟ كُنّا فِي شُغْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "الاستثذَانُ ثَلاَتْ، فَإِنْ أَلِنَ فَعَلْتُ وَإِلاّ فَعَلْتُ وَقَعَلْتُ ، فَإِلاّ فَارْجِعْ". قَالَ: لَتَأْتِيَنِي عَلَى هَذَا بِبَيْنَةٍ، وَإِلاّ فَعَلْتُ وَقَعَلْتُ، فَذَهَبَ أَبُو مُوسَى.

قَالَ عُمَرُ: إِنْ وَجَدَ بَيْنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً، فَلَمْ تَجِدُوهُ، فَلَمّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيّ وَجَدَهُ، قَالَ: يَا أَبَا مُوسَى ا مَا تَقُولُ ؟ أَقَدْ وَجَدْت؟ قَالَ: نَعَمْ ا أَبَيّ بْنَ كَعْبٍ، قَالَ: عَدْلٌ، قَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ مَا يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! فَلاَ تَكُونَن عَذَاباً عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: سُبْحَانَ الله ا إِنَّمَا سَمِعْتُ الله الله عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: سُبْحَانَ الله ا إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْعاً، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتُنْبَتَ.

٥٦٢٨ - (٩) وَحَدَّثَنَاه عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمِّد بْنِ أَبَانَ: حَدِّثَنَا عَلِيّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: فَقَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله عَلَى الله عَلَى أَسُولِ الله عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَى أَسُولِ الله عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَى وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ: سُبْحَانَ الله، وَمَا بَعْدَهُ.

قوله: "ألهاني عنه الصفق بالأسواق" أي التحارة والمعاملة في الأسواق.

قوله: "أقم البينة وإلا أوجعتك". وفي الرواية الأخرى: "والله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد" وفي رواية: "لأجعلنك نكالا": هذا كله محمول على أن تقديره: لأفعلن بك هذا الوعيد إن بان أنك تعمدت كذباً، والله أعلم.

## [٩ - باب كراهة قول المستأذن أنا، إذا قيل من هذا]

٥٦٢٩ - (١) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: أَتَيْتُ النّبِيَّ عَلَيْهُ، فَدَعَوْتُ، فَقَالَ النّبِيُّ عَلَيْ اللهُ عَالَ: أَتَيْتُ النّبِيَّ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ قَالَ: أَتَيْتُ النّبِيَّ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٥٦٣٠ – (٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ – وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا – وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَدرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ شُعْبَة ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَدرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ شُعْبَة ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَدرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ شُعْبَة ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَدرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ شُعْبَة ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَدرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ شُعْبَة ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَدرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ شُعْبَة ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَدرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ شُعْبَة ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَدرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ شُعْبَة ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَدرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ شُعْبَة ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَدرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

٣٦٥- (٣) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّنَنَا النّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حِ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِي: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِي: وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حِ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ مُنْ اللهُمُ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمْ: كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ.

#### ٩ - باب كراهة قول المستأذن أنا، إذا قيل من هذا

قوله: "استأذنت على النبي على النبي على الله فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال النبي على أنا، أنا" زاد في رواية: "كأنه كرهها". قال العلماء: إذا استأذن، فقيل له: من أنت من هذا؟ كره أن يقول: أنا لهذا الحديث؛ ولأنه لم يحصل بقوله: "أنا" فائدة ولا زيادة، بل الإبجام باق، بل ينبغي أن يقول: فلان باسمه، وإن قال: "أنا فلان" فلا بأس كما قالت أم هانئ حين استأذنت، فقال النبي على فقال: أنا أم هانئ. ولا بأس بقوله: "أنا أبو فلان" أو "القاضي فلان" أو "الشيخ فلان" إذا لم يحصل التعريف بالاسم لخفائه، وعليه يحمل حديث أم فلان، ومثله لأبي قتادة وأبي هريرة، والأحسن في هذا أن يقول: أنا فلان المعروف بكذا، والله أعلم.

## [١٠] – باب تحريم النظر في بيت غيره]

٥٦٣٢ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاً: أَحْبَرَنَا اللَّيْثُ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السّاعِدِيّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطلّعَ في جُحْرٍ في بَابٍ رَسُولِ الله عَلَيْ، وَمَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ مِدْرًى يَحُكُ بِهِ أَخْبَرَهُ أَنْ رَجُلاً الله عَلَيْ مِدْرًى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمّا رَآهُ رَسُولُ الله عَلَيْ قَالَ: "لَوْ أَعْلَمُ أَنْكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ"، \* وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ".

٥٦٣٣ - (٢) وَحَدَّنَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ الأَنْصَارِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطْلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: "لَوْ أَعْلَمُ أَنْكَ تَنْظُرُ، طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جَعَلَ اللهِ الإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ".

#### ١٠ - باب تحريم النظر في بيت غيره

شرح الغريب: أما "المدرى" فبكسر الميم وإسكان الدال المهملة وبالقصر، وهي حديدة يسوَّى بها شعر الرأس، وقيل: هي شبه المشط، وقيل: هي شبه المشط، وقيل: هو عود تسوي به المرأة شعرها، وجمعه "مدارى"، ويقال في الواحد: "مدراة" أيضاً، ومدراية أيضاً، ويقال: تدرَّيْتُ بالمدرى. وقوله: "يرجل به رأسه: هذا يدل لمن قال: إنه مشط أو يشبه المشط. وأما قوله: "يحك به"، فلا ينافي هذا، فكان يحك به ويرجل به، وترجيل الشعر تسريحه ومشطه.

حكم ترجيل النساء والرجال: وفيه: استحباب الترجيل، وجواز استعمال المدرى. قال العلماء: فالترجيل مستحب للنساء مطلقاً، وللرجل بشرط أن لا يفعله كل يوم أو كل يومين ونحو ذلك، بل بحيث يخف الأول. أما قوله ﷺ: "لو علمت أنك تنتظرني" فهكذا هو في أكثر النسخ أو كثير منها، وفي بعضها "تنظرني" بحذف التاء الثانية. قال القاضي: الأول رواية الجمهور، قال: والصواب الثاني، ويحمل الأول عليه.

وقوله: "في جُحْرٍ" هو بضم الجيم وإسكان الحاء، وهو الخرق.

قوله ﷺ: "إنما جُعل الإذن من أجل البصر" معناه: أن الاستئذان مشروع ومأمور به، وإنما جعل لئلا يقع البصر =

<sup>\*</sup> قوله: "لو أعلم أنك تنظرين لطعنت به في عينك" إلخ: لعل المراد لو علمت أنك تجيء، فتنظر في البيت لانتظرتك عند الباب حتى طعنت به في عينك حين نظرت، والله تعالى أعلم.

٥٦٣٤ - (٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ والنّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الزّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الزّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ اللّبِيْ وَيُونُسَ.

• ١٣٥٥ - (٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كَامِلٍ، فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللّفْظُ لِيَحْيَى وَأَبِي كَامِلٍ قَالَ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً اطّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النّبِيِّ عَلَى، فَقَامَ إِلَيْهِ عِمْشُقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، يَحْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ.

َ مَا ٣٦ ٥٥ - (٥) حَدَّنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ عَالَى اللّهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ".

َ ٣٦٥٥ - (٦) حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: اللهِ عَلَنْ رَجُلاً اطّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحِ".\*

قوله ﷺ: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه" قال العلماء: محمول على ما إذا نظر في بيت الرحل، فرماه بحصاة، ففقاً عينه، وهل يجوز رميه قبل إنذاره؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما: جوازه لظاهر هذا الحديث، والله أعلم. قوله ﷺ: "فخذفته بحصاة ففقات عينه" هو بهمز "فقات"، وأما "خذفته"، فبالخاء المعجمة أي رميته بها من بين إصبعيك.

<sup>=</sup> على الحرام، فلا يحل لأحد أن ينظر في جُحْر باب ولا غيره مما هو متعرض فيه؛ لوقوع بصره على امرأة أجنبية. وفي هذا الحديث: حواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف، فلو رماه بخفيف، ففقأها، فلا ضمان إذا كان قد نظر في بيت ليس فيه امرأة محرم، والله أعلم.

شرح الغريب: قوله: "فقام إليه بمشقص أو مشاقص، فكأني أنظر إلى رسول الله ﷺ يختله ليطعنه" أما "المشاقص"، فحمع مشقص، وهو نصلٌ عريض للسهم، وسبق إيضاحه في "الجنائز" وفي "الإيمان"، وأما "يختله"، فبفتح أوله وكسر التاء، أي يراوغه ويستغفله. وقوله: "ليطعنه" بضم العين وفتحها، الضم أشهر.

<sup>\*</sup> قوله "ما كان عليك من جناح" أي إثم عند الله، وأما القاضي، فلا يقضي إلا بالشهود، والله تعالى أعلم.

## [١١ – باب نظر الفجأة]

٥٦٣٨ - (١) حَدَّنَنِي قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّة، كِلاَهُمَا عَنْ يُونُسَ، حِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّة، كِلاَهُمَا عَنْ يُونُسَ، حِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا أَسُمَاعِيلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيد، عَنْ أَبِي زُرْعَة، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ خَرِيرِ الله قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُحَاءَةِ، \* فَأَمْرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.

٣٩٦٥ - (٢) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى -وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَبِيْدُ الأَعْلَى -وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ- كِلاَهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

#### ١١ – باب نظر الفجأة

ضبط كلمة "الفجاءة"، وبيان معنى نظره الفجاءة: قوله: "سألت رسول الله على عن نظرة الفجأة، فأمري أن أصرف بصري". الفجاءة: بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد، ويقال: بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر لغتان، هي: البغتة، ومعنى نظر الفجأة: أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد، فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، فإن صرف في الحال، فلا إثم عليه، وإن استدام النظر، أثم لهذا الحديث، فإنه الله أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْ مِنَ أَبْصَرِهِمْ ﴿ (النور: ٣٠)، قال القاضى: قال العلماء: وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على المراة وأرادة وإرادة على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي، وهو حالة الشهادة، والمداواة وإرادة خطبتها، أو شراء الحارية، أو المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما ونحو ذلك، وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاحة دون ما زاد، والله أعلم.

<sup>\*</sup> قوله: "عن نظر الفحاءة، فأمرني أن أصرف بصري" يعني لا إثم في نفس نظر الفحاءة، ولكن الإثم في استدامته، فلا بد من تركها بصرف النظر إلى غير ذلك الأمر الذي يحرم النظر إليه، والله تعالى أعلم.

## [ ١ ٤ - كتاب السلام]

# [١ - باب يسلّم الراكب على الماشي، والقليل على الكثير]

٥٦٤٠ (١) حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حِ وَحَدَّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتاً، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ مُحَمّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتاً، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي، والمَاشِي عَلَى الكَثِيرِ".

#### ٤١ - كتاب السلام

# ١ - باب يسلّم الراكب على الماشي، والقليل على الكثير

آداب السلام وتفصيلها: هذا أدب من آداب السلام، واعلم أن ابتداء السلام سنة، ورده واجب، فإن كان المسلم جماعة، فهو سنة كفاية في حقهم إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم، فإن كان المسلم عليه واحداً تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم، فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين، والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام، وأن يرد الجميع، وعن أبي يوسف أنه لا بد أن يرد الجميع. ونقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السلام سنة، وأن رده فرض، وأقل السلام أن يقول: السلام عليكم ليتناوله السلام عليكم، فإن كان المسلم عليه واحداً فأقله: السلام عليك، والأفضل أن يقول: السلام عليكم ليتناوله وملكيه، وأكمل منه أن يزيد: ورحمة الله، وأيضاً "وبركاته"، ولو قال: سلام عليكم أجزأه.

واستدل العلماء لزيادة: ورحمة الله وبركاته، بقوله تعالى إخباراً عن سلام الملائكة بعد ذكر السلام: ﴿رَحَمْت ٱللّهِ وَبَرَكَتُهُۥ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ (هود:٧٣)، وبقول المسلمين كلهم في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ويكره أن يقول المبتدئ: عليكم السلام، فإن قاله استحقَّ الجواب على الصحيح المشهور، وقيل: لا يستحقه، وقد صح أن النبي علي قال: "لا تقُلُ عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى"، والله أعلم.

وأما صفة الرد، فالأفضل والأكمل أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بالواو، فلو حذفها جاز، وكان تاركاً للأفضل، ولو اقتصر على: وعليكم السلام، أو على: عليكم السلام أجزأه، ولو اقتصر على: عليكم، لم يجزه بلا خلاف، ولو قال: وعليكم، بالواو، ففي إجزائه وجهان لأصحابنا، قالوا: وإذا قال المبتدئ: سلام عليكم، أو السلام عليكم، كان جواباً وأجزأه، قال الله تعالى: ﴿فَقَالُواْ سَلَنَمُ الله الله المبتداء وردّاً أن تعالى: ﴿فَقَالُواْ سَلَنَمُ السلام المبتداء وردّاً أن يسمع صاحبه، ولا يجزئه دون ذلك، ويشترط كون الرّد على الفور، ولو أتاه سلام من غائب مع رسول، أو في=

= ورقة، وجب الرد على الفور، وقد جمعت في كتاب "الأذكار" نحو كراستين في الفوائد المتعلقة بالسلام، وهذا الذي حاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير، وفي كتاب البخاري: والصغير على الكبير، كله للاستحباب، فلو عكسوا جاز، وكان خلاف الأفضل، وأما معنى السلام فقيل: هو اسم الله تعالى، فقوله: السلام عليك، أي اسم السلام عليك، ومعناه: اسم الله عليك، أي أنت في حفظه، كما يقال: الله معك، والله يصحبك، وقيل: السلام بمعنى السلامة أي السلامة ملازمة لك.

\* \* \*

## [٢ - باب من حق الجلوس على الطريق ردّ السلام]

٥٦٤١ حَدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ حَكِيمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَة: حَدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ حَكِيمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةً: كُنّا قُعُوداً بِالأَفْنِيَةِ نَتَحَدّتُ، فَجَاءَ رَسُولُ الله عَلَيْنَا فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ كُنّا قُعُوداً بِالأَفْنِيَةِ نَتَحَدّتُ، فَجَاءَ رَسُولُ الله عَلَيْنَا فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصَّعُدَاتِ"، فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتُحَدّتُ، قَالَ: "إِمّا لَا، فَأَدُّوا حَقّهَا: غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّلاَمِ وَحُسْنُ الْكَلاَمِ".

٦٤٢ - (٢) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "إِيّاكُمْ وَالْحُلُوسَ بِالطّرُقَاتِ".

#### ٢ - باب من حق الجلوس على الطريق ردّ السلام

قوله: "كنا قعوداً بالأفنية نتحدث" هي جمع "فناء" بكسر الفاء والمد، وهو حريم الدار ونحوها وما كان في جوانبها وقريباً منها. قوله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا مجالس الصُّعدات، فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، فقعدنا نتذاكر ونتحدث، قال: إما لا فأدُّوا حقَّها: غض البصر، ورد السلام، وحسن الكلام"، وفي الرواية الأخرى: "غض البصر وكفُّ الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

شرح الغريب: أما "الصُّعدات": فبضم الصاد والعين، وهي الطرقات، واحدها صعيد كطريق، يقال: صعيد وصعد وصعدان كطريق وطرق وطرقات على وزنه ومعناه، وقد صرح به في الرواية الثانية.

وأما قوله ﷺ: "إمَّا لا": فبكسر الهمزة وبالإمالة، ومعناه: إن لم تتركوها، فأدوا حقها، وقد سبق بيان هذه اللفظة مبسوطاً في كتاب الحج.

وقوله: "قعدنا لغير ما بأس": لفظة "ما" زائدة، وقد سبق شرح هذا الحديث، والمقصود منه: أنه يكره الجلوس على الطرقات للحديث ونحوه، وقد أشار النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى علة النهي من التعرض للفتن والإثم بمرور النساء وغيرهن، وقد يمتد نظر إليهن، أو فكر فيهن، أو ظن سوء فيهن، أو في غيرهن من المارين، ومن أذى الناس باحتقار من يمر، أو غيبة أو غيرها، أو إهمال رد السلام في بعض الأوقات، أو إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك من الأسباب التي لو خلا في بيته سلم منها، ويدخل في الأذى أن يضيق الطريق على المارين، أو يمتنع النساء ونحوهن من الخروج في أشغالهن بسبب قعود القاعدين في الطريق، أو يجلس بقرب باب دار إنسان يتأذى بذلك، أو حيث يكشف من أحوال الناس شيئاً يكرهونه.

وأما حسن الكلام، فيدخل فيه حُسْن كلامهم في حديثهم بعضهم لبعض، فلا يكون فيه غيبة ولا نميمة ولا كذب=

قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! مَا لَنَا بُدُّ مِنْ مَحَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أَبَيْتُمْ إِلا الْمَحْلِسَ، فَأَعْطُوا الطّرِيقَ حَقّهُ". قَالُوا: وَمَا حَقّهُ؟ قَالَ: "غَضّ الْبَصَرِ وَكَفّ الأَذَى وَرَدّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ".

٣٥٦٤ - (٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدٌ بْنُ مُحَمِّدٍ الْمَدَنِيّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدٌ بْنُ رافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَاد.

ولا كلام ينقص المروءة ونحو ذلك من الكلام المذموم، ويدخل فيه كلامهم للمار من رد السلام ولطف
 جوابهم له وهدايته للطريق وإرشاده لمصلحته، ونحو ذلك.

<sup>\*</sup> قوله: "فقالوا ما لنا بدً" إلخ: كأنهم فهموا أن النهي ليس للتحريم، أو أرادوا التفتيش عن ذلك بما ذكر، وبأن النهي إن كان للتحريم يتركوا الجلوس في الطرقات وإلا يقعدوا لحاجتهم إلى ذلك، لكن قوله "فإن أبيتم" يناسب الأول، فلا يرد أن الإباء عن أمر الشارع ولهيه لا يجوز، فكيف تحقق منهم، والله تعالى أعلم.

## [٣ - باب من حق المسلم للمسلم ردّ السلام]

١٩٤٥ - (١) حَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَنِ ابْنِ عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ خَمْسٌ"، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمْيُدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدِّ الْمُسْلِمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمَسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدِّ السَّلَام، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِس، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَة، وَعِيَادَةُ الْمَريض، \* وَاتّبَاعُ الْجَنَائِزِ".

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانَ مَعْمَرٌ يُرْسِلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزَّهْرِيّ، وَأَسْنَدَهُ مَرَّةً عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

٥٦٤٥ - (٣) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُحْرٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سَتّ". قِيلَ: مَا هُنَّ؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلَمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ، فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ".

#### ٣ - باب من حق المسلم للمسلم ردّ السلام

قوله على الرواية الأحرى: "حق المسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز". وفي الرواية الأحرى: "حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأحبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه". وقد سبق شرح هذا الحديث مستوفى في "كتاب اللباس" وذكرنا هناك أن التشميت بالشين المعجمة والمهملة وبيان اشتقاقه، وأما رد السلام وابتداؤه فقد سبقا في الباب الماضى.

وأما قوله ﷺ: "وإذا استنصحك": فمعناه: طلب منك النصيحة، فعليك أن تنصحه، ولا تداهنه، ولا تغشه، ولا تمسك عن بيان النصيحة، والله أعلم.

<sup>\*</sup> قوله: "وعيادة المريض واتباع الجنانز" يحتمل أن يراد بالعيادة والاتباع على قدر الحاجة، وهي عيادته عند حاجته إلى بعض الأمور لقضاء تلك الحاجة إذا حيف عليه الهلاك إن لم تقض تلك الحاجة، وكذا اتباع جنازته بحد الضرورة والكفاية، ويحتمل أن يحمل الوجوب على التأكد دون الوجوب المتعارف، والله تعالى أعلم.

# [٤ - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم]

٥٦٤٦ - (١) حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمعْتُ أَنَساً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا عُشَيْمٌ: عُنَيْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ جَدّهِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا سَلّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكَتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ".\*

## ٤ - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم

تفصيل ردّ سلام أهل الكتاب: اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا يقال لهم: وعليكم السلام بل يقال: عليكم، فقط أو وعليكم، وقد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم "عليكم" و"وعليكم" بإثبات الواو وحذفها، وأكثر الروايات بإثباتها، وعلى هذا في معناه وجهان: أحدهما: أنه على ظاهره، فقالوا: عليكم الموت، فقال: وعليكم أيضاً أي نحن وأنتم فيه سواء، وكلنا نموت. والثاني: أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك، وتقديره: وعليكم ما تستحقونه من الذم، وأما من حذف الواو، فتقديره: بل عليكم السام. قال القاضي: اختار بعض العلماء منهم ابن حبيب المالكي حذف الواو لئلا يقتضي التشريك، وقال غيره بإثباتها كما هو في أكثر الروايات، قال: وقال بعضهم: يقول: عليكم السلام بكسر السين أي الحجارة، وهذا ضعيف. وقال الخطابي: عامة المحدثين يروون هذا الحرف "وعليكم" بالواو، وكان ابن عيينة يرويه بغير واو.

قال الخطابي: وهذا هو الصواب؛ لأنه إذا حذف الواو صار كلامهم بعينه مردوداً عليهم خاصة، وإذا ثبت "الواو" اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه، هذا كلام الخطابي، والصواب أن إثبات الواو وحذفها جائزان كما صحت به الروايات، وأن الواو أجود كما هو في أكثر الروايات، ولا مفسدة فيه؛ لأن السام الموت، وهو علينا وعليهم، ولا ضرر في قوله بالواو. واختلف العلماء في رد السلام على الكفار، وابتدائهم به، فمذهبنا تحريم ابتدائهم به، ووجوب رده عليهم بأن يقول: وعليكم أو عليكم فقط، ودليلنا في الابتداء قوله على: "لا تبدؤوا اليهود ولا النّصارى بالسّلام". وفي الرد قوله على: "فقولوا: وعليكم" وهذا الذي ذكرناه عن مذهبنا، قال أكثر العلماء وعامة السلف.

<sup>\*</sup> قوله: "فقولوا وعليكم" بالواو في بعض الروايات وتركها في بعضها، فأما روايات الترك فهي صريحة في رد مقالهم عليهم، وأما روايات إثبات الواو، فهي مشعرة عن الجمع وهو مبني على أن السام الموت وهو على الكل، فكألهم أخبروا بأن ذلك علينا وعليكم، ويحتمل أن يقال أن الواو للاستيناف، والمقصود هو الرد، وهو أجود بما سيجيء من إنا نجاب عليهم ولا يجابون؛ إذ ذلك صريح بأن المقصود الدعاء عليهم لا الإخبار والمشاركة في الدعاء غير سديد، فتأمل.

٥٦٤٧ - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِي وَابْنُ بَشَارٍ - خَالَدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنِي وَابْنُ بَشَارٍ - وَاللّهُ طُنَ لَهُ مَا - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدّثُ عَنْ وَاللّهُ طُلُ لَهُمَا - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدّثُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ ؟ قَالَ: "قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ".

َ ٣٥ ٥ - (٣) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ أَنَهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَمُوا عَلَيْكُمْ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ: عَلَيْكَ".

٥٦٤٩ - (٤) وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْكِ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: "فَقُولُوا: وَعَلَيكَ".

٠٥٦٥- (٥) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ – وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ – قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

وقال بعض أصحابنا: يكره ابتداؤهم بالسلام، ولا يحرم، وهذا ضعيف أيضاً؛ لأن النهي للتحريم، فالصواب تحريم ابتدائهم. وحكى القاضي عن جماعة: أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب، وهو قول علقمة والنخعي، وعن الأوزاعي أنه قال: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. وقالت طائفة من العلماء: لا يرد عليهم السلام، ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك، وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يقول في الرد عليهم: وعليكم السلام، ولكن لا يقول: ورحمة الله حكاه الماوردي، وهو ضعيف مخالف للأحاديث، والله أعلم.

فوائد الحديث وشرح بعض الكلمات: ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيهم مسلمون وكفار، أو مسلم وكفار، ويقصد المسلمين للحديث السابق أنه سلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين.

<sup>=</sup> الردّ على قول من يقول بجواز ابتداء السلام لأهل الكتاب: وذهبت طائفة إلى حواز ابتدائنا لهم بالسلام، روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز، وهو وجه لبعض أصحابنا، حكاه الماوردي، لكنه قال: يقول السلام عليك، ولا يقول: عليكم بالجمع، واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث، وبإفشاء السلام، وهي حجة باطلة؛ لأنه عام مخصوص بحديث "لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسَّلام".

ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالُوا: السّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السّامُ وَاللّغْنَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ "يَا عَائِشَةُ! إِنّ الله يُحِبُّ الرّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلّهِ"، قَالَتْ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: "قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ".

أَحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيْدٍ، جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: خَدَّتَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، ح وَحَدِّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كَلاَهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعاً: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْنُ: "قَدْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ"، وَلَمْ يَذْكُرُوا الْوَاوَ.

٥٦٥٢ - (٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلَم، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: أَتَى النّبِيَّ عَلَيْ أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالُوا: السّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَالَ: "وَعَلَيْكُمْ"، قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السّامُ وَالذّامُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ: "يَا عَائِشَةُ! لاَ تَكُونِي فَاحِشَةً"، فَقَالَتْ: مَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا؟ فَقَالَ: "أَوَ لَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الذي قَالُوا؟ فَقَالَ: "أَوَ لَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الذي قَالُوا؟ فَقَالَ: "أَوَ لَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الذي قَالُوا؟ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ".

٣٥٥٥ (٨) حَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: فَفَطَنَتْ بِهِمْ عَائِشَةُ فَسَبَّتْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَهْ، يَا عَائِشَةُ! فَإِنّ الله عَيْرَ أَنّهُ قَالَ: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ

قوله ﷺ: "يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله" هذا من عظيم خلقه ﷺ وكمال حلمه، وفيه: حثٌ على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة.

قولها: "عليكم السام والذام" هو بالذال المعجمة وتخفيف الميم، وهو الذم، ويقال بالهمز أيضاً، والأشهر ترك الهمز، وألفه منقلبة عن واو، و"الذام" و"الذيم" و"الذم"، يمعنى العيب، وروي "الدام" بالدال المهملة، ومعناه: الدائم، وممن ذكر أنه روي بالمهملة ابن الأثير، ونقل القاضي الاتفاق على أنه بالمعجمة، قال: ولو روي بالمهملة لكان له وجه، والله أعلم.

قوله: "ففطنت بمم عائشة، فسبَّتْهُمْ، فقال رسول الله ﷺ: مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش" مه: =

٥٦٥٤ - (٩) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاً: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَجْبَرَنِي أَبُو الزّبَيْرِ أَنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَلّمَ نَاسٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى رَسُولِ الله يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكَ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَقَالَ: "وَعَلَيْكُمْ"، فَقَالَتْ يَهُودَ عَلَى رَسُولِ الله يَحْلُقُ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَقَالَ: "وَعَلَيْكُمْ"، فَقَالَتْ عَلَيْهِمْ، وَإِنّا نُحَابُ عَلَيْهُمْ، وَإِنّا نُحَابُ عَلَيْهِمْ، وَإِنّا نُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلا يُحَابُونَ عَلَيْنًا".

٥٦٥٥ - (١٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيّ- عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلاَ النّصَارَى بِالسّلاَمِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ".

٥٦٥٦ (١١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، حِ حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كُلِّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: "إِذَا لَقِيتُمُ الْيَهُودَ"، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: "إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ"، وَلَمْ يُسَمِّ أَحَداً مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

<sup>=</sup> كلمة زجر عن الشيء، وقوله: "ففطنت": هو بالفاء وبالنون بعد الطاء من الفطنة، هكذا هو في جميع النسخ، وكذا نقله القاضي عن الجمهور، قال: ورواه بعضهم "فقطبت" بالقاف وتشديد الطاء وبالباء الموحدة، وقد تخفف الطاء في هذا اللفظ، وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى "غضبت"، ولكن الصحيح: الأول، وأما سبها لهم ففيه: الانتصار من الظالم، وفيه: الانتصار لأهل الفضل ممن يؤذيهم، وأما الفحش: فهو القبيح من القول والفعل، وقيل: الفحش مجاوزة الحد، وفي هذا الحديث: استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم تترتب عليه مفسدة. قال الشافعي عليه: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل.

قوله ﷺ: "وإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه" قال أصحابنا: لا يترك للذّمي صدر الطريق بل يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون، فإن خلت الطريق عن الزَّحمة فلا حرج، قالوا: وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة، ولا يصدمه جدار ونحوه، والله أعلم.

#### [٥ – باب استحباب السلام على الصبيان]

٥٦٥٧ – (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

٢٥٨٥- (٢) وَحَدَّثَنِيْهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٩٥٦٥ (٣) وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيّارِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ. فَمَرّ بِصِبْيَانٍ، فَسَلّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدّثَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ. فَمَرّ بِصِبْيَانٍ، فَسَلّمَ عَلَيْهِمْ، وَحَدّثَ أَنسٌ أَنّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ ثَابِتٌ أَنّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، وَحَدّثُ أَنسٌ أَنّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَمَرّ بصِبْيَانِ، فَسَلّمَ عَلَيْهِمْ.

#### ٥ – باب استحباب السلام على الصبيان

فوائد الحديث: قوله: "أن رسول الله على مله على غلمان، فسلم عليهم". وفي رواية: "مر بصبيان، فسلم عليهم" الغلمان: هم الصبيان بكسر الصاد على المشهور، وبضمها، ففيه: استحباب السلام على الصبيان المميزين، والندب إلى التواضع، وبذل السلام للناس كلهم، وبيان تواضعه الله وكمال شفقته على العالمين. واتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان، ولو سلم على رجال وصبيان، فرد السلام صبي منهم هل يسقط فرض الرد عن الرجال؟ ففيه وجهان لأصحابنا: أصحهما: يسقط. ومثله الخلاف في صلاة الجنازة هل يسقط فرضها بصلاة الصبي ؟ الأصح: سقوطه، ونص عليه الشافعي، ولو سلم الصبي على رجل لزم الرجل رد السلام، هذا هو الصواب الذي أطبق عليه الجمهور، وقال بعض أصحابنا: لا يجب، وهو ضعيف أو غلط.

تفصيل سلام الرجل على المرأة وسلامها عليه: وأما النساء، فإن كن جميعاً سلم عليهن، وإن كانت واحدة سلم عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمها، سواء كانت جميلة أو غيرها. وأما الأجنبي، فإن كانت عجُوزاً لا تشتهى استحب له السلام عليها، واستحب له السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه، وإن كانت شابة أو عجوزاً تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي، ولم تسلم عليه، ومن سلم منهما لم يستحق جواباً، ويكره رد جوابه، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال ربيعة: لا يسلم الرجال على النساء ولا النساء على الرجال، وهذا غلط. وقال الكوفيون: لا يسلم الرجال على النساء إذا لم يكن فيهن محرم، والله أعلم.

## [٦ - باب جواز جعل الإذن رفع حجاب، أو نحوه من العلامات]

- ٥٦٦٠ (١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْحَحْدَرِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَاللَّفْظُ لَقُتَيْبَةً ". حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ الله: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُويْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ لِي سُويْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ "إِذْنُكَ عَلَى آن يُرْفَعَ الْحِجَابُ، وَأَنْ تَسْتَمعَ سوادي، حَتّى أَنْهَاكَ".

٣٦٦١ - (٢) وَحَدَّثَناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ – قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ الله بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

### ٦ – باب جواز جعل الإذن رفع حجاب، أو نحوه من العلامات

شرح الغويب وفوائد الحديث: قوله: "عن ابن مسعود قال رسول الله على أن ترفع الحجاب، وأن تسمع سوادي حتى ألهاك" السواد بكسر السين المهملة وبالدال، واتفق العلماء على أن المراد به "السرار" بكسر السين وبالراء المكررة، وهو السِّر والمسارر، يقال: ساودت الرجل مساودة: إذا ساررته، قالوا: وهو مأخوذ من إدناء سوادك من سواده عند المساررة أي شخصك من شخصه، والسواد: اسم لكل شخص، وفيه: دليل لجواز اعتماد العلامة في الإذن في الدخول، فإذا جعل الأمير والقاضي ونحوهما وغيرهم رفع السِّتر الذي على بابه علامة في الإذن في الدخول عليه للناس عامة، أو لطائفة خاصة أو لشخص، أو جعل علامة غير ذلك، حاز اعتمادها والدخول إذا وجدت بغير استئذان، وكذا إذا جعل الرجل ذلك علامة بينه وبين خدمه ومماليكه وكبار أولاده وأهله، فمتى أرخى حجابه، فلا دخول عليه إلا باستئذان، فإذا رفعه جاز بلا استئذان، والله أعلم.

## [٧ - باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان]

٥٦٦٢ - (١) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ، بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ، \* لِتَقْضِيَ حَاجَتَهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النّسَاءَ جِسْماً، لاَ تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ، فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ! وَالله! مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ، قَالَتْ: فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ الله عَلَيْ فِي بَيْتِي، وَإِنّهُ لَيَتَعَشّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَحَلَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله عَمْرُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: فَأُوحِيَ إِلَيْهِ، ثُمّ رُفِعَ عَنْهُ، وَإِنّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ لِي عُمَرُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: فَأُوحِيَ إِلَيْهِ، ثُمّ رُفِعَ عَنْهُ، وَإِنّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ لِي عُمَرُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: يَعْرُحْنَ لِحَاجَتِكُنّ".

وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: يَفْرَعُ النّسَاءَ جِسْمُهَا، زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي الْبَرَازَ. ٣٦٦٥ - (٢) وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإِسْنَاد، وَقَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَة يَفْرَعُ النّاسَ جِسْمُهَا، قَالَ: وَإِنّهُ لَيَتَعَشّى.

#### ٧ - باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان

شرح الغريب: قوله: "وكانت امرأة حسيمة تفرع النساء حسماً لا تخفى على من يعرفها" فقوله: "حسيمة" أي عظيمة الجسم. وقوله: "تفرع": هو بفتح التاء وإسكان الفاء وفتح الراء وبالعين المهملة أي تطولهن، فتكون أطول منهن، والفارع: المرتفع العالي. وقوله: "لا تخفى على من يعرفها": يعني لا تخفى إذا كانت متلففة في ثياها ومُرُطها في ظلمة الليل ونحوها على من قد سبقت له معرفة طولها لانفرادها بذلك.

قولها: "وإنه ليتعشى وفي يده عرق" هو بفتح العين وإسكان الراء، وهو العظم الذي عليه بقية لحم، هذا هو المشهور، وقيل: هو القذرة من اللحم، وهو شاذ ضعيف.

قوله: "قال هشام يعني البراز" هكذا المشهور في الرواية "البراز" بفتح الباء، وهو الموضع الواسع البارز الظاهر، وقد قال الجوهري في "الصحاح" البراز بكسر الباء هو: الغائط، وهذا أشبه أن يكون هو المراد هنا، فإن مراد هشام بقوله: "يعني البراز" تفسير قوله على: "قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن"، فقال هشام: المراد بحاجتهن: الخروج للغائط لا لكل حاجة من أمور المعايش، والله أعلم.

<sup>\*</sup> قوله: "بعد ما ضرب علينا الحجاب" قلت: والرواية الآتية نادى ثانيا على خلاف ما أراد، والله تعالى أعلم.

٣٥ - ٥٦٦٤ (٣) وَحَدَّثَنِيْهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٥٦٦٥ - (٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ الله ﷺ كُنّ يَحْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ، إِلَى الْمَنَاصِع، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ يَقُولُ يَحْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ، إِلَى الْمَنَاصِع، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ يَقُولُ لِيَحْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ، إِلَى الْمَنَاصِع، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ يَقُولُ لِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ الْحِجَابَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَنْزَلَ الله عَزّ وَجَلَّ الْحِجَابِ.

٥٦٦٦ - (٥) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

قوله: "كن يخرجن إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح"، معنى "تَبَرَّزن" أردن الخروج لقضاء الحاجة، "والمناصع" بفتح الميم وبالصاد المهملة المكسورة، وهو جمع منصع، وهذه المناصع مواضع. قال الأزهري: أراها مواضع خارج "المدينة"، وهو مقتضى قوله في الحديث: "وهو صعيد أفيح": أي أرض متسعة، والأفيح بالفاء: المكان الواسع.

فوائد الحديث وقول القاضي في حجاب أمهات المؤمنين: وفي هذا الحديث: منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب على وفيه: تنبيه أهل الفضل والكبار على مصالحهم ونصيحتهم، وتكرار ذلك عليهم، وفيه: جواز تعرق العظم، وجواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع المعتاد لذلك بغير استئذان الزوج؛ لأنه مما أذن فيه الشرع.

قال القاضي عياض: فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي الله فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها، ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا فَسَئُلُوهُنَّ مِن وَرآءِ حِبّابِ ﴾ (الأحزاب:٥٣) وقد كن إذا قعدن للناس حلسن من وراء الحجاب، وإذا خرجن حجبن وسترن أشخاصهن، كما جاء في حديث حفصة يوم وفاة عمر، ولما توفيت زينب الله جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها، هذا آخر كلام القاضي.

# [٨ – باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها]

٥٦٦٧ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُحْرٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حُحْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الصَبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حُحْرٍ: حَدَّثَنَا - هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الصَبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ حَرْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيْبٍ، إِلّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحاً أَوْ ذَا مَحْرَمً".

٥٦٦٨ - (٢) وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْتٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللّهِ عُلْمَ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عُلَلِمْ قَالَ: اللّهِ عَنْ عَقْبَة بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله عُلَمْ قَالَ: "إِيّاكُمْ وَالدُّحُولَ عَلَى النّسَاءِ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله! أَفْرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: "الْحَمْوُ الْمَوْتُ".

## ٨ – باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها

ذكر النسخ الصحيحة والرق على الغير الصحيحة: قوله ﷺ: "لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم. هكذا هو في نسخ بلادنا "إلا أن يكون" بالياء المثناة من تحت، أي يكون الداخل زوجاً أو ذا محرم. وذكره القاضي، فقال: "إلا أن تكون ناكحاً أو ذات محرم" بالتاء المثناة فوق، وقال: "ذات" بدل "ذا"، قال: والمراد بالناكح: المرأة المزوجة وزوجها حاضر، فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها، وهذه الرواية التي اقتصر عليها والتفسير غريبان مردودان، والصواب: الرواية الأولى التي ذكرتها عن نسخ بلادنا. ومعناه: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها.

بيان وجه تخصيص الثيب بالذكر: قال العلماء: إنما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالباً، وأما البكر فمصونة متصونة في العادة، محانبة للرحال أشد بحانبة، فلم يحتج إلى ذكرها؛ ولأنه من باب التنبيه؛ لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة، فالبكر أولى.

فوائد أحاديث الباب: وفي هذا الحديث والأحاديث بعده: تحريم الخلوة بالأجنبية، وإباحة الخلوة بمحارمها، وهذان الأمران مجمع عليهما، وقد قدمنا أن المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها، فقولنا: "على التأبيد" احتراز من أخت امرأته وعمِّتها وخالتها ونحوهن، ومن بنتها قبل الدخول بالأم، وقولنا: "لسبب مباح" احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنه حرام على التأبيد لكن لا لسبب مباح، فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم، ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة؛ لأنه ليس فعل مكلف، وقولنا: "لحرمتها"، احتراز من الملاعنة، فهي حرام على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظاً عليهما، والله أعلم.

٥٦٦٩ - (٣) وَحَدَّنَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَغَيْرِهِمْ، أَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٥٦٧٠ - (٤) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: الْحَمْوُ أَخُ الزَّوْج، وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْج، ابْنِ الْعَمّ وَنَحْوِهِ.

٥٦٧١ - (٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَراً مِنْ بَنِي هَاشِمِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ نَفَراً مِنْ بَنِي هَاشِمِ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْس، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُم، فَكَرِهَ دَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلاَّ خَيْراً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله قَدْ بَرَّاهَا

= شرح الغريب: قوله ﷺ: "الحمو الموت". قال الليث بن سعد: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، والأحتان أقارب زوجة الرجل، والأصهار يقع على النوعين.

وأما قوله ﷺ: "الحمو الموت": فمعناه: أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والحَلْوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء، فمحارم لزوجته، تجوز لهم الخلوة بحا، ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم، وعادة الناس المساهلة فيه، ويخلو بامرأة أحيه، فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه، فهذا الذي ذكرته هو صواب معنى الحديث.

وأما ما ذكره المازري وحكاه أن المراد بالحمو: أبو الزوج، وقال: إذا نهى عن أبي الزوج وهو محرم فكيف بالغريب! فهذا كلام فاسد مردود، ولا يجوز حمل الحديث عليه، فكذا ما نقله القاضي عن أبي عبيد أن معنى الحمو الموت: فليمت ولا يفعل هذا، هو أيضاً كلام فاسد، بل الصواب ما قدمناه.

وقال ابن الأعرابي: هي كلمة تقولها العرب كما يقال: الأسد الموت، أي لقاؤه مثل الموت. وقال القاضي: معناه: الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين، فجعله كهلاك الموت، فورد الكلام مورد التغليظ.

بيان اللغات في "الحم": قال: وفي الحم أربع لغات: إحداها: هذا حموك بضم الميم في الرفع، ورأيت حماك ومررت بحمئك. والثالثة: حما، ومررت بحمئك. والثالثة: حما، هذا حماك، ورأيت حماك، ومررت بحماك، كقفا وقفاك. والرابعة: حم كأب، وأصله حمو بفتح الحاء والميم، وحماة المرأة: أم زوجها لا يقال فيها غير هذا.

مِنْ ذَلِكَ". ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: "لاَ يَدْخُلَنّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلاّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ".

قوله ﷺ: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان" المغيبة بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان الياء، وهي التي غاب عنها زوجها، والمراد غاب زوجها عن منزلها، سواء غاب عن البلد بأن سافر، أو غاب عن الممنزل وإن كان في البلد، هكذا ذكره القاضي وغيره، وهذا ظاهر متعين. قال القاضي: ودليله هذا الحديث، وأن القصة التي قيل الحديث بسببها وأبو بكر على غائب عن منزله لا عن البلد، والله أعلم. رفع الموهم عن مفهوم الحديث: ثم إن ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه، فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروء هم أو غير ذلك، وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل.

# [٩ – باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة، وكانت زوجة أو محرماً....]

٣٦٧٥ - (١) حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ اللهُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ اللهُنَانِيّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النّبِيَّ عَلَّ كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ، فَمَرّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ الله! مَنْ كُنْتُ أَظُنّ بِهِ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنّ بِكَ، "يَا وَسُولَ الله! مَنْ كُنْتُ أَظُنّ بِهِ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

٣٦٧٣ - (٢) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزِّهْرِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ حُيَي قَالَتْ:

# ٩ - باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة، وكانت زوجة أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به

قوله: "في حديث صفية على وزيارتها للنبي الله في اعتكافه عشاء، فرأى الرجلين، فقال: "إنها صفية" فقالا: سبحان الله! فقال: "إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم".

فوائله الحديث: الحديث فيه فوائله منها: بيان كمال شفقته والمتعلقة على أمته، ومراعاته لمصالحهم، وصيانة قلوبهم وجوارحهم، ﴿وَكَانَ بِالمُوْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ (الأحزاب:٤٣)، فخاف الله ان يلقي الشيطان في قلوبهما فيهلكا، فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع، والكبائر غير جائزة عليهم، وفيه: أن من ظن شيئًا من نحو هذا بالني كفر، وفيه: حواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في ليل أو نهار، وأنه لا يضرُّ اعتكافه لكن يكره الإكثار من المتحباب التحرُّز من التعرُّض لسوء ظن الناس في الإنسان، وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق، وقد يخفي أن يبين حاله ليدفع ظن السوء، وفيه: الاستعداد للتحفظ من متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق، وقد يخفي أن يبين حاله ليدفع ظن السوء، وفيه: الاستعداد للتحفظ من المقاطن، فإنه يجري من الإنسان بحرى الدم، فيتأهب الإنسان للاحتراز من وساوسه وشره، والله أعلم. مكايد الشيطان يجري من الإنسان بحرى الدم" قال القاضي وغيره: قيل: هو على ظاهره، وأن الله تعالى جعل له قوة وقدرة على الجري في باطن الإنسان بحاري المقاضي وغيره: هو على الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته، فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه، وقيل: يلقى وسوسته في مسام لطيفة من البدن، فتصل الوسوسة إلى القلب، والله أعلم.

قوله ﷺ: "يا فلان هذه زوجتي فلانة" هكذا هو في جميع النسخ بالتاء قبل الياء، وهي لغة صحيحة، وإن كان الأشهر حذفها، وبالحذف جاءت آيات القرآن، والإثبات كثير أيضاً.

كَانَ النّبِيِّ ﷺ مُعْتَكِفاً، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً، فَحَدّثْتُهُ، ثُمّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكُنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمّا رَأَيَا النّبِي ﷺ أَسْرَعَا، وَكَانَ مَسْكُنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمّا رَأَيَا النّبِي ﷺ فَقَالاً: سُبْحَانَ الله! يَا رَسُولَ الله! فَقَالاً: سُبْحَانَ الله! يَا رَسُولَ الله! فَقَالاً: سُبْحَانَ الله! يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "إِنّ الشّيْطَانَ يَحْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَحْرَى الدّمِ، وَإِنّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرّاً أَوْ قَالَ: "شَيْعًا".

٥٦٧٤ - (٣) وَحَدَّنَيهِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ: أَخْبَرَنَا عَلِيّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ صَفِيّةَ زَوْجَ النّبِيِّ عَلَيْ أَخْبَرَنَهُ أَنْهَا جَاءَتْ إِلَى شُعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيِّ: أَخْبَرَنَهُ قَلَى بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ صَفِيّةَ زَوْجَ النّبِيِّ عَلَيْ أَخْبَرَنَهُ أَنْهَا جَاءَتْ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْ الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدّثَتْ عِنْدَهُ النّبِيِّ عَلَيْ الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، وَقَامَ النّبِيُّ عَلَيْ يَقْلِبُهَا، ثُمّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرٍ، غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: سَاعَةً، ثُمّ قَامَتْ "يَحْرِي".

قولها: "فقام معي ليقلبني" هو بفتح الياء أي ليردني إلى منزلي، فيه: جواز تمشي المعتكف معها ما لم يخرج من المسحد، وليس في الحديث أنه خرج من المسحد.

قوله ﷺ: "على رسلكما" هو بكسر الراء وفتحها لغتان، والكسر أفصح وأشهر، أي على هيئتكما في المشي، فما هنا شيء تكرهانه.

قوله: "فقال: سبحان الله" فيه حواز التسبيح تعظيماً للشيء وتعجباً منه، وقد كثر في الأحاديث، وجاء به القرآن في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَـٰذَا سُبْحَـٰنَكَ﴾ (النور:١٦).

## [ ١٠ - باب من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيها، وإلا وراءهم]

## • ١ - باب من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيها، وإلا وراءهم

فوائد الحديث: قوله على: "بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان" إلى آخره: فيه: استحباب حلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر للناس، والمسجد أفضل، فيذاكرهم العلم والخير، وفيه: جواز حلق العِلْم والذكر في المسجد، واستحباب دخولها، ومحالسة أهلها، وكراهة الانصراف عنها من غير عذر، واستحباب القرب من كبير الحَلْقة ليسمع كلامه سماعاً بيناً، ويتأدب بأدبه، وأنَّ قاصد الحلقة إن رأى فُرْحة دخل فيها، وإلا جلس وراءهم، وفيه: الثناء على من فعل جميلاً، فإنه على الاثنين في هذا الحديث، وأن الإنسان إذا فعل قبيحاً ومذموماً وباح به، حاز أن ينسب إليه، والله أعلم.

شرح الكلّمات: قوله على: "فرأى فرحةً في الحلقة، فدخل فيها". "الفرحة" بضم الفاء وفتحها لغتان، وهي الخلل بين الشيئين، ويقال لها أيضاً ففرج، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ﴾ (ق":٦)، جمع فرج، وأما الفرحة بمعنى الراحة من الغم، فذكر الأزهري فيها فتح الفاء وضمها وكسرها، وقد فرج له في الحلقة والصف ونحوهما بتخفيف الراء يفرُج بضمها، وأما الحلقة فبإسكان اللام على المشهور، وحكى الجوهري فتحها، وهي لغة رديئة. قوله على: "أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله" لفظة "أوى" بالقصر، و"آواه" بالمد هكذا الرواية، وهذه هي اللغة الفصيحة، وها حاء القرآن أنه إذا كان لازماً كان مقصوراً، وإن كان متعدياً كان ممدوداً، قال الله تعالى: ﴿أَرَءَيْتَ إِنّى ٱلصَّحْرَةِ ﴾ (الكهف: ٢٠)، وقال في المتعدي: ﴿وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُوقٍ ﴾ (المكهف: ٢٠)، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ سَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوَى ﴾ (الضحى: ٢) قال القاضي: وحكى بعض أهل اللغة فيهما جميعاً لغتين: القصر والمد، فيقال: أويت إلى الرحل (الضحى: ٢) قال القاضي: وحكى بعض أهل اللغة فيهما جميعاً لغتين: القصر والمد، فيقال: أويت إلى الرحل بالقصر والمد، وآويته بالمد والقصر، والمشهور الفرق كما سبق.

٥٦٧٦ - (٢) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ، حَ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا حَبّانُ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ، قَالاَ جَمِيعاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ فِي هَذَا الإسْنَادِ بِمِثْلِهِ فِي الْمَعْنَى. ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثُهُ فِي هَذَا الإسْنَادِ بِمِثْلِهِ فِي الْمَعْنَى.

= قال العلماء: معنى أوى إلى الله أي لجأ إليه. قال القاضي: وعندي أن معناه هنا: دخل بمحلس ذكر الله تعالى، أو دخل مجلس رسول الله ﷺ، ومجمع أوليائه، وانضم إليه، ومعنى آواه الله، أي قبله وقربه، وقيل معناه: رحمه أو آواه إلى جنته أي كتبها له.

قوله على: "وأما الآخر، فاستحيا، فاستحيا الله منه" أي ترك المزاحمة والتخطي حياء من الله تعالى ومن النبي على والحاضرين، أو استحياء منهم أن يعرض ذاهباً كما فعل الثالث، فاستحيا الله منه أي رحمه ولم يعذبه، بل غفر ذنوبه، وقيل: حازاه بالثواب. قالوا: ولم يلحقه بدرجة صاحبه الأول في الفضيلة الذي آواه وبسط له اللطف وقربه، وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه أي لم يرحمه. وقيل: سخط عليه، وهذا محمول على أنه ذهب معرضاً لا لعذر وضرورة.

قوله ﷺ في الثاني: "وأما الآخر فاستحيا": هذا دليل اللغة الفصيحة الصحيحة أنه يجوز في الجماعة أن يقال في غير الأخير منهم الآخر، فيقال: حضرتي ثلاثة: أما أحدهم فقرشي، وأما الآخر فأنصاري، وأما الآخر فتيمي، وقد زعم بعضهم أنه لا يستعمل الآخر إلا في الآخر خاصَّة، وهذا الحديث صريح في الرد عليه، والله أعلم.

# [ ١١ - باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه]

٥٦٧٧ – (١) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لاَ يُقِيمَنّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ منْ مَحْلسه، ثُمَّ يَحْلسُ فِيهِ".

٥٦٧٨ – (٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطّانُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ يعْنِي الثّقَفِيّ، كُلّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً – حَدَّثَنَا عَبْدُ الله عَنْ أَبِي شَيْبَةً وَاللّهْ لُهُ -: حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الله عَنْ النّبِيِّ قَالَ: "لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَقْعَدِهِ، ثُمّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَحُوا وَتَوَسَعُوا".

## 11 - باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه

قوله ﷺ: "لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه" وفي رواية: "ولكن تفسحوا وتوسعوا". وفي رواية: "وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه، لم يجلس فيه".

بيان المراد من الحديث وتوجيه فعل ابن عمر: هذا النهي للتحريم، فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها، فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث، إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعاً يفتي فيه أو يقرأ قرآناً أو غيره من العلوم الشرعية، فهو أحق به، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه، وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة.\*\*

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: ولكن هذا مذهب الشافعية. أما الحنفية، فلا يستثنون هذه الصور من الحرمة، قال ابن نجيم في البحر الرائق (٢: ٣٤): "ولا يتعين مكان مخصوص لأحد، حتى لو كان للمدرس موضع من المسجد يدرس فيه، فسبقه غيره إليه، ليس له إزعاجه وإقامته منه، فقد قال الإمام الزاهدي في فتاويه المسماة بالقنية معزيا إلى فتاوى العصر: له في المسجد موضع معين يواظب عليه وقد شغله غيره، قال الأوزاعي: له أن يزعجه، وليس له ذلك عندنا". وبمثله صرح البيري في شرح الأشباه والنظائر: (١١٨) من مخطوطته في مكتبة دار العلوم. ولا شك أن عموم حديث الباب يؤيد الحنفية. (تكملة فتح الملهم: ٢٧٩/٤)

٥٦٧٩ - (٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَادٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ، وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ وَيَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ -، كُلِّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِي ﷺ فَلَا يَعْ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللّيْثِ، وَلَمْ يَدْمُ وَا فَي النّبِي اللّهِ فَي اللّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِي اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَلَمْ يَوْمُ اللّهُ مُعَالًا فَي يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا.

٥٦٨٠ – (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ يَحْلِسُ فِي وكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَحْلسه، لَمْ يَحْلِسْ فِيهِ.

٥٦٨١ - (٥) وَحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، بِهَذَا الإِسنَاد مِثْلَهُ.

٦٩٨٥ - (٦) وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ الله عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لاَ يُقِيمَنّ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ يَوْمَ الْحُمُعَةِ، ثُمّ لَيُخَالَفْ إِلَى مَقْعَده فَيَقْعُدَ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا".

وأما قوله: "وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه" فهذا ورع منه، وليس قعوده فيه حراماً إذا قام برضاه، لكنه تورع عنه لوجهين: أحدهما: أنه ربما استحيا منه إنسان، فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه، فسد ابن عمر الباب ليسلم من هذا. والثاني: أن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، فكان ابن عمر يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروهاً أو خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأولى، ويؤثره به وشبه ذلك، قال أصحابنا: وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفوس وأمور الدنيا دون القرب، والله أعلم.

# [۲۱ – باب إذا قام من مجلسه ثم عاد، فهو أحق به]

٥٦٨٣ – (١) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ سُهيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ". وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ: "مَنْ قَامَ مِنْ مَحْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ به".

## ١٢ - باب إذا قام من مجلسه ثم عاد، فهو أحق به

فوائد الحديث: قوله على: "من قام من بحلسه ثم رجع إليه فهو أحق به" قال أصحابنا: هذا الحديث فيمن جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلاً ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلاً يسيراً ثم يعود، لم يبطل اختصاصه، بل إذا رجع، فهو أحق به في تلك الصلاة، فإن كان قد قعد فيه غيره، فله أن يقيمه، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث، هذا هو الصحيح عند أصحابنا، وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول، وقال بعض العلماء: هذا مستحب ولا يجب، وهو مذهب مالك، والصواب الأول، قال أصحابنا: ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سحادة ونحوها أم لا، فهذا أحق به في الحالين، قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها، \*\* والله أعلم.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: ويبدو أن ما ذكره النووي من مذهب الشافعية ذهب إليه الحنفية أيضا. قال ابن عابدين في رد المحتار (١: ٢٦٢): "وينبغي تقييده (أي كون كل موضع من المسجد مباحا لكل أحد) بما إذا لم يقم عنه على نية العود بلا مهلة. كما لو قام للوضوء مثلا، ولا سيما إذا وضع فيه ثوبه لتحقق سبق يده". وهذا كله إذا لم يطُل غيابه عن ذلك الموضع، فلا يدخل فيه ما يفعله بعض الناس من ترك سجادهم بعد صلاة المغرب ليحجزوا مكافحم لصلاة العشاء، فإن الحديث إنما يتعلق بمن قام من مجلسه ليعود بعد قليل في تلك الصلاة. والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: ٢٨٢/٤)

## [ ١٣] - باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب]

وَحَدَّنَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلّهُمْ عَنْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلّهُمْ عَنْ أَبِيهِ، هِشَامٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا وَوَاللّهُ عُلَّا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا وَوَاللّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمّ سَلَمَةً أَنّ مُحَنِّنًا كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُولُ الله عَلَيْكُمُ الطّائِفَ عَداً، فَإِنِي أَدُلْكُ عَلَى لَا خِي أُمّ سَلَمَةً: يَا عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أُمِيّةً! إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكُمُ الطّائِفَ عَداً، فَإِنِي أَدُلْكُ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ، فَإِنّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، قَالَ: فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله عَلَيْكُمُ اللّهَ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّه عَلَيْكُمُ الطّائِفَ غَداً، فَإِنّي أَدُلْكُ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ، فَإِنّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، قَالَ: فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ أَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ أَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ أَلَا عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُمُ أَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ أَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ أَلّهُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ أَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ أَلّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُمُ الللهُ عَلَيْكُمُ الللهُ عَلَيْكُمُ أَلّهُ الللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللهُ عَلَيْكُمُ أَلَ

#### ١٣ - باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب

شرح الغريب: قال أهل اللغة: "المحنث": هو بكسر النون وفتحها، وهو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته، وتارة يكون هذا خلقه من الأصل، وتارة بتكلف، وسنوضحهما. قال أبو عبيد وسائر العلماء: معنى قوله: "تقبل بأربع وتدبر بثمان" أي أربع عُكن وثمان عُكن، قالوا: ومعناه: أن لها أربع عكن تقبل بهن من كل ناحية يُنتان، ولكل واحدة طرفان، فإذا أدبرت صارت الأطراف ثمانية، قالوا: وإنما ذكر، فقال: بثمان، وكان أصله أن يقول: بثمانية، فإن المراد الأطراف، وهي مذكرة؛ لأنه لم يذكر لفظ المذكر، ومتى لم يذكره جاز حذف الهاء كقوله على الله المناه واضحة.

بيان سبب دخول هذا المخنث على أمهات المؤمنين أولاً: وأما دخول هذا المخنث أولاً على أمهات المؤمنين، فقد بين سببه في هذا الحديث بأنهم كانوا يعتقدونه من غير أولي الإربة، وأنه مباح دخوله عليهن، فلما سمع منه هذا الكلام علم أنه من أولي الإربة، فمنعه الله الدخول، ففيه منع المخنث من الدخول على النساء، ومنعهن من الظهور عليه، وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصي والمجبوب ذكره، والله أعلم.

واختلف في اسم هذا المخنث، قال القاضى: الأشهر أن اسمه "هيت" بكسر الهاء ومثناة تحت ساكنة ثم مثناة فوق، قال: وقيل صوابه "هنب" بالنون والباء الموحدة، قاله ابن درستويه، وقال: إنما سواه تصحيف، قال: والهنب: الأحمق، وقيل: "ماتع" بالمثناة فوق، مولى فاختة المخزومية، وجاء هذا في حديث آخر ذكر فيه أن النبي في غرب ماتعاً هذا وهيتاً إلى الحمى، ذكره الواقدي، وذكر أبو منصور البادردي نحو الحكاية عن مخنث كان بالمدينة يقال له: "إنه"، وذكر أن النبي على نفاه إلى "حمراء الأسد"، والمحفوظ أنه هيت.

٥٦٨٥ – (٢) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرَّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النّبِيِّ عَلَى مُخَنَّتٌ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِجِ النّبِيِّ عَلَى أَزْوَاجِ النّبِيِّ عَلَى أَزْوَاجِ النّبِيِّ مُخَنِّتٌ، فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِجِ النّبِيِّ الْإِرْبَةِ، قَالَ: إِذَا أُولِي الإِرْبَةِ، قَالَ: فَدَخَلَ النّبِيُّ عَلَى اللّهِ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً، قَالَ: إِذَا أَوْلِي الإِرْبَةِ، قَالَ: إِذَا أَوْبَرَتْ أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِشَمَانٍ، فَقَالَ النّبِيِّ عَلَىٰ اللّهُ أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَهُنَا، لَا يَعْرِفُ مَا هَهُنَا، لاَ يَعْرِفُ مَا هَهُنَا، لاَ يَدْخُلُنَ عَلَيْكُنَ"، قَالَتْ: فَحَجَبُوهُ.

قوله ﷺ: "لا يدخل هؤلاء عليكم" إشارة إلى جميع المخنثين لما رأى من وصفهم للنساء ومعرفتهم ما يعرفه للرجال منهن.

ذكر قسمي المختّث وحكمهما: قال العلماء: المحنث ضربان: أحدهما: من خلق كذلك، ولم يتكلف التحلّق بأخلاق النساء وزيهن وكلامهن وحركاقمن، بل هو خلقة خلقه الله عليها، فهذا لا ذمّ عليه ولا عتب، ولا إثم ولا عقوبة؛ لأنه معذور لا صنع له في ذلك؛ ولهذا لم ينكر النبي الله أولاً دخوله على النساء ولا خلقه الذي هو عليه حين كان من أصل خلقته، وإنما أنكر عليه بعد ذلك معرفته لأوصاف النساء، ولم ينكر صفته وكونه مختلاً. الضرب الثاني من المحنث، هو من لم يكن له ذلك خلقة، بل يتكلف أخلاق النساء وحركاقمن وهيآقمن وكلامهن، ويتزيا بزيهن، فهذا هو المذموم الذي حاء في الأحاديث الصحيحة لعنه، وهو بمعنى الحديث الآخر: "لعن الله المتشبهات من الرحال والمتشبهين بالنساء من الرحال"، وأما الضرب الأول فليس بملعون، ولو كان ملعوناً لما أقره أولاً، والله أعلم.

<sup>=</sup> سبب إخراج هذا المختث: قال العلماء: وإخراجه ونفيه كان لثلاثة معان: أحدها: المعنى المذكور في الحديث أنه كان يظن أنه من غير أولي الإربة، وكان منهم ويتكتم بذلك. والثاني: وصفه النّساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال، وقد نهي أن تصف المرأة المرأة لزوجها، فكيف إذا وصفها الرجل للرجال. والثالث: أنه ظهر له منه أنه كان يطلع من النساء وأحسامهن وعوراتهن على ما لا يطلع عليه كثير من النساء، فكيف الرجال، لاسيما على ما جاء في غير مسلم أنه وصفها حتى وصف ما بين رجليها أي فَرْجَها وحواليه، والله أعلم.

## [٤] - باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق]

٥٦٨٦ – (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسَمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: تَزُوّجَنِي الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَمْلُوكٍ وَلاَ شَيْءٍ، غَيْرَ فَرَسِهِ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَأَكْفِيهِ مَؤُوْنَتَهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقَ النّوَى لِنَاضِحِهِ، وَأَعْلِفُهُ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، \* وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ النّوَى لِنَاضِحِهِ، وَأَعْلِفُهُ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، \* وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ

#### ١٤ – باب جواز إرداف المرأة الأجنبية، إذا أعيت، في الطريق

بيان ما تفعل المرأة من المعروف والمروءة، وحسن المعاشرة في بيت زوجها: قوله: "عن أسماء ألها كانت تعلف فرس زوجها الزبير، وتكفيه مؤنته، وتسوسه، وتدقُّ النوى لناضحه وتَعْلِفه، وتستقي الماء، وتعجن" هذا كله من المعروف والمروءات التي أطبق الناس عليها، وهو أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك، وكله تبرع من المرأة، وإحسان منها إلى زوجها، وحسن معاشرة، وفعل معروف معه، ولا يجب عليها شيء من ذلك، بل لو امتنعت من جميع هذا لم تأثم، ويلزمه هو تحصيل هذه الأمور لها، ولا يحل له إلزامها بشيء من هذا، وإنما تفعله المرأة تبرعاً، وهي عادة جميلة استمرَّ عليها النِّساء من الزمن الأول إلى الآن، وإنما الواجب على المرأة شيئان تمكينها زوجها من نفسها، وملازمة بيته.\*\*

شرح بعض الكلمات: قولها: "وأخرز غربه" هو بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم باء موحدة، وهو الدلو الكبير. قولها: "وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله على رأسي، وهو على ثلثي فرسخ"، قال أهل اللغة: يقال: أقطعه إذا أعطاه قطيعة، وهي قطعة أرض سميت قطيعة؛ لأنها اقتطعها من جملة الأرض. -

<sup>\*</sup> قوله: "وأخرز غربه" حرز الخف وغيره من باب ضرب ونصر فهو حراز.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: وهذا الذي ذكره الإمام النووي هو مذهب الشافعية، فإنهم لا يرون هذه الأعمال واحتلاف واحبة على المرأة ديانة ولا قضاء. وأما المالكية والحنفية، فيختلف الحكم عندهم باختلاف الأعمال واختلاف النساء. فأمّا أعمال خارج البيت، مثل سياسة الفرس، وسقي المزارع، وحمل النوى، فلا تجب على المرأة مطلقا. وأما أعمال داخل البيت، كالخبز والطحن والطبخ، فإن المرأة إن كانت من أناس لا يخدم نساؤهم أنفسهن وبيوتمن، لا تجب عليها هذه الأعمال، لا ديانة ولا قضاء.

وأما إذا كانت المرأة من أسرة تتعارف نساؤها خدمة البيت، فإنّ مثل هذه الأعمال تجب عليها ديانة، ولكن صرح الحنفية بأنما لا تجبر عليها في القضاء. (تكملة فتح الملهم: ٢٨٦/٤)

يَخْبِزُ لِي جَارَاتٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكُنّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، قَالَتْ: وَكُنْتُ أَنْقُلُ النّوَى، مِنْ أَرْضِ الزّبَيْرِ النّبي أَقْطَعَهُ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى رَأْسِي، وَهِي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، قَالَتْ: فَجِئْتُ يَوْماً وَالنّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقيتُ رَسُولَ الله ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَدَعَانِي، ثُمّ قَالَ: "إخ إخ". لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، قَالَتْ: فَاسْتَحْيَيْتُ، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ: وَالله! لَحْمُلُكِ النّوَى عَلَى رَأْسِكِ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ، فَكَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَس، فَكَأَنْمَا أَعْتَقَتْني.

٧ ٩ ٥ ٥ ٥ (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمُ الزَّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ، وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءً أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَحْتَشَ لَهُ \* وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِماً، جَاءَ النّبِيّ عَلَيْ سَبْيٌ، فَأَعْطَاهَا خَادِماً، قَالَتْ: كَفَتْنِي سَيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَأَلْقَتْ عَنِي مَؤُونَتَهُ.

وقوله: "على ثلثي فرسخ" أي من مسكنها بالمدينة، وأما الفَرَسَخ، فهو ثلاثة أميال، والميل ستة آلاف ذِرَاع، والذَّراع أربع وعشرون أصبعاً معترضة معتدلة، والأصبع ست شعيرات معترضات معتدلات.

فقه الحديث وفوائده: وفي هذا دليل لجواز إقطاع الإمام، فأما الأرض المملوكة لبيت المال، فلا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام، ثم تارةً يقطع رقبتها ويملكها الإنسان يرى فيه مصلحة، فيحوز، ويملكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم والدنانير وعيرها إذا رأى فيه مصلحة، وتارة يقطمه منفسها، فيستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع، وأما الموات، فيحوز لكل أحد إحياؤه، ولا يفتقر إلى إذن الإمام، هذا مذهب مالك والشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يملك الموات بالإحياء إلا بإذن الإمام.

وأما قولها: "وكنت أنقل النوى من أرض الزبير" فأشار القاضي إلى أن معناه أنها تلتقطه من التَّوَى الساقط فيها مما أكله الناس وألقوه، قال: ففيه جواز التقاط المطروحات رغبة عنها كالنوى والسنابل وخرق المزابل وسقاطتها،=

<sup>\*</sup> قوله: "كنت أحتش له" أي أقطع الحشيش.

فَحَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمْ عَبْدِ الله! إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، قَالَتْ: إِنْ رَحُصْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ الزِّبَيْرُ، فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيّ، وَالزَّبَيْرُ شَاهِدٌ، فَحَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمْ عَبْدِ الله! إِنِي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلاّ دَارِي؟ عَبْدِ الله! إِنِي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلاّ دَارِي؟ فَقَالَ لَهَا الزّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلاً فَقِيراً يَبِيعُ؟ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ، فَبِعْتُهُ الْجَارِيَة، فَقَالَ لَهَا الزّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ: هَبِيهَا لِي، \* قَالَتْ: إِنِي قَدْ تَصَدّقْتُ بِهَا.

= وما يطرحه الناس من رديء المتاع ورديء الخضر وغيرها مما يعرف ألهم تركوه رغبة عنه، فكل هذا يحل التقاطه، ويملكه الملتقط، وقد لقطه الصالحون وأهل الورع، ورأوه من الحلال المحصن، وارتضوه لأكلهم ولباسهم. قولها: "فحئت يوماً والنّوى على رأسي، فلقيت رسول الله على ومعه نفر من أصحابه، فدعاني، وقال: "إخ إخ" ليحملني خلفه، فاستحييت وعرفت غيرتك" أما لفظة "إخ إخ" فهي بكسر الهمزة وإسكان الخاء المعجمة، وهي كلمة تقال للبعير ليبرك.

وفي هذا الحديث: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وله نظائر كثيرة في الصحيح سبق بيانها في مواضعها، وفيه: ما كان عليه ﷺ من الشفقة على المؤمنين والمؤمنات ورحمتهم ومواساتهم فيما أمكنه، وفيه: حواز إرداف المرأة التي ليست محرماً إذا وحدت في طريق قد أعيت، لاسيما مع جماعة رجال صالحين، ولا شك في حواز مثل هذا.

<sup>\*</sup> قوله: "هبيها لي" إلخ كأنها أخفت الفلوس عنه، وقد سمع هو بأنها تريد بيع الجارية، فطلب منها أن تحب الجارية إياه، فاعتذرت بأنها قد تصدقت بالجارية، وأرادت بالتصدق مطلق الإعطاء، والله تعالى أعلم.

# [ ١٥ - باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه]

٣٨٨٥- (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأُتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا كَانَ ثَلاَثَة، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ".

٥٦٨٩ - (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَعَيْبَهُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ كُلّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُو الرّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَيُوبَ بْنَ مُوسَى، كُلِّ هَوْلاَءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ عِنْ نَافِعٍ، عَنِ اللهِ عَمْرَ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْقُ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ.

٥ २० - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنّادُ بْنُ السّرِيِّ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ، حِ وَحَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللّفْظُ لِرُهَيْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللّفْظُ لِرُهَيْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا- جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ لِرُهَيْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا- جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ، حَتّى تَخْتِلُطُوا بِالنّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَحْزِنَهُ".

## ۱۵ – باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه

شرح بعض الكلمات وفقه الحديث: قوله على: "إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون واحد". وفي رواية: "حتى يختلطوا بالناس من أجل أن يجزنه" قال أهل اللغة: يقال حزنه وأحزنه، وقُرِئ بهما في السبع، و"المناجاة": المسارة، وانتجى القوم وتناجوا أي سار بعضهم بعضاً. وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، وهو نحي تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن، ومذهب ابن عمر ولله ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان، وفي الحضر والسفر، وقال بعض العلماء: إنما المنهى عنه المناجاة في السفر دون الحضر؛ لأن السفر مظنة الخوف، وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ، وإن كان هذا في أول الإسلام، فلما فشا الإسلام وأمن الناس سقط النهي، وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم، أما إذا كانوا أربعة، فتناجى اثنان دون اثنين، فلا بأس بالإجماع، والله أعلم.

- ١٩٩٥ - (٤) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ".

٥٦٩٢ - (٥) وَحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَاد.

\* \* \* \*

#### [٢١ - كتاب الطب]

## [١ - باب الطب والمرض والرقى]

٥٦٩٣ – (١) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرُدِيُّ عَنْ يَزِيدَ – وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ – عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيم، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النّبِيِّ عَلَيْ أَنّهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَقَاهُ جَبْرِيلُ قَالَ: باسْمِ الله يُنْرِيك، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيك، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنِ. قَالَ: باسْمِ الله يُنْرِيك، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيك، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنِ. قَالَ: باسْمِ الله يُنْرَبِيك، وَمِنْ بُنُ هِلاَلٍ الصَوّافُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُعْمَدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُعْمَدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُعْمَدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُعْمَدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَلْ شَيْءٍ يَوْ ذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، وَقَالَ: يَا مُحَمِّدُ الشَّكَيْت؟ وَلَيْ الله يَشْفِيكَ، باسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، وَلَالُهُ يَشْفِيكَ، باسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، الله يَشْفِيكَ، باسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، الله يَشْفِيكَ، باسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مَنْ كُلُّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلُّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، الله يَشْفِيكَ، باسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ.

#### ٤٢ - كتاب الطب

#### ١ – باب الطب والمرض والرقى

تفصيل الرّقى المحرّمة والرّقى المسنونة: قوله: "إن جبرئيل رقى النبي ﷺ وذكر الأحاديث بعده في الرقى، وفي الحديث الآخر: "في الذين يدخلون الجنة بغير حساب: لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربمم يتوكلون"، فقد يظن مخالفاً لهذه الأحاديث، ولا مخالفة، بل المدح في ترك الرّقى المراد بها: الرقى التي هي من كلام الكفار، والرقى المجهولة، والتي بغير العربية، وما لا يعرف معناها، فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر، أو قريب منه أو مكروه، وأما الرقي بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نحي فيه، بل هو سنة، ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين: إن المدح في ترك الرقى؛ للأفضلية، وبيان التوكل، والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز مع أن تركها أفضل، وبمذا قال ابن عبد البر، وحكاه عمن حكاه، والمختار الأول، وقد نقلوا الإجماع على حواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى.

قال المازري: جميع الرقى حائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره، ومنهي عنها إذا كانت باللّغة العجمية أو بما لا يدرى معناه؛ لجواز أن يكون فيه كفر، قال: واختلفوا في رقية أهل الكتاب، فَحَوَّزَها أبو بكر الصديق ﷺ، وكرهها مالك خوفاً أن يكون مما بدلوه، ومن جوزها قال: الظاهر أنهم لم يبدلوا الرقى، فإنهم لا غرض لهم في ذلك بخلاف غيرها مما بدلوه، وقد ذكر مسلم بعد هذا أن النبي ﷺ قال: "اعرضوا على رقاكم، لا بأس بالرُّقى =

= ما لم يكن فيها شيء".

الجواب عن النهي عن الرقى: وأما قوله في الرواية الأحرى: "يا رسول الله! إنك نميت عن الرقى"، فأجاب العلماء عنه بأحوبة: أحدها: كان نحى أولاً ثم نسخ ذلك، وأذن فيها وفعلها، واستقر الشرع على الإذن، والثاني: أن النهي عن الرُّقى المجهولة كما سبق، والثالث: أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها، كما كانت الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة.

تأويل قوله الله الله العلماء: لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهما ومنعها فيما عداهما، وإنما المراد: لا رُقية إلا من عين أو حمة فقال العلماء: لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهما ومنعها فيما عداهما، وإنما المراد: لا رُقية أحق وأولى من رقية العين والحمة لشدة الضرر فيهما. قال القاضي: وجاء في حديث في غير مسلم: "سئل عن النشرة فأضافها إلى الشيطان"، قال: والنَّشْرَة معروفة مشهورة عند أهل التَّعزيم، وسميت بذلك؛ لأنما تنشر عن صاحبها أي تخلى عنه، وقال الحسن: هي من السَّحر، قال القاضي: وهذا محمول على أنها أشياء حارجة عن كتاب الله تعالى وأذكاره، وعن المداواة المعروفة التي هي من جنس المُبَاح، وقد اختار بعض المتقدمين هذا، فكره حل المعقود عن امرأته.

وقد حكى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل به طب أي: ضرب من الجنون أو يؤخذ عن امرأته: أيخلى عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به الصلاح، فلم ينه عما ينفع، وممن أجاز النّشرة الطبريّ، وهو الصحيح، قال كثيرون أو الأكثرون: يجوز الاسترقاء للصحيح لما يخاف أن يغشاه من المكروهات والهوام، ودليله أحاديث: ومنها: حديث عائشة في صحيح البخاري: "كان النبي عليه إذا أوى إلى فراشه تفَل في كفّه، ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بما وجهه، وما بلغت يده من حسده"، والله أعلم.

قوله: "بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد" هذا تصريح بالرُّقي بأسماء الله تعالى، وفيه توكيد الرقية والدعاء وتكريره.

وقوله: "من شركل نفس" قيل: يحتمل أن المراد بالنفس نفس الآدمي، وقيل: يحتمل أن المراد بما العين، فإن النفس تطلق على العين، ويقال: رجل نفوس: إذا كان يصيب الناس بعينه كما قال في الرواية الأخرى: "من شركل ذي عين" ويكون قوله: "أو عين حاسد" من باب التوكيد بلفظ مختلف، أو شكاً من الراوي في لفظه، والله أعلم.

القول في تأثير العين: قوله ﷺ: "العين حق"، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا" قال الإمام أبو عبد الله المازري: أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث، وقالوا: العين حق، وأنكره طوائف من المبتدعة، والدليل على فساد قولهم: إن كل معنى ليس مخالفاً في نفسه، ولا يؤدي إلى قلب حقيقة، ولا إفساد دليل، فإنه من مجوزات العقول، إذا أحبر الشرع بوقوعه وجب اعتقاده، ولا يجوز تكذيبه، وهل من فَرْق بين تكذيبهم بهذا وتكذيبهم بما يخبر به من أمور الآخرة؟ قال: وقد زعم بعض الطبائعيين المثبتين للعين، أن العائن =

= تنبعث من عينه قوة سُمية تتصل بالعين، فيهلك أو يفسد، قالوا: ولا يمتنع هذا كما لا يمتنع انبعاث قوة سمِّية من الأفعى والعقرب تتصل باللَّديغ، فيهلك وإن كان غير محسوس لنا، فكذا العين.

قال المازري: وهذا غير مسلم؛ لأنا بينا في كتاب "علم الكلام" أن لا فاعل إلا الله تعالى، وبينا فساد القول بالطبائع، وبينا أن المحدث لا يفعل في غيره شيئًا، وإذا تقرر هذا بطل ما قالوه، ثم تقول: هذا المنبعث من العين إما جوهر، وإما عرض، فباطل أن يكون عرضًا؛ لأنه لا يقبل الانتقال، وباطل أن يكون جوهرًا؛ لأن الجواهر متحانسة، فليس بعضها بأن يكون مفسداً لبعضها بأولى من عكسه، فبطل ما قالوه، قال: وأقرب طريقة قالها من يُنتَجِل الإسلام منهم أن قالوا: لا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين، فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه، فيخلق الله سبحانه وتعالى الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السم عادة أجراها الله تعالى، وليست ضرورة ولا طبيعة ألجأ العقل إليها.

مذهب أهل السنة في تأثير العين وطريق علاج من أصابته العين: ومذهب أهل السنة أن العين إنما تفسد وتحلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى، أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص الشخص آخر، وهل ثم جواهر خفية أم لا؟ هذا من بحوزات العقول لا يقطع فيه بواحد من الأمرين، وإنما يقطع بنفي الفعل عنها، وبإضافته إلى الله تعالى، فمن قطع من أطباء الإسلام بانبعاث الجواهر فقد أخطأ في قطعه، وإنما هو من الجائزات، هذا ما يتعلق بعلم الأصول.أما ما يتعلق بعلم الفقه، فإن الشرع ورد بالوضوء لهذا الأمر في حديث سهل بن حنيف، لما أصيب بالعين عند اغتساله "فأمر النبي شي عائنه أن يتوضأ"، رواه مالك في "الموطأ"، وصفة وضوء العائن عند العلماء أن يؤتي بقدح ماء، ولا يوضع القدح في الأرض، فيأخذ منه غرفة، فيتمضمض بها ثم يمحها في القدح، ثم يأخذ منه ماء يغسل به كفه اليمنى، ثم بيمينه ماء يغسل به مرفقه الأيسر، ولا يغسل ما بين المرفقين والكعبين، ثم يغسل قدمه اليمنى، ثم اليسرى على الصفة المتقدمة، وكل ذلك في القدح، ثم داخلة إزاره، وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن، وقد ظن بعضهم أن المتقدمة، وكل ذلك في القدح، ثم داخلة إزاره، وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن، وقد ظن بعضهم أن داخلة الإزار كناية عن الفرج، وجمهور العلماء على ما قدمناه، فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه، وهذا المعنى لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه، وليس في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات، فلا يدفع هذا بأن لا يعقل معناه.

قال: وقد اختلف العلماء في العائن، هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا؟ واحتج من أوجبه بقوله ﷺ في رواية مسلم هذه: "وإذا استغسلتم فاغسلوا"، وبرواية "الموطأ" التي ذكرناها أنه ﷺ أمره بالوضوء، والأمر للوجوب، قال المازري: والصحيح عندي الوجوب، ويبعد الخلاف فيه إذا خشى على المعين الهلاك، وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به، أو كان الشرع أخبر به خبراً عاماً، و لم يمكن زوال الهلاك إلا بوضوء العائن، فإنه يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس مشرفة على الهلاك، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر، فهذا أولى، وهذا-

٥٦٩٥ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الْعَيْنُ حَقَّ".

٥٦٩٦ - (٤) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ

التقرير يرتفع الخلاف فيه، هذا آخر كلام المازري.

قال القاضي عياض بعد أن ذكر قول المازري الذي حكيته: بقي من تفسير هذا الغسل على قول الجمهور، وما فسره به الزهري، وأخير أنه أدرك العلماء يصفونه، واستحسنه علماؤنا، ومضى به العمل: أن غسل العائن وجهه إنما هو صبه وأخذه بيده اليمنى، وكذلك باقي أعضائه إنما هو صبه صبة على ذلك الوضوء في القدح، ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره، وكذلك غسل داخلة الإزار إنما هو إدخاله وغمسه في القدح، ثم يقوم الذي في يده القدح، فيصبه على رأس المعين من ورائه على جميع حسده، ثم يكفأ القدح وراءه على ظهر الأرض، وقيل: يستغفله بذلك عند صبه عليه، هذه رواية ابن أبي ذئب، وقد جاء عن ابن شهاب من رواية عقيل مثل هذا إلا أن فيه: الابتداء بغسل الوجه قبل المضمضة، وفيه في غسل القدمين: أنه لا يغسل جميعهما، وإنما قال: ثم يفعل مثل ذلك في طرف قدمه اليمنى من عند أصول أصابعه، واليسرى كذلك، وداخلة الإزار هنا: المزاد بداخلته ما يلي الجسد منه، وقيل: المراد موضعه من الجسد، وقيل: المراد مذاكيره كما يقال: عفيف الإزار أي الفرج، وقيل المراد: وركه إذ هو معقد الإزار، وقد جاء في حديث سهل بن حنيف من رواية عليف الإزار أي الفرج، وقبل المراد: وركه إذ هو معقد الإزار، وقد جاء في حديث سهل بن حنيف من رواية مالك في صفته أنه قال للعائن: "اغتسل له"، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رحليه وداخلة إزاره. وفي رواية: "فغسل وجهه وظاهر كفيه ومرفقيه، وغسل صدره وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قدميه، ظاهرهما في الإناء، قال: وحسبته قال: وأمر فحسا منه حَسوت"، والله أعلم.

فوائد الحديث: قال القاضي: في هذا الحديث من الفقه ما قاله بعض العلماء: إنه ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب، ويتحرز منه، وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس، ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيراً رزقه ما يكفيه، ويكف أذاه عن الناس، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي الله دخول المسجد؛ لقلا يؤذي المسلمين، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر الله والعلماء بَعدَه الاختلاط بالناس، ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها إلى حيث لا يتأذى به أحد، وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين، ولا يعرف عن غيره تصريح بخلافه، والله أعلم.

قال القاضي: وفي هذا الحديث دليل لجواز النُّشْرَة والتطبب بما، وسبق بيان الخلاف فيها، والله أعلم.

ضبط الاسم والردّ على قول القاضي: قوله: "حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن الشاعر وأحمد بن خراش" مكذا هو في جميع النسخ "أحمد بن خِرَاشٍ" بالخاء المعجمة المكسورة وبالراء وبالشين المعجمة، =

خِرَاشٍ - قَالَ عَبْدُ الله: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ -: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "الْعَيْنُ حَقَّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا".

= وهو الصواب، ولا خلاف فيه في شيء من النسخ، وهو أحمد بن الحسن بن خراش أبو جعفر البغدادي نسب إلى جده، وقال القاضي عياض: هكذا هو في الأصول بالخاء المعجمة، قال: قيل: إنه وهم، وصوابه: أحمد بن جواس بفتح الجيم وبواو مشددة وسين مهملة، هذا كلام القاضي، وهو غلط فاحش، ولا خلاف أن المذكور في مسلم إنما هو بالخاء المعجمة والراء والشين المعجمة كما سبق، وهو الراوي عن مسلم بن إبراهيم المذكور في صحيح مسلم هنا.

وأما "ابن حوَّاسٍ" بالجيم فهو أبو عاصم الحنفي الكوفي، روى عنه مسلم أيضاً في غير هذا الموضع، ولكنه لا يروي عن مسلم بن إبراهيم، ولا هو المراد هنا قطعاً، وكان سبب غلط من غلط كون أحمد بن خراش وقع منسوباً إلى جده كما ذكرنا.

قوله ﷺ: "ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين" فيه: إثبات القدر، وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة، وسبقت المسألة في أول كتاب الإيمان، ومعناه: أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى، ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى، وسبق بها علمه، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى، وفيه: صحة أمر العين، وأنها قوية الضرر، والله أعلم.

### [٢- باب السحر]

١٩٥٥ - (١) حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ الله ﷺ يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ، يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَم، قَالَتْ: حَتّى كَانَ

#### ٢- باب السحر

قوله: "من يهود بني زريق" بتقديم الزاي.

قوله: "سحر رسول الله ﷺ يهودي حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله".

مذهب أهل السنة في إثبات السحر وحقيقته: قال الإمام المازري على: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافاً لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته، وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها، وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه مما يُتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له، وهذا الحديث أيضاً مصر بإثباته، وأنه أشياء دفنت وأخرجت، وهذا كله يبطل ما قالوه، فإحالة كونه من الحقائق محال، ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه وتعالى يخزق العادة عند النطق بكلام مُلفَّق، أو تركيب أحسام، أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا السَّاحر، وإذا شاهد الإنسان بعض الأحسام منها: قاتلة كالسَّموم، ومنها: مسقمة كالأدوية الحادة، ومنها: مضرة كالأدوية المضادة للمرض لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوي قتالة، أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة.

الردّ على بعض المبتدعة في إنكارهم هذا الحديث: قال: وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آحر، فزعم أنه يحط منصب النبوة، ويشكك فيها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع، وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل؛ لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدة بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل، فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها، ولا كان مفضلاً من أحلها، وهو مما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له، وقد قيل: إنه إنما كان يتخيل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ، وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام، فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له، وقبل: إنه يغيل إليه أنه فعله وما فعله، ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله، فتكون اعتقاداته على السّداد.

قال القاضي عياض: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على حسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده، ويكون معنى قوله في الحديث: "حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن"، ويروى: "يخيل إليه"، أي: يظهر له من نشاطه ومتقدِّم عادته القدرة عليهن، فإذا دبى منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتمن، ولم يتمكن من ذلك، كما يعتري المسحور، وكل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه، فمحمول على التخيل بالبصر، لا لخلل تطرق إلى العقل، وليس في ذلك ما يدخل لَبْساً على الرسالة، ولا طعناً =

= لأهل الضلالة، والله أعلم.

أقوال العلماء في قدر تأثير السحر، والفرق بين المعجزة والسحر والكرامة، وبين الولي والساحر: قال المازري: واختلف الناس في القدر الذي يقع به السحر، ولهم فيه اضطراب فقال بعضهم: لا يزيد تأثيره على قدر التفرقة بين المرء وزوجه؛ لأن الله تعالى إنما ذكر ذلك تعظيماً لما يكون عنده، وقويلاً به في حقنا، فلو وقع به أعظم منه لذكره؛ لأن المثل لا يضرب عند المبالغة إلا بأعلى أحوال المذكور، قال: ومذهب الأشعرية أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك، قال: وهذا هو الصحيح عقلاً؛ لأنه لا فاعل إلا الله تعالى، وما يقع من ذلك فهو عادة أحراها الله تعالى، ولا تفترق الأفعال في ذلك، وليس بعضها بأولى من بعض، ولو ورد الشرع بقصوره عن مرتبة لوجب المصير إليه، ولكن لا يوجد شرع قاطع يوجب الاقتصار على ما قاله القائل الأول، وذكر التفرقة بين الزوجين في الآية ليس بنص في منع الزيادة، وإنما النظر في أنه ظاهر أم لا.

قال: فإن قيل: إذا جوزت الأشعرية حرق العادة على يد الساحر فبماذا يتميز عن النبي؟ فالجواب: أن العادة تنخرق على يد النبي والولي والساحر، لكن النبي يتحدى بها الخلق، ويستعجزهم عن مثلها، ويخبر عن الله تعالى بخرق العادة بها لتصديقه، فلو كان كاذباً لم تنخرق العادة على يديه، ولو خرقها الله على يد كاذب لخرقها على يد المعارضين للأنبياء.

وأما الولي والساحر فلا يتحديان الخلق، ولا يستدلان على نبوة، ولو ادَّعيا شيئاً من ذلك لم تنخرق العادة لهما. وأما الفرق بين الولي والساحر فمن وجهين: أحدهما: وهو المشهور إجماع المسلمين على أنَّ السِّحر لا يظهر إلا على فاسق، والكرامة لا تظهر على فاسق، وإنما تظهر على وليٍّ، وهذا جزم إمام الحرمين وأبو سعد المتولي وغيرهما، والثاني: أن السحر قد يكون ناشئاً بفعلها وبمزجها ومعاناة وعلاج، والكرامة لا تفتقر إلى ذلك، وفي كثير من الأوقات يقع ذلك اتفاقاً من غير أن يستدعيه أو يشعر به، والله أعلم.

تفصيل حكم السحر والسّاحر: وأما ما يتعلق بالمسألة من فروع الفقه فعمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد سبق في "كتاب الإيمان" أن رسول الله على عده من السبع الموبقات، وسبق هناك شرحه، ومختصر ذلك أنه قد يكون كُفْراً، وقد لا يكون كفراً بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا، وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر، واستتيب منه، ولا يقتل عندنا، فإن تاب قبلت توبته.

وقال مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر، ولا يستتاب، ولا تقبل توبته، بل يتحتم قتله، والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق؛ لأن الساحر عنده كافر كما ذكرنا، وعندنا ليس بكافر، وعندنا تقبل توبة المنافق والزنديق، قال القاضي عياض: وبقول مالك قال أحمد بن حنبل، وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. قال أصحابنا: فإذا قتل الساحر بسحره إنساناً، واعترف أنه مات بسحره، وأنه يقتل غالباً لزمه القصاص، وإن

رَسُولُ الله ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ \* وَمَا يَفْعَلُهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، دَعَا رَسُولُ الله ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَعْلَ الشَّفْتَيْتُهُ الله عَلْنَ الله أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فَهِ ؟ جَاءَنِي رَجُلاَن فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيّ، فَقَالَ الّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلّذِي عِنْدَ رَجْلَيّ، فَقَالَ الّذِي عِنْدَ رَجْلَيّ لِلّذِي عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رَجْلَيّ، فَقَالَ الّذِي عِنْدَ رَأْسِي لَلّذِي عِنْدَ رَأْسِي الله عَنْدَ رَأْسِي عَنْدَ رَأْسِي عَنْدَ رَجْلَيّ، أَو الّذِي عِنْدَ رِجْلَيّ لِلّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا وَجَعُ الرّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُبّ قَالَ: مَنْ طَبّهُ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وجُبّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ، قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وجُبّ طَلْعَةِ ذَكْرٍ، قَالَ: فَإِنْ هُو؟ قَالَ: فِي بِئُو ذِي أَرْوَانَ".

= قال: مات به ولكنه قد يقتل وقد لا فلا قصاص، وتجب الدية والكفارة، وتكون الدية في ماله لا على عاقلته؛ لأن العاقلة لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني، قال أصحابنا: ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة، وإنما يتصور باعتراف الساحر، والله أعلم.

قوله: "حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله ﷺ، ثم دعا ثم دعا" هذا دليل لاستحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات، وتكريره وحسن الالتحاء إلى الله تعالى.

شرح الغريب: قوله: "ما وجع الرجل، قال: مطبوب" المطبوب: المسحور، يقال: طب الرجل إذا سحر، فكنوا بالطب عن السحر، كما كنوا بالسليم عن اللديغ. قال ابن الأنباري: الطب من الأضداد، يقال لعلاج الداء: طب، وللسحر: طب، وهو من أعظم الأدواء، ورجل طبيب أي: حاذق سُمِّي طبيباً لحذقه وفطنته.

قوله: "في مشط ومشاطة وجب طلعة ذكر" أما "المشاطة" فبضم الميم، وهي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه، وأما "المشط" ففيه لغات: مُشْط، ومُشُط بضم الميم فيهما وإسكان الشين وضمها، ومِشْط بكسر الميم وإسكان الشين، وممشط، ويقال له: "مُشْطأ" بالهمز وتركه، ومشطاء ممدود، وممكد ومرجل، وقيل بفتح القاف، حكاهن أبو عمر الزاهد.

وأما قوله: "وجُبِّ" هكذا في أكثر نسخ بلادنا "جب" بالجيم وبالباء الموحدة، وفي بعضها "حف" بالجيم والفاء، وهما بمعنى، وهو وعاء طلع النحل، وهو الغشاء الذي يكون عليه، ويطلق على الذكر والأنثى، فلهذا قيده في الحديث بقوله: "طلعة ذكر" وهو بإضافة طلعة إلى ذكر، والله أعلم. ووقع في البخاري، من رواية ابن عيينة و"مشاقة" بالقاف بدل "مشاطة"، وهي المشاطة أيضاً، وقيل: مشاقة الكتان.

قوله ﷺ: "في بئر ذي أروان" هكذًا هو في جميع نسخ مسلم "ذي أرْوَان"، وكذا وقع في بعض روايات البخاري، وفي معظمها "ذرْوَان" وكلاهما صحيح، والأول أجود وأصح، وادعى ابن قتيبة أنه الصواب، وهو قول –

<sup>\*</sup> قوله: "يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله" التحقيق في معناه: أنه يخيل إليه أنه يقدر على هذا الفعل، ويحسن من نفسه القدرة، ثم إذا قاربه لم يقدر عليه لغلبة أثر السحر، وليس المراد أنه يعتقد ما لم يفعله أنه فعله، والله تعالى أعلم.

قَالَتْ: فَأَتَاهَا رَسُولُ الله ﷺ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، ثُمّ قَالَ: "يَا عَائِشَةً! وَالله لَكَأَنّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنّاءِ، وَلَكَأَنّ نَحْلَهَا رُؤُوسُ الشّيَاطِينَ".

قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَفَلاَ أَحْرَقْتَهُ؟ قَالَ: "لَا، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي الله، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثيرَ عَلَى النّاس شَرَّا، فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ".

٥٦٩٨ – (٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُحِرَ رَسُولُ الله ﷺ، وَسَاقَ أَبُو كُرَيْبٍ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِه نَحْوَ حَديثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَقَالَ فَالَتْ: سُحِرَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الْبِئْرِ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَحْلٌ، وَقَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! فَلَاهَا مَوْتُهُ، وَلَمْ يَقُلْ: أَفَلاَ أَحْرَقْتُهُ؟ وَلَمْ يَذَكُرْ: "فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ".

<sup>=</sup> الأصمعي، وهي بئر بـــ"المدينة" في بستان بني زريق.

قوله ﷺ: "والله لكأن مَاءَهَا نُقَاعَةُ الحناء". النُّقاعة بضم النون: الماء الذي ينقع فيه الحناء، والحناء ممدود.

قولها: "فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقته" وفي الرواية الثانية: "قلت: يا رسول الله فأخْرِجْه" كلاهما صحيح، فطلبت أنه يخرجه ثم يحرقه، والمراد إخراج السّحر، فدفنها رسول الله بي وأخبر أن الله تعالى قد عافاه، وأنه يخاف من إخراجه وإحراقه وإشاعة هذا ضرراً وشراً على المسلمين من تذكر السحر أو تعلمه وشيوعه، والحديث فيه، أو إيذاء فاعله، فيحمله ذلك أو يحمل بعض أهله ومحبيه والمتعصبين له من المنافقين وغيرهم على سحر الناس وأذاهم، وانتصابهم لمناكدة المسلمين بذلك، هذا من باب ترك مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها، وهو من أهم قواعد الإسلام، وقد سبقت المسألة مرات، والله أعلم.

### [٣- باب السم]

9799 (1) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنّ امْرَأَةً يَهُوديّةً أَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنّ امْرَأَةً يَهُوديّةً أَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلك؟ فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ، قَالَ: "مَا كَانَ الله فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَالَ: "عَلَيّ"، قَالَ: قَالُوا: أَلاَ نَقْتُلها؟ قَالَ: "لاَ"، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعْرَفُهَا في لَهُوات رَسُولِ الله ﷺ.

#### ٣- باب السم

شرح الغريب: أما "السُمَّ" فبفتح السين وضمها وكسرها ثلاث لغات، الفتح أفصح، جمعه: سمام وسموم. وأما "اللهوات" فبفتح اللام والهاء جمع "لهَاتَ" بفتح اللام، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك، قاله الأصمعي. وقيل: اللحمات اللواتي في سقف أقصى الفَم.

وقوله: "ما زلت أعرفها" أي العلامة كأنه بقي للسَّمِّ علامة وأثر من سواد أو غيره.

وقولهم: "ألا نقتلها" هي بالنون في أكثر النسخ، وفي بعضها بتاء الخطاب.

وقوله ﷺ: "ما كان الله ليسلطك على ذاك أو قال: على".

ذكر معجزة الرسول على: فيه بيان عصمته على من الناس كلهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾ (المائدة:٢٧)، وهي معجزة لرسول الله على في سلامته من السم المهلك لغيره، \*\* وفي إعلام الله تعالى له بألها مسمومة، وكلام عضو منه له، فقد جاء في غير مسلم أنه على قال: "إن الذّراع تخبرني ألها مسمومة". اسم هذه المرأة التي أعدّت السمّ، والتوفيق بين الروايات في قتلها وعدم قتلها: وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم اسمها: زينب بنت الحارث أحت مَرْحَبِ اليهودي، روينا تسميتها هذه في "مغازي موسى بن عقبة" و"دلائل النبوة" للبيهقي. قال القاضي عياض: واختلف الآثار والعلماء هل قتلها النبي على أم لا؟ فوقع في صحيح مسلم ألهم" قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا"، ومثله عن أبي هريرة وجابر، وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه على قتلها، وفي رواية ابن عباس أنه على دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور، وكان أكل منها فمات ها، فقتلوها،

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: الأحاديث تدل على أن أثر سمّ اليهوديّة بقى إلى آخر عمره ﷺ وكان هو السبب الظاهر في وفاته، ولا ينافي هذا قوله ﷺ لليهودية: "ما كان الله ليسلّطك على ذاك"؛ لأن مراده أن وفاتي بيد الله سبحانه، ولا يسلّطك الله عليّ بأن أموت حسب إرادتك، ووقع كما قال ﷺ لأنه عاش ثلاث سنين بعد ذلك، وذلك على الرغم من كون السمّ شديد التأثير، كما مر من الواقدي، والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: ٢١٢/٤)

٥٧٠٠ (٢) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَعَلَتْ سَمّا في لَحْمٍ، ثُمَّ أَتَتُ بِهِ رَسُولَ الله ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ خَالِدٍ.

=وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله ﷺ قتلها.

قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولاً حين اطلع على سمها، وقيل له: اقتلها، فقال: لا، فلما مات بِشْرُ بْنُ البراء من ذلك سلمها لأوليائه، فقتلوها قصاصاً، فيصح قولهم: لم يقتلها، أي في الحال، ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك، والله أعلم.

\* \* \* \*

# [٤- باب استحباب رقية المريض]

٥٧٠١ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ وَقَالَ وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْروقٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْروقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: "أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبّ النّاس! وَاشْفِ أَنْتَ الشّافى، لاَ شِفَاءَ إلاّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً".

فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ الله ﷺ وَثَقُلَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ؛ لأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ، فَالْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي ثُمّ قَالَ: "اللَّهُمّ اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرّفِيقِ الأَعْلَى".

قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى.

٥٧٠٢ حَدِّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَ وَحَدِّنَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدِّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدِّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَ وَحَدِّنَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَ وَحَدِّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كَلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةً، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كَلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةً، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَدِيٍ كَلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةً، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ بَشَادٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطّانُ - عَنْ سُفْيَانَ، كُلِّ هَوُلاَءِ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ. في حَدِيثِ الثَوْرِيِّ: مَسَحَةً بِيمِينِهِ، وَقَالَ في حَدِيثِ الثَوْرِيِّ: مَسَحَةً بِيمِينِهِ، وَقَالَ في عَدِيثِ الثَوْرِيِّ: مَسَحَةً بِيمِينِهِ، وَقَالَ في عَقِبٍ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ: مَسَحَةً بِيمِينِهِ، وَقَالَ في عَقِبٍ حَدِيثٍ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ: قَالَ: فَحَدَّثُتُ بِهِ مَنْصُوراً فَحَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً بِنَحْوِهِ.

٣٠٥٠ (٣) وَحَدَّثَنَا شَيْبَان بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَقُولُ: "أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبّ التّاسِ!

#### ٤- باب استحباب رقية المريض

ذكر في الباب الأحاديث أنه و كان يرقى المريض، وقد سبقت المسألة مستوفاة في الباب السَّابق في أول الطب. قولها: "كان رسول الله و إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، ثمّ قال: أذهب البأس إلى آخره" فيه: استحباب مسح المريض باليمين والدعاء له، وقد حاءت فيه روايات كثيرة صحيحة جمعتها في "كتاب الأذكار"، وهذا المذكور هنا من أحسنها، ومعنى "لا يغادر سقماً"، أي لا يترك، و"السُّقم" بضم السين وإسكان القاف، وبفتحهما لغتان.

اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً".

٥٧٠٤ (٤) وَحَدَّنَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّنَنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَتَى الْمَرِيضَ يَدْعُو لَهُ قَالَ: "أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبِّ النّاسِ! وَاشْفِ أَنْتَ الشّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لِاَّ شِفَاءً لِلاَّ شِفَاءً لِلاَّ شِفَاءً لِلاَّ شِفَاءً لاَ يُعَادِرُ سَقَماً". وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: فَدَعَا لَهُ، وَقَالَ: "وَأَنْتَ الشّافِي".

٥٧٠٥ - (٥) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيّا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَمُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ وَجَرِيرٍ.

َ مَهُ ٩٠٠٦ (٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَرْقِي بِهَذِهِ الرَّقْيَةِ: "أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ! بِيَدِكَ الشَّفَاءُ، لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ".

٧٠٥٠ (٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

\* \* \* \*

### [٥- باب رقية المريض بالمعوذات والنفث]

٥٧٠٨ – (١) حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، \*\* فَلَمّّا مَرِضَ مَرَضَهُ الّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ؟ كَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، \*\* فَلَمّّا مَرِضَ مَرَضَهُ الّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ؟ لَأَنْهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي، وَفِي رِوَايَةٍ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ: بِمُعَوِّذَاتٍ.

#### ٥- باب رقية المريض بالمعوذات والنفث

حكم النفث في الرقية والفرق بينه وبين "التفل" و"النفخ": قولها: "كان رسول الله ﷺ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات" هي بكسر الواو، و"النفث": نفخ لطيف بلا ريق، فيه: استحباب النفث في الرُقية، وقد أجمعوا على جوازه، واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

قال القاضي: وأنكر جماعة النَّفْث والتَّفْل في الرقى، وأجازوا فيها النَّفْخَ بلا ريق، وهذا المذهب والفرق إنما يجيء على قول ضعيف، قيل: إن النَّفْث معه ريق، قال: وقد اختلف العلماء في النَّفْث والتفل، فقيل: هما بمعنى، ولا يكونان إلا بريق. قال أبو عبيد: يشترط في التَّفْل ريق يسير، ولا يكون في النفث، وقيل: عكسه، قال: وسئلت عائشة عن نفث النبي عَلَيُّ في الرقية، فقالت: كما ينفث آكل الزبيب لا ريق معه، قال: ولا اعتبار بما يخرج عليه من بلة ولا يقصد ذلك، وقد حاء في حديث الذي رقى بفاتحة الكتاب، فجعل يجمع بُزَاقه ويتفل، والله أعلم. بيان فائدة "التفل" وكراهية "العقدة" وغيرها: قال القاضي: وفائدة التَّفْلِ التبرك بتلك الرَّطوبة والهواء والنَّفس

المباشرة للرقية والذكر الحسن، لكن قال: كما يتبرك بغُسَالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى، وكان مالك ينفث إذا رقى نفسه، وكان يكره الرقية بالحديدة والملح والذي يعقد والذي يكتب حاتم سليمان، والعقد عنده

أشد كراهة لما في ذلك من مشابحة السحر، والله أعلم. فوائد الحديث: وفي هذا الحديث: استحباب الرقية بالقرآن وبالأذكار، وإنما رقى بالمعوذات؛ لأنمن حامعات للاستعاذة من كل المكروهات جملة وتفصيلاً، ففيها الاستعاذة من شر ما خلق، فيدخل فيه كل شيء، ومن =

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: أما المعودات فهي سورة الفلق وسورة الناس، وجمع إما باعتبار أن أقل الجمع اثنان، أو باعتبار أن المراد الكلمات التي يقع التعوذ بما من السورتين، ويحتمل أن المراد بالمعودات هاتان السورتان مع سورة الإخلاص، ويؤيده ما أخرجه البخاري في فضائل القرآن: "كان ( كان الحكمة فتح الملهم: ١٦/٤ عنه ثم نفث فيهما، ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس". (تكملة فتح الملهم: ٢/٤)

٥٧٠٩ (٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النّبِي ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

٥٧١٠ (٣) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، حَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، حَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ لُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَ وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيَّ قَالاً: حَدَّنَنا رُوحٌ، حَ وَحَدَّنَنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيَّ قَالاً: حَدَّنَنا رَوْحٌ، حَ وَحَدَّنَنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيَّ قَالاً: حَدَّنَنا رَوْحٌ، حَ وَحَدَّنَنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِي قَالاً: حَدَّنَنا رَوْحٌ، حَ وَحَدِيثِ أَعْبُرَنِي زِيَادٌ كُلّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ نَحْوَ أَبُو عَاصِمٍ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ كُلّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ، وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ فِي حَدِيثِ أَنَ إِذَا اشْتَكَى نَفَتْ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ.

٥٧١١ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَــدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِالرِّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ؟ فَقَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ كَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ؟ فَقَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ لَأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فِي الرَّقْيَةِ، مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ.

٥٧١٢ - (٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَحِّصَ رَسُولُ الله ﷺ لأهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ.

٥٧١٣ - (٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ – وَاللَّفْظُ

شر النفاثات في العقد، ومن السواحر، ومن شر الحاسدين، ومن شر الوسواس الحناس، والله أعلم. \*\*
 قولها: "رخص في الرقية من كل ذي حمة" هي بحاء مهملة مضمومة ثم ميم مخففة، وهي السم، ومعناه: أذن في الرقية من كل ذات سم.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: أما كتابة المعوذات وتعليقها في عنق الصبيان والمرضى، أوكتابتها وسقي مدادها للمريض فقد ثبت عن عدة من الصحابة والتابعين ﷺ. (٣١٧/٤)

<sup>(</sup>إلى أن قال:) أن الرقية الممنوعة في الحديث إنما هي رقية أهل الشرك التي يستمدون فيها بالشياطين وغيرها، أما الرقية التي لا شرك فيها فإنما مباحة، وقد ثبتت عن النبي الله بأحاديث كثيرة، وكذلك الحال في التماثم، فإنما جمع تميمية، وكانت خرزات كانت العرب تعلّقها على أولادهم يزعمون أنما مؤثرة. (تكملة فتح الملهم: ٣١٨/٤)

لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالُوا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإِنْسَانُ الشّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا: - وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمّ رَفَعَهَا - "بِاسْمِ الله تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبّنَا".

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: "يُشْفَى"، وَقَالَ زُهَيْرٌ: "لِيُشْفَى سَقِيمُنَا".

قال القاضي: واختلف قول مالك في رقية اليهودي والنصراني المسلم، وبالجواز قال الشافعي.

قولها: "قال النبي ﷺ بأصبعه هكذا: - ووضع سفيان سبَّابَتَهُ بالأرض ثم رفعها - باسم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا".

تأويل قوله ﷺ: "أرضنا"، والقول في جواز رقية الكتابي: قال جمهور العلماء: المراد بـــ"أرضنا" هنا: جملة الأرض، وقيل: أرض المدينة خاصة لبركتها. والريقة: أقل من الريق، ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب، فيعلق بما منه شيء، فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام في حال المسح، والله أعلم.

# [٦- باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة]

٥٧١٤ - (١) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللّفْظُ لَهُمَا -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِي مِنَ الْعَيْن.

٥٧١٥ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ.

٥٧١٦ – (٣) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَــالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنِي أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ.

٥٧١٧ - (٤) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي الرُّقَى قَالَ: رُخّصَ فِي الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْنِ.

٥٧١٨ - (٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ، حَ وَحُدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا حَسَنَّ - وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ - كِلاَهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ فِي الرَّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ.

#### ٦- باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة

شرح الغريب: أما "الحَمَة" فسبق بيانها في الباب قبله، و"العَيْن" سبق بيانها قبل ذلك، وأما "النَّمْلَةُ" فبفتح النون وإسكان الميم، وهي قروح تخرج في الجَنْب، قال ابن قتيبة وغيره: كانت المجوس تزعم أن ولد الرحل من أخته إذا حط على النملة يشفى صاحبها، وفي هذه الأحاديث: استحباب الرقى لهذه العاهات والأدواء، وقد سبق بيان ذلك مبسوطاً والخلاف فيه.

رفع الوهم عن تخصيص هذه عن الثلاثة: قوله: "رخص في الرقية من العين والحمة والنملة" ليس معناه تخصيص حوازها بمذه الثلاثة، وإنما معناه: سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها، ولو سئل عن غيرها لأذن فيه، وقد أذن لغير هؤلاء، وقد رقى هو ﷺ في غير هذه الثلاثة، والله أعلم.

وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ.

٩ ٥٧١٩ - (٣) حَدَّنَنِيْ أَبُو الرَّبِيعِ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنِي مُحَمِّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزَّهْرِيَّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النّبِي عَلَيْ مَنْ أَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النّبِي عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِجَارَيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النّبِي عَلَيْ ، رَأَى سَلَمَةَ زَوْجِ النّبِي عَلَيْ ، رَأَى بُوجُهِهَا سَفْعَةً، فَقَالَ: "بِهَا نَظْرَةٌ، فَاسْتَرْقُوا لَهَا"، يَعْنِي: بِوَجْهِهَا صُفْرَةً.

َ ١٧٠٠ (٧) حَدَّثَنِيْ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمَّيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو النِّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ يَقُولُ: رَخَصَ النِّبِيِّ عَلَيْهِ لَآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ اللهِ يَقُولُ: رَخَصَ النِّبِيِّ عَلَيْهِ لَآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ اللهِ يَقُولُ: رَخَصَ النِّبِيِّ عَلَيْهِ لَآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ اللهِ يَقُولُ: رَخَصَ النِّبِيِّ عَلَيْهِ لَآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ اللهِ يَقُولُ: رَخَصَ النِّبِيِّ عَلَيْهِ لَمَ الْحَاجَةُ؟" الْحَيَّةِ، وَقَالَ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: "مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً، تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ؟" قَالَتْ: لاَهُ وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ، قَالَ: "ارْقِيهِمْ"، قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "ارْقِيهِمْ".

٧٢١ - (٨) وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي

أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: أَرْخَصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رُفْيَةِ الْحَيّةِ لَبَنِي عَمْرُو.

قَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: لَدَغَتْ رَجُلاً مِنّا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! أَرْقِي؟ قَالَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَحَاهُ فَلْيَفْعَلْ".

١٩٧٦ - (٩) وَحَدَّثَنِيْ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمُوِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَرْقِيهِ يَا رَسُولَ اللهَ! وَلَمْ يَقُلْ: أَرْقِي.

قوله: "رأى بوجهها سفعة، فقال: بما نظرة، فاسترقوا لها يعني: بوجهها صُفْرة"، أما "السفعة" فبسين مهملة مفتوحة ثم فاء ساكنة، وقد فسرها في الحديث بالصفرة، وقيل: سواد، وقال ابن قتيبة: هي لون يخالف لون الوجه، وقيل: أخذَةٌ من الشيطان.

ذكر استدراك الدار قطني: وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم لعلة فيه، قال: رواه عقيل عن الزهري عن عروة مرسلاً، وأرسله مالك وغيره من أصحاب يجيى بن سعيد عن سليمان بن يسار، عن عروة، قال الدارقطني: وأسنده أبو معاوية، ولا يصح، قال: وقال عبد الرحمن بن إسحاق: عن الزهري، عن سعيد و لم يضع شيئاً، هذا كلام الدارقطني.

قوله ﷺ: "مالي أرى أحسام بني أخي ضارعة" بالضاد المعجمة أي نحيفةً، والمراد: أولاد جعفر ﷺ.

٥٧٢٣ – (١٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لِي خَالٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَنَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الرَّقَى، قَالَ: فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنْكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى وَأَنَا أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ، فَقَالَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ".

٧٢٤ ٥- (١١) وَحَدَّثَنَاه عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإَسْنَادِ مثْلَهُ.

# [٧- باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك]

٥٧٢٦ - (١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةً بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! كُيْفَ تَرَى فِي ذَلِك؟ فَقَالَ: "اعْرِضُوا علَيّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالرّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِي شِرْكَ".

\* \* \* \*

# [٨- باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار]

١٨٠٥ (١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّميميُّ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي اللّه عَنْ أَبِي سِفِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنْ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ كَانُوا فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا الْمَتَى مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؟ فَإِنّ سَيّدَ الْحَيّ لَديغٌ أَوْ مُصَابٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ، فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأ الرّجُلُ، وَأَعْطِي قَطِيعاً مِنْ عَنَمٍ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: حَتّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنّبِي عَلَيْ فَأَتَى النّبِي عَلَيْ فَلَا رَسُولَ الله! وَالله مَا رَقَيْتُ إِلاّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ! فَتَبَسّمَ وَقَالَ: "وَمَا أَذْكُرَ ذَلِكَ لَلنّبِي عَلَيْ الله وَقَالَ: "وَمَا أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنّبِي عَلَيْ الله وَقَالَ: "وَمَا أَذْكُرَ ذَلِكَ لَلنّبِي عَلَيْهِ، وَقَالَ: "وَمَا أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنّبِي عَلَيْهِ، وَقَالَ: "وَمَا أَذْكُرَ ذَلِكَ لَلنّبِي عَلَيْهِ، وَقَالَ: "وَمَا أَذَرَكُرَ ذَلِكَ لَكُتَابِ! فَتَبَسّمَ وَقَالَ: "وَمَا أَذْرَكُرَ ذَلِكَ لَهُ مُعَكُمْ".

### ۸ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار

فيه حديث "أبي سعيد الخدري ﷺ وأن رجلاً رقى سيد الحي" هذا الرَّاقي هو أبو سعيد الخدري الراوي، كذا جاء مبيناً في رواية أخرى في غير مسلم.

شرح الغريب وفقه الحديث: قوله: "فأعطي قطيعاً من غنم" القطيع: هو الطائفة من الغنم وسائر النعم، قال أهل اللغة: الغالب استعماله فيما بين العشر والأربعين، وقيل: ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين، وجمعه: أقطاع، وأقطعة، وقطعان وقطاع، وأقاطيع كحديث وأحاديث، والمراد بالقطيع المذكور في هذا الحديث: ثلاثون شاة كذا جاء مبيناً. قوله على اللديغ والمربح بألها رقية، فيستحب أن يقرأ بها على اللديغ والمربض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات.

قوله ﷺ: "خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم" هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها حلال لا كراهة فيها، وكذا الأجرة على تعليم القرآن، وهذا مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وآخرين من السلف ومن بعدهم، ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن، وأجازها في الرقية.

وأما قوله ﷺ: "واضربوا لي بسهم معكم"، وفي الرواية الأخرى: "اقسموا واضربوا لي بسهم معكم"، فهذه القسمة من باب المروءات والتبرعات ومواساة الأصحاب والرفاق، وإلا فجميع الشّياه ملك للراقي مختصة به، لا حق للباقين فيها عند التنازع، فقاسمهم تبرُّعاً وجوداً ومروءة.

وأما قوله ﷺ: "واضربوا لي بسهم"، فإنما قاله تطييباً لقلوبهم، ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه، وقد فعل ﷺ في حديث العنبر، وفي حديث أبي قتادة في حمار الوحش مثله. ٥٧٢٨ – (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ كِلاَهُمَا عَنْ غُنْدَر - مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَجَعَلَ يَقُّرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَيَعْفَرُ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَجَعَلَ يَقُرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَيَعْفَرُ أَنَّ الْحَدِيثِ:

٥٧٢٩ - (٣) وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسّانَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ - مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ: نَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَأَتَتْنَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ، لُدِغَ، فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَخُلٌ مِنًا، مَا كُنّا نَظُنّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأً، فَأَعْطَوْهُ غَنَماً، وَسَقَوْنَا لَبَناً، وَجُلٌ مِنّا، مَا كُنّا نَظُنّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً، فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأً، فَأَعْطُوهُ غَنَماً، وَسَقَوْنَا لَبَناً، فَقُلْتُ: لاَ تُحَرِّكُوهَا حَتّى فَقُلْنَا: أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً؟ فَقَالَ: مَا رَقَيْتُهُ إِلّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ: "مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنْهَا رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا فَانَيْ النّبِيَ عَلَيْ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنْهَا رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ".

٥٧٣٠ (٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنّهُ قَال: فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنّا مَا كُنّا نَأْبِنُهُ بِرُقْيَةٍ.

قوله: "ويجمع بزاقه ويتفل" هو بضم الفاء وكسرها، وسبق بيان مذاهب العلماء في التفل والنفث.

قوله: "سيد الحي سليم" أي لديغ، قالوا: سمي بذلك تفاؤلاً بالسلامة، وقيل: لأنه مستسلم لما به.

قوله: "ما كنا نأبنه برقية" هو بكسر الباء وضمها، أي نظنه كما سبق في الرواية التي قبلها، وأكثر ما يستعمل هذا اللفظ بمعنى نتهمه، ولكن المراد هنا: "نظنه" كما ذكرناه، والله أعلم.

# [٩ - باب استحباب وضع يده على موضع الألم، مع الدعاء]

٥٧٣١ - (١) حَدَّنَيْ أَبُو الطَّاهِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي لَا فَعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ التَّقَفِيِّ أَنَّهُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ التَّقَفِيِّ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَجَعًا، يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: "ضَعْ يَدَكَ عَلَى الّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: "بِاسْمِ الله" ثَلاَثًا، وقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِالله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرً".

# ٩ باب استحباب وضع يده على موضع الألم، مع الدعاء

فيه حديث عثمان بن أبي العاص، ومقصوده أنه يستحب وضع يده على موضع الألم، ويأتي بالدعاء المذكور، والله أعلم.

\* \* \* \*

### [١٠١- باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة]

٥٧٣٢ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفِ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَاصِ أَتَى النّبِي عَلَيْ فَقَالَ: "يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْ الْعَلاَءِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَى النّبِي عَلَيْ فَقَالَ: "يَا رَسُولَ الله عَلَيْ: "ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزَبٌ، بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي، يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسُنْتُهُ فَتَعَوّذْ بِالله مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا"، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ الله عَنّى.

صَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْعَاصِ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَبِي الْعَالَ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ أَتِي النَّبِيَّ عَلَيْ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ نُوحٍ: ثَلاَثًا.

٥٧٣٤ - (٣) وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدٍ الْحُرَيْرِيِّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الشَّخَيْرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ! ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

### • ١ - باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة

قوله: "إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليَّ، فقال رسول الله ﷺ: ذاك شيطان يقال له عنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاً، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني".

شرح الغريب وفوائد الحديث: أما "حنزب" فبخاء معجمة مكسورة ثم نون ساكنة ثم زاي مكسورة ومفتوحة، ويقال أيضاً بفتح الخاء والزاي، حكاه القاضي، ويقال أيضاً بضم الخاء وفتح الزاي، حكاه ابن الأثير في "النهاية" وهو غريب، وفي هذا الحديث: استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع التَّفْلِ عن اليسار ثلاثاً، ومعنى "يلبسها" أي يخلطها، ويشككني فيها، وهو بفتح أوله وكسر ثالثه، ومعنى "حال بيني وبينها" أي نكدني فيها، ومنعني لذها والفراغ للخشوع فيها.

### [ ١ ١ - باب لكل داء دواء واستحباب التداوي]

٥٧٣٥ – (١) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِهِ أَنّهُ قَالَ: "لكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاء بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ".

#### ١١- باب لكل داء دواء. واستحباب التداوي

ضبط كلمة "الدواء"، وفوائد الحديث: قوله الكل الله الكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله" الدواء بفتح الدال ممدود، وحكى جماعات منهم الجوهري فيه لغة بكسر الدال، قال القاضي: هي لغة الكلابيين، وهو شاذ، وفي هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء، وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف.

قال القاضي: في هذه الأحاديث جمل من علوم الدين والدنيا، وصحة علم الطب، وجواز التطبب في الجملة، واستحبابه بالأمور المذكورة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، وفيها رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية، وقال: كل شيء بقضاء وقدر، فلا حاجة إلى التداوي، وحجة العلماء هذه الأحاديث، ويعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل، وأن التداوي هو أيضاً من قدر الله، وهذا كالأمر بالدعاء، وكالأمر بقتال الكفار، وبالتحصن، ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة مع أن الأجل لا يتغير، والمقادير لا تتأخّر ولا تتقدم عن أوقاتما، ولا بد من وقوع المقدرات، والله أعلم.

اعتراض بعض الملحدين في بعض أحاديث الطبّ والرّد عليهم: قال الإمام أبو عبد الله المازري: ذكر مُسْلِمٌ هذه الأحاديث الكثيرة في الطب والعلاج، وقد اعترض في بعضها من في قلبه مرض، فقال: الأطباء بجمعون على أن العَسَلَ مسهل فكيف يوصف لمن به الإسهال؟ ومجمعون أيضاً أن استعمال المحموم الماء البارد مخاطرة وقرب من الهلاك؛ لأنه يجمع المسام ويحقن البخار، ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم، فيكون سبباً للتلف، وينكرون أيضاً مداواة ذات الجنب بالقسط مع ما فيه من الحرارة الشديدة، ويرون ذلك خطراً، قال المازري: وهذا الذي قاله هذا المعترض جهالة بينة، وهو فيها كما قال الله تعالى: ﴿بَلْ كَذَبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ﴾ (يونس: ٣٩). حقيقة المرض والمداواة وحفظ الصحة: ونحن نشرح الأحاديث المذكورة في هذا الموضع فنقول: قوله الكل داء دواء، فإذا أصيب دواء اللهاء برأ بإذن الله فهذا فيه بيان واضح؛ لأنه قد علم أن الأطباء يقولون: المرض هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعي، والمداواة رده إليه، وحفظ الصّحة بقاؤه عليه، فحفظها يكون المرض وعيرها، ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض، وبقراط يقول: الأشياء تداوى بأضدادها، ولكن قد يدق ويغمض حقيقة المرض وحقيقة طبع الدّواء، فيقل الثقة بالمضادة، ومن ههنا يقع الخطأ من الطبيب فقط، فقد يظن العلة عن مادة حارة فيكون عن غير مادة أو عن مادة باردة، أو عن مادة حارة دون = من العليب فقط، فقد يظن العلة عن مادة حارة فيكون عن غير مادة أو عن مادة باردة، أو عن مادة حارة دون =

٥٧٣٦ - (٢) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوف وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالَا: حَدَّثنا ابنُ وَهب: أخبَري عمرو أن بُكيرا حدَّثه، أن عَاصم بن عمر بن قَتادة حَدَّثه، أن جابر بن عبد الله عَاد الْمُقَنَّع ثُم قَال: لَا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن فيه شفاء".

<sup>-</sup> الحرارة التي ظنها، فلا يحصل الشفاء، فكأنه الله الله بآخر كلامه على ما قد يعارض به أوله فيقال: قلت: لكل داء دواء، ونحن نجد كثيرين من المرضى يُدَاوَوْنَ فلا يبرؤون، فقال: إنما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة، لا لفقد الدواء، وهذا واضح، والله أعلم.

مداواة الأمراض الدموية والصفراوية والسوداوية والبلغمية: وأما الحديث الآخر، وهو قوله الله: "إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي شرطة محجم، أو شربة من عسل أو لذعة بنار" فهذا من بديع الطب عند أهله؛ لأن الأمراض الامتلائية دموية أو صفراوية، أو سوداوية أو بلغمية، فإن كانت دموية، فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال بالمسهل اللائق لكل خلط منها، فكأنه نبه العسل على كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال بالمسهل اللائق لكل خلط منها، فكأنه نبه العسل على المسهلات، وبالحجامة على إخراج الدم بها، وبالفصد ووضع العلق وغيرها مما في معناها، وذكر الكي؛ لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها، فآخر الطب الكي.

وقوله ﷺ: "ما أحب أن أكتوي" إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه؛ لما فيه من استعمال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. وأما ما اعترض به الملحد المذكور فنقول في إبطاله: إن علم الطب من أكثر العلوم احتياجاً إلى التفصيل، حتى أن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة، ثم يصير داء له في الساعة التي تليها بعارض يعرض من غضب يحمي مزاحه فتغيّر علاجه، أو هواء يتغير، أو غير ذلك ممّا لا تحصى الساعة التي تليها بعارض يعرض من غضب يحمي مزاحه فتغيّر علاجه، أو هواء يتغير، أو غير ذلك ممّا لا تحصى كثرته، فإذا وحد الشفاء بشيء في حالة بالشخص لم يلزم منه الشفاء به في سائر الأحوال، وجميع الأشخاص =

= والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السنِّ، والزمان والعادة، والغذاء المتقدمة والتدبير المألوف، وقوة الطباع.

علاج الإسهال الحادث من التخم والهيضات: فإذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن الإسهال يحصل من أنواع كثيرة منها: الإسهال الحادث من التخم والهيضات، وقد أجمع الأطباء في مثل هذا على أن علاجه بأن يترك الطبيعة وفعلها، وإن احتاجت إلى مُعِين على الإسهال أعينت ما دامت القوة باقية، فأما حبسها فضرر عندهم واستعجال مرض، فيحتمل أن يكون هذا الإسهال للشخص المذكور في الحديث أصابه من امتلاء أو هيضة، فدواؤه ترك إسهاله على ما هو أو تقويته، فأمره فل بشرب العسل، فزاده إسهالاً، فزاده عسلاً إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال، ويكون الخلط الذي كان به يوافقه شرب العسل، فثبت بما ذكرناه أن العسل جار على صناعة الطب، وأن المعترض عليه حاهل لها، ولسنا نقصد الاستظهار لتصديق الحديث بقول الأطباء، بل لو كذبوه كذبناهم وكفرناهم، فلو أوجدوا المشاهدة بصحة دعواهم تأولنا كلامه فلا حينتذي، وخرجناه على ما يصح، فذكرنا هذا الجواب وما بعده عدة للحاجة إليه إن اعتضدوا بمشاهدة، وليظهر به جهل المعترض، وأنه لا يحسن الصناعة التي اعترض بها وانتسب إليها.

علاج الحمّي الصفراوية بالماء البارد: وكذلك القول في الماء البارد للمحموم، فإن المعترض يقول على النبي الله ما لم يقل، فإنه الله الكثر من قوله: "أبردوها بالماء"، ولم يبين صفته وحالته، والأطباء يسلمون أن الحمى الصفراوية يدبر صاحبها بسقي الماء البارد الشديد البرودة، ويسقونه الثلج ويغسلون أطرافه بالماء البارد، فلا يبعد أنه الله أراد هذا النوع من الحمى والغسل على نحو ما قالوه، وقد ذكر مسلم هنا في صحيحه عن أسماء الماء الله كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة، فتصب الماء في حيبها وتقول: إن رسول الله الله الله الماء"، فهذه أسماء راوية الحديث وقربها من النبي الله معلوم تأولت الحديث على نحو ما قلناه، فلم يبق للملحد المعترض إلا المحتراعه الكذب واعتراضه به، فلا يلتفت إليه.

شرح علاج ذات الجنب بالقسط، وفوائده عند الأطباء: وأما إنكارهم الشفاء من ذات الجَنْبِ بالقُسْطِ فباطل، فقد قال بعض قدماء الأطباء: إن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم كان القُسْط من علاجها، وقد ذكر حالينوس وغيره: أنه ينفع من وجع الصَّدر، وقال بعض قدماء الأطباء: ويستعمل حيث يحتاج إلى إسحان عضو من الأعضاء، وحيث يحتاج إلى أن يجذب الخلط من باطن البدن إلى ظاهره، وهكذا قاله ابن سينا وغيره، وهذا يبطل ما زعمه هذا المعترض الملحد.

وأما قوله ﷺ: "فيه سبعة أشفية" فقد أطبق الأطباء في كتبهم على أنه يدر الطمث والبول، وينفع من السموم، ويحرك شهوة الجماع، ويقتل الدود وحب القرع في الأمعاء إذا شرب بعسل، ويذهب الكلف إذا طلمي عليه، وينفع من حرّ المعدة والكبد وبردهما، ومن حمى الورد والربع وغير ذلك.

.....

- بيان قسمي القسط: وهو صنفان: بحري وهندي، والبحري هو القسط الأبيض، وقيل: هو أكثر من صنفين، ونص بعضهم: أن البحري أفضل من الهندي، وهو أقل حرارة منه، وقيل: هما حارًان يابسان في الدرجة الثالثة، والهندي أشد حرّاً في الجزء الثالث من الحرارة، وقال ابن سينا: القُسط حار في الثالثة يابس في الثانية، فقد اتفق العلماء على هذه المنافع التي ذكرناها في القسط، فصار ممدوحاً شرعاً وطباً، وإنما عددنا منافع القُسط من كتب الأطباء؛ لأن النبي على ذكر منها عدداً مجملاً.

وأما قوله ﷺ: "إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السَّام" فيحمل أيضاً على العلل الباردة على نحو ما سبق في القسط، وهو ﷺ قد يصف بحسب ما شاهده من غالب أحوال أصحابه ۞.

ذكر فوائد الحبة السوداء التي هي الشونيز أشياء كثيرة وخواص عجيبة، يصدقها قوله وله ويله فيها، فذكر جالينوس ألها تحل الحبة السوداء التي هي الشونيز أشياء كثيرة وخواص عجيبة، يصدقها قوله وله ويله فيها، فذكر جالينوس ألها تحل النفخ، وتقل ديدان البطن إذا أكل أو وضع على البطن، وتنفي الزكام إذا قلي وصر في خرقة وشم، وتزيل العلة التي تقشر منها الجلد، ويقلع الثاليل المتعلقة والمنكسة والخيلان، وتدر الطّمث المنحبس إذا كان انحباسه من أخلاط غليظة لزجة، وينفع الصّداع إذا طلي به الجبين، وتقلع البثور والجرب، وتحلل الأورام البلغمية إذا تضمد به مع الحل، وتنفع من الماء العارض في العين إذا استعط به مسحوقاً بدهن الأريسا، وتنفع من انتصاب النفس، ويتمضمض به من وجع الأسنان، وتدر البول واللبن، وتنفع من نحشة الرّتيلا، وإذا بخر به طرد الهوام. قال القاضي: وقال غير حالينوس: خاصيته إذهاب حمى البلغم والسوداء، وتقتل حب القرّع، وإذا علق في عنق المناخ، وينفع من حمى الربع، قال: ولا يبعد منفعة الحار من أدواء حارة بخواص فيها، فقد نجد ذلك في أدوية كثيرة، فيكون الشّونيز منها لعموم الحديث، ويكون استعماله أحياناً منفرداً، وأحياناً مركباً.

فوائد أحاديث الباب: قال القاضي: وفي جملة هذه الأحاديث ما حواه من علوم الدين والدنيا، وصحة علم الطب، وجواز التَّطبب في الجملة، واستحبابه بالأمور المذكورة، من الحجامة، وشرب الأدوية، والسعوط، واللدود وقطع العروق والرُّقى، قال: قوله ﷺ: "أنزل الدواء الذي أنزل الداء"، هذا إعلام لهم، وإذن فيه، وقد يكون المراد بإنزاله: إنزال الملائكة الموكّلين بمباشرة مخلوقات الأرض من داء ودواء، قال: وذكر بعض الأطباء في قوله ﷺ: "شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار"، أنه إشارة إلى جميع ضروب المعافاة، والله أعلم.

شرح بعض الكلمات: قوله: "إن حابر بن عبد الله عاد المقنع" هو بفتح القاف والنون المشددة.

قوله: "يشتكي خُراجاً" هو بضم الخاء وتخفيف الراء.

قوله: "أعلق فيه محجماً" هو بكسر الميم وفتح الجيم، وهي الآلة التي تمص ويجمع بها موضع الحجامة. وأما قوله: "شرطة محجم" فالمراد بالمحجم هنا: الحديدة التي يشرط بما موضع الحجامة ليخرج الدم.

قوله: "فلما رأى تبرمه" أي تضحره وسآمته منه.

٥٧٣٨ – (٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْتُ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللّهِ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ الله ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النّبيّ ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا.

قَالَ: حَسبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلاَماً لَمْ يَحْتَلمْ.

٥٧٣٩ - (٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْيَى وَاللَّهْظَ لَهُ : أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا، ثُمّ كَوَاهُ عَلَيْهِ.

مُ ١٧٤٠ (٦) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حِ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرَا: فَقَطَعَ مَنْهُ عَرْقاً.

٧٤١ - ٧٥ وَحَدَّثَنِيْ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قَال: رُمِيَ أُبَيّ يَوْمَ اللهَ عَلَيْ اللهَ قَال: رُمِيَ أُبَيّ يَوْمَ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ الله عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَ

٥٧٤٢ - (٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَة عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ، قَالَ: فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ عَلَيْنُ بِيَدِهِ بِمِشْقَصِ، ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ.

الصواب في قوله: "رمى أبي" التصغير وفتح الهمزة غلط فاحش: قوله: "عن حابر بن عبد الله قال: رمى أبيّ يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله ﷺ فقوله: أبي "بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء، وهكذا صوابه، وكذا هو في الروايات والنسخ، وهو أبي بن كعب المذكور في الرواية التي قبل هذه، وصحفه بعضهم فقال: بفتح الهمزة وكسر الباء وتخفيف الياء، وهو غلط فاحش؛ لأن أبا حابر استشهد يوم أحدٍ قبل الأحزاب بأكثر من سنة، وأما الأكحل: فهو عرق معروف، قال الخليل: هو عرق الحياة، يقال: هو نهر الحياة، ففي كل عُضُو شعبة منه، وله فيها اسم منفرد، فإذا قطع في اليد لم يرقأ الدم، وقال غيره: هو عرق واحد يقال له في اليد الأكحل، وفي الفخذ النّسا، وفي الظهر الأبمر، وأما الكلام في أحرة الحَجَّام فسبق.

قوله: "فحسمه" أي كواه ليقطع دمه، وأصل الحسم: القطع.

٥٧٤٣ – (٩) حَدَّنَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ: حَدَّثَنَا وُهُ اللهِ بْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ النّبِي ﷺ وَأَعْطَى الْحَجّامَ أَحْرَهُ، وَاسْتَعَطَ.

٥٧٤٤ – (١٠) وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ – قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظ لَهُ –: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ، وَكَانَ لاَ يَظْلُمُ أَحَداً أَجْرَهُ.

٥٧٤٥ (١١) حَدَّثَنَا زُهير بن حَرب وَمُحمد بن المثنى قَالا: حَدَّثنا يَحِيى - وَهُو ابنُ سَعيد - عَن عُبيد الله: أخبَرني نافع عَن ابنِ عُمر عَن النَّبي ﷺ قَالَ: "الحمَّى مِن فَيحِ جَهَنَّم؛ فَابْرُدُوهَا بالْمَاء".\*

٧٤٦ - (١٢) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْكُ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْكُ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْكُ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: "إِنّ شِدّةَ الْحُمّى مِنْ فَيْحِ جَهَنّمَ؛ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ".

٧٤٧ - (١٣) وَحَدَّثَنِيْ هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، ح

قوله ﷺ: "الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء" وفي رواية: "من فور جهنم"، هو بفتح الفاء فيهما، وهو شدة حرها ولهبها وانتشارها.

الفصيح الصحيح في "ابردوها" همزة الوصل من حدّ نصر: وأما "ابردوها" فبهمزة وصل وبضم الراء، يقال: بردت الحمى أبرُدها برداً على ورن قتلتها أقتلها قتلاً أي أسكنت حرارها، وأطفأت لهبها، كما قال في الرواية الأخرى: "فأطفئوها بالماء"، وهذا الذي ذكرناه من كونه بهمزة وصل وضم الراء هو الصحيح الفصيح المشهور في الروايات، وكتب اللغة وغيرها، وحكى القاضي عياض في "المشارق": أنه يقال بهمزة قطع وكسر الراء في لغة قد حكاه الجوهري، وقال: هي لغة رديئة، وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة أن جهنم مخلوقة الآن موجودة.

<sup>\*</sup> قوله: "قال إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء" يحتمل أن يكون كناية عن تغطية المحموم والسعي في خروج العرق منه بما أمكن، على أن المراد بالماء: العرق المعلوم بأنه يبرد الحمى، ويحتمل أن يكون كناية عن الاشتغال بما يستحق به المحموم الرحمة من التصدق وغيره من أعمال البر، على أن المراد بالماء ماء الرحمة المعارض لنار جهنم، وقد حمله بعضهم على التصدق بالماء، والله تعالى أعلم.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي: ابْنَ عُثْمَانَ - كِلاَهُمَا عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "الْحُمّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمّ؛ فَأَطْفِؤُهَا بِالْمَاءِ".

الْمَكَمِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكَمِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله -وَاللَّفْظ لَهُ-: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعْبَةُ ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله -وَاللَّفْظ لَهُ-: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ زَيْد، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "الْحُمِّي مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ؟ مُحَمِّدِ بْنِ زَيْد، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "الْحُمِّي مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ؟ فَأَطفؤوهَا بالْمَاء".

وَ ٧٤٩ - (٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدِّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "الْحُمِّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ؛ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ". هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "الْحُمِّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ؛ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ". وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَ عَبْدَةً بْنُ سُلَامًانَ، جَمِيعاً عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٥٧٥١ - (١٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ أَتْهَا كَانَتْ تُؤْتَى بِالْمَرْأَةِ الْمَوْعُوكَةِ، فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِي جَيْبِهَا، وَتَقُولُ: إِنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إبْرُدُوهَا بِالْمَاءِ"، وَقَالَ: "إِنّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنّمَ".

٧٥٧٥ - (١٨) وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: صَبِّتِ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ أَبِي الْمَاءَ: "أَنْهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهَذَا الإسْنَادِ.

٥٧٥٣ – (١٩) حَدَّثَنَا هَنّادُ بْنُ السّرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِنّ الْحُمّى فَوْرٌ

قوله: "عن أسماء ألها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة، فتدعو بالماء فتصبه في حيبها، وتقول: إن رسول الله على قال: أبردوها بالماء" وفي رواية: "صبت الماء بينها وبين حيبها" قال القاضي: هذا يرد قول الأطباء، ويصحح حصول البُرْءِ باستعمال المحموم الماء، وأنه على ظاهره، لا على ما سبق من تأويل المازريِّ، قال: ولولا تجربة أسماء والمسلمين لمنفعته لما استعملوه.

مِنْ جَهَنَّمَ؛ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ".

َ ٥٧٥٤ - (٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَفَاعَةَ: حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ حَديجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "الْحُمِّي مِنْ فَوْرٍ جَهَنَّمَ؛ فَابْرُدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ: "عَنْكُمْ"، وَقَالَ: قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ حَديجٍ.

\* \* \* \*

### [۲ - ۱۲ باب كراهة التداوي باللدود]

٥٧٥٥ (١) وَحَدَّنَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْد الله بْنِ عَبْد الله، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: لَدَدْنَا رَسُولَ الله ﷺ فِي مُرَضِهِ، فَأَشَارَ أَنْ لاَ تَلُدَّونِي، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ، فَلَمّا أَفَاقَ قَالَ: "لاَ يَبْقَى أَحَدُّ مِنْكُمْ إِلاّ لُدّ غَيْر الْعَبّاسِ؛ فَإِنّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ".

#### ٠٠ - باب كراهة التداوي باللدود

قولها: "لددنا رسول الله ﷺ في مرضه، فأشار أن لا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: لا يبقى منكم أحد إلا لد غير العباس؛ فإنه لم يشهدكم".

شرح الغريب: قال أهل اللغة: اللَّدود بفتح اللام هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه، أو يدخل هناك بأصبع وغيرها، ويحنك به، ويقال منه: لددته ألده، وحكى الجوهري أيضاً ألددته رباعياً، والتددت أنا، قال الجوهري: ويقال للدود: لديد أيضاً، وإنما أمر على بلدهم عقوبة لهم حين خالفوه في إشارته إليهم: لا تلدُّوني، ففيه: أن الإشارة المفهمة كصريح العبارة في نحو هذه المسألة، وفيه: تعزير المتعدي بنحو من فعله الذي تعدى به إلا أن يكون فعلاً محرماً.

\* \* \* \*

# [٣١ - باب التداوي بالعود الهندي، وهو الكست]

٥٧٥٦ (١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّميميُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و النّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّهْظُ لِزُهَيْرٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّنَنَا- سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أُخْتِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أُخْتِ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ الله ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الطّعَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاء فَرَشَة.

٧٥٧٥ - (٢) قَالَتْ: وَدَخَلْتُ عَلَيهِ بِابنٍ لِي، قَد أَعلَقت عَلَيهِ مِن العُذْرَة فَقَالَ: "عَلَامَهْ تَدغَرنَ أُولَادَكُنَّ بِهَذَا العَلاق؟ عَلَيكُنِّ بِهَذَا العُوْدِ الهِنْدِي، فَإِنَّ فِيهِ سَبَعَةَ أَشفِيةٍ: مِنهَا: ذات الحَنبِ، يُسعَطُ مِن العُذرَة، ويُلدُّ من ذَاتِ الحَنبِ."

#### ١٣- باب التداوي بالعود الهنديّ، وهو الكست

قولها: "دخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، فقال: علام تدغرن أولادكن بمذا العلاق؟ عليكن بمذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية: منها: ذات الجنب، يسعط من العذرة، ويلد من ذات الجنب".

المشهور عند المحدّثين "أعلقت عليه" وعند أهل اللغة "عنه": أما قولها: "أعلقت عليه" فهكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم "عليه"، ووقع في صحيح البخاري من رواية معمر وغيره "فأعلقت عليه" كما هو هنا، ومن رواية سفيان بن عيينة "فأعلقت عنه" بالنون، وهذا هو المعروف عند أهل اللغة، قال الخطابي: المحدثون يروونه "أعلقت عليه"، والصواب: "عنه" وكذا قاله غيره، وحكاهما بعضهم لغتين: أعلقت عنه وعليه، ومعناه: عالجت وجع لهاته بأصبعي.

شرح الغريب: وأما "العذرة" فقال العلماء: هي بضم العين وبالذال المعجمة، وهي وجع في الحَلق يهيج من الدم، يقال في علاجها: عذرته فهو معذور، وقيل: هي قُرْحة تخرج في الخرم الذي بين الحَلْق والأنف تعرض للصّبيان غالباً عند طلوع العُذرة، وهي خمسة كواكب تحت الشّعرى العبور، وتسمى أبضًا العذارى، وتطلع في وسط الحر، وعادة النساء في معالجة العذرة أن تأخذ المرأة خرقة فتفتلها فتلاً شديداً، وتدخلها في أنف الصبي، وتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود، وربما أقرحته، وذلك الطعن يسمى دغراً وعذراً، فمعنى "تدغرن أولادكن": ألها تغمز حلق الولد بأصبعها، فترفع ذلك الموضع وتكبسه، وأما "العلاق" فبفتح العين، وفي الرواية الأحرى "الإعلاق" وهو الأشهر عند أهل اللغة، حتى زعم بعضهم أنه الصواب، وأن العلاق لا يجوز، قالوا: والإعلاق مصدر أعلقت عنه، ومعناه: أزلت عنه العلوق، وهي الآفة والداهية، والإعلاق هو معالجة عذرة الصبي،=

٥٧٥٨ (٣) وَحَدَّنَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونْسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ وَهْبِ الْمَعْبُودِ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ الْنَيْ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةً بْنِ مسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مَحْصَنِ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُولِ اللّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ الله ﷺ، وَهِي أَخْتُ عُكَاشَةً بْنِ مَحْصَنِ أَحَدِ بَنِي أَسَد بْنِ خُزَيْمَةً - قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أَنْهَا أَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ بابْنِ لَهَا لَمْ يَبْلُغُ أَنْ مَحْصَنِ أَحَدِ بَنِي أَسَد بْنِ خُزَيْمَةً - قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أَنْهَا أَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ يَابُنِ لَهَا لَمْ يَبْلُغُ أَنْ يَاكُلُ الطّعَامَ، وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ - قَالَ يُونُسُ: أَعْلَقَتْ: غَمَزَتْ فَهِي تَخَافُ أَنْ يَكُونَ بِهِ عُذْرَةٌ - قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "عَلاَمَ تَدْغَرْنَ أَوْلاَدَكُنّ بِهِذَا الإعْلاَقِ؟ عَلَيْكُنّ بَهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيّ - يَعْنِي: بِهِ الْكُسْتَ - فَإِنّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ: مِنْهَا: ذَاتُ الْحَنْبِ".

وه٧٥٩ ﴿ وَ عَالَ عُبَيْدُ الله: وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حَجْرِ رَسُولِ الله ﷺ، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ بِمَاءِ فَنَضَحَهُ عَلَى بَوْلِهِ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا.

<sup>-</sup> وهي وجع حَلْقِهِ كما سبق، قال ابن الأثير: ويجوز أن يكون العلاق هو الاسم منه، وأما ذات الجنب فعلة معروفة، والعود الهندي يقال له: القُسْط والكست لغتان مشهورتان.

قوله ﷺ: "علامه تدغرن أولادكن؟" هكذا هو في جميع النسخ "علامه"، وهي هاء السكت ثبتت هنا في الدرج.

### [٤١- باب التداوي بالحبة السوداء]

٥٧٦٠ (١) حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ فِي الْحَبِّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ". وَالسَّامُ: الْمَوْتُ، وَالْحَبِّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونيزُ.

٥٧٦١ - (٢) وَحَدَّنَيْهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النّبِي ﷺ وَحَدَّثَنَا سُفْيَان بْنُ عُيَيْنَة، حِ أَبِي شَيْبَة وَعَمْرٌ و النّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا: حَدّثَنَا سُفْيَان بْنُ عُيَيْنَة، حِ وَحَدّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ وَحَدّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ وَحَدّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلّهُمْ عَنِ الزّهْرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ النّهِ بِعِثْلِ حَدِيثٍ عُقَيْلٍ، وَفِي حَدِيثٍ سُفْيَانَ وَيُونُسَ: الْحَبّةُ السّوْدَاءُ، وَلَمْ يَقُلِ: الشّونيزُ.

آثنا يحيى بن أثّيوبَ وقُتيبةُ بنُ سعيدٍ وابنُ حجرٍ قَالُوا: حدثّنا إسمَاعِيلُ - وهُو ابنُ حجرٍ قَالُوا: حدثّنا إسمَاعِيلُ - وهُو ابنُ جعفرٍ - عَن العَلاءِ، عَن أَبِيهِ، عَن أَبِي هُريرةَ أَنّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال: " مَا مِن داءٍ، إلّا فِي الحبّةِ السَّوداءِ مِنه شِفَاءٌ إلّا السَّامَ."

#### ٤ ١ - باب التداوى بالحبة السوداء

ذكر الصواب في تعيين الحبة السوداء: قوله: "والحبَّةُ السَّوداء: الشونيز" هذا هو الصواب المشهور الذي ذكره الجمهور، قال القاضي: وذكر الحربي عن الحسن ألها الخردل، قال: وقيل: هي الحبة الخضراء، وهي البطم، والعرب تسمي الأحضر أسود، ومنه "سواد العراق" لخضرته بالأشجار، وتسمي الأسود أيضاً أخضر.

### [٥١- باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض]

٥٧٦٣ - ١٠٥ - ١٠ عَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ جَدِي: حَدَّنَنِي عُقَيْلُ بْنُ حَالِد عَنِ ابْنِ شَهَاب، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِيِّ عَلَٰ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### ٥١ – باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض

ذكر معايي بعض الكلمات: قوله ﷺ: "التلبينة مجمة لفؤاد المريض. وتذهب بعض الحزن" أما "مجمة" فبفتح الميم والجيم، ويقال بضم الميم وكسر الجيم أي تريح فؤاده، وتزيل عنه الهم وتنشطه، والجمام المستريح كامل النشاط، وأما "التلبينة" فبفتح التاء وهي حساء من دقيق أو نخالة، قالوا: وربما جعل فيها عسل، قال الهروي وغيره: سميت تلبينة تشبيهاً باللَّبن لبياضها ورقتها، وفيه: استحباب التلبينة للمحزون.

والله أعلم.

# [١٦] باب التداوي بسقي العسل]

٥٧٦٤ - وَاللَّفْظُ لا بُنِ الْمُثَنَى وَمُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمّدُ بْنُ بَشّارٍ - وَاللَّفْظُ لا بْنِ الْمُثَنَى - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكّلِ، عَنْ أَبِي سَعَيد الْحُدْرِيِّ قَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَسْقِهِ عَسَلاً" فَسَقَاهُ، ثُمّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنّي سَقَيْتُهُ عَسَلاً فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاّ اسْتِطْلاَقاً، فَقَالَ لَهُ ثَلاَثَ مَرّاتٍ، ثُمّ جَاءَ الرّابِعَةَ فَقَالَ: "اسْقِهِ عَسَلاً"، فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلّا اسْتِطْلاَقاً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "صَدَقَ الله، وَكَذَبَ بَطْنُ أَحيكَ"، فَسَقَاهُ فَبَرأً.

٥٧٦٥ (٢) وَحَدَّنَنِيْهِ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ - عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَخِي عَرِبَ بَطْنُهُ، فَقَالَ لَهُ: "اسْقِهِ عَسَلاً"، بِمَعْنَى حَدِيثٍ شُعْبَةَ.

#### ١٦- باب التداوي بسقي العسل

شرح الغويب: قوله: "إن أخي عرب بطنه" هو بفتح العين وكسر الراء معناه: فسدت معدته. قوله ﷺ: "صدق الله وكذب بطن أخيك"، المراد قوله تعالى: ﴿ عَنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ أَلُوانَهُ, فِيهِ شِفَا ۗ لِلنَّاسِ ﴾ (النحل: ٦٩)، وهو العسل، وهذا تصريح منه ﷺ بأن الضمير في قوله تعالى: ﴿ فِيهِ شِفَا ۗ يعود إلى الشراب الذي هو العسل، وهو الصحيح، وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم، وقال مجاهد: الضمير عائد إلى القرآن، وهذا ضعيف مخالف لظاهر القرآن ولصريح هذا الحديث الصحيح، قال بعض العلماء: الآية على الخصوص أي شفاء من بعض الأدواء ولبعض الناس، وكان داء هذا المبطون مما يشفى بالعسل، وليس في الآية تصريح بأنه شفاء من كل داء، ولكن علم النبي ﷺ أن داء هذا الرجل مما يشفى بالعسل، بالعسل، وليس في الآية تصريح بأنه شفاء من كل داء، ولكن علم النبي الله النبي المعلى المعلى

# [٧١- باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها]

٥٧٦٦ (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَأَبِي النّفْرِ - مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله - عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنّهُ سَمَعَهُ يَسْأَلُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فِي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةً: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَمَا الله ﷺ الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أَسَامَةً: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الطَّاعُونُ رِحْزٌ أَوْ عَذَابٌ أَرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَسُولُ الله ﷺ: وَاللّهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَحْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ". وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ: "لاَ يُحْرِجُكُمْ إِلاّ فِرَارٌ مِنْهُ".

### ١٧ - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها

ضبط كلمة "الوباء" وبيان معاني الطاعون والوباء: أما "الوباء" فمهموز مقصور وممدود لغتان، القصر أفصح وأشهر، وأما "الطاعون" فهو قروح تخرج في الجسد، فتكون في المرافق أو الآباط أو الأيدي أو الأصابع وسائر البدن، ويكون معه ورم وألم شديد، وتخرج تلك القروح مع لهيب، ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان القلب والقيء.

وأما "الوباء" فقال الخليل وغيره: هو الطاعون، وقال: هو كل مرض عام، والصحيح الذي قاله المحققون أنه مرض الكثيرين من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات، ويكون مخالفاً للمعتاد من أمراض في الكثرة وغيرها، ويكون مرضهم نوعاً واحداً، بخلاف سائر الأوقات، فإن أمراضهم فيها مختلفة، قالوا: وكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعوناً، والوباء الذي وقع في الشام في زمن عمر كان طاعوناً وهو طاعون "عمواس"، وهي قرية معروفة بالشام، وقد سبق في شرح مقدمة الكتاب في ذكر الضعفاء من الرواة عند ذكره طاعون الجارف بين الطواعين وأزماها وعددها وأماكنها، ونفائس مما يتعلق بها، وجاء في هذه الأحاديث أنه أرسل على بيني إسرائيل أو من كان قبلكم عذاباً لهم، هذا الوصف بكونه عذاباً مختص بمن كان قبلنا، وأما هذه الأمة فهو لها رحمة وشهادة، ففي الصحيحين قوله على المؤمنين، فليس من عَبْد يقع الطاعون، فيمكث في الطاعون كان عذاباً يعثم الله على من يشاء، فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من عَبْد يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابراً يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أحر شهيد"، وفي حديث آخر: "الطاعون شهادة لكل مسلم"، وإنما يكون شهادة لمن صبر، كما بينه في الحديث المذكور.

فقه أحاديث الباب: وفي هذه الأحاديث منع القدوم على بلد الطاعون، ومنع الخروج منه فراراً من ذلك، أما الخروج لعارض فلا بأس به، وهذا الذي ذكرناه هو مذهبنا ومذهب الجمهور، قال القاضي: هو قول الأكثرين، =

٥٧٦٧ – وَنَسَبَهُ ابْنُ قَعْنَبٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ وَوَنَسَبَهُ ابْنُ قَعْنَبٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ – عَنْ أَبِي النّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "الطّاعُونُ آيَةُ الرّحْزِ، ابْتَلَى الله عَزّ وَجَلّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَفِرّوا مِنْهُ". هِذَا حَدِيثُ الْقَعْنَبِيّ، وَقُتَيْبَةً نَحْوُهُ.

٥٧٦٨ – (٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّد ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ هَذَا الطّاعُونَ رِجْزٌ سُلُطَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَوْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ، وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا".

٥٧٦٩ (٤) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَا أُخْبَرُكَ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "هُوَ عَذَابٌ أَوْ رِحْزٌ أَرْسَلَهُ الله عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ نَاسٍ كَانُوا قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَأَرْضِ فَلاَ تَحْرُجُوا مَنْهَا فَرَاراً".

قال: حتى قالت عائشة: "الفرار منه كالفرار من الزحف" قال: ومنهم من جوز القدوم عليه والخروج منه فراراً، قال: وروي هذا عن عمر بن الخطاب هيء وأنه ندم على رجوعه من سرغ، وعن أبي موسى الأشعري ومسروق والأسود بن هلال ألهم فروا من الطاعون.

وقال عمرو بن العاص: فروا عن هذا الرجز في الشّعاب والأودية ورؤوس الجبال، فقال معاذ: بل هو شهادة ورحمة، ويتأول هؤلاء النّهي على أنه لم ينه عن الدخول عليه والخروج منه مخافة أن يصيبه غير المقدر، لكن مخافة لفتنة على الناس؛ لئلا يظنوا أن هلاك القادم إنما حصل بقدومه وسلامة الفارِّ إنما كانت بفراره، قالوا: وهو من نحو النهي عن الطّيرة والقرب من المجذُوم، وقد جاء عن ابن مسعود قال: الطاعون فتنة على المقيم والفار، أما الفار فيقول: فررت فنجوت، وأما المقيم فيقول: أقمت فمت، وإنما فر من لم يأت أجله، وأقام من حضر أجله، والصحيح ما قدمناه من النهي عن القدوم عليه، والفرار منه لظاهر الأحاديث الصحيحة، قال العلماء: وهو قريب المعنى من قوله ﷺ: "لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا".

٥٧٧٠ (٥) وَحَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَتْيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلاَهُمَا عَنْ حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلاَهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِ ابْنِ جُرَيْج، نَحْوَ حَدِيثِهِ.

وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد، عَنْ رَهُولِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْد، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْد، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ ا

٢ُ ٧٧٥- (٧) وَحَدَّثَنَاه أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِي: ابْنَ زِيَادٍ -:
 حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُونُسَ نَحْوَ حَدِيثِهِ.

٥٧٧٣ - (٨) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: كُنّا بِالْمَدِينَةِ فَبَلَغَنِي أَنَّ الطَّاعُونَ قَدْ وَقَعَ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ: إِنَّ

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث: الاحتراز من المكاره وأسباها، وفيه: التسليم لقضاء الله عند حلول الآفات،
 والله أعلم. واتفقوا على حواز الخروج بشغل وغرض غير الفرار، ودليله صريح الأحاديث.

ذكر كلمة "إلا فرار منه" في رواية أبي النضر، والردّ عليها أولا وتوجيهها ثانياً: قوله في رواية أبي النضر: "لا يخرجكم إلا فرار منه" وقع في بعض النسخ "فرار" بالرفع، وفي بعضها "فراراً" بالنصب، وكلاهما مشكل من حيث العربية والمعنى، قال القاضي: وهذه الرواية ضعيفة عند أهل العربية مفسدة للمعنى؛ لأن ظاهرها المنع من الخروج لكل سبب إلا للفرار فلا منع منه، وهذا ضد المراد، وقال جماعة: إن لفظة "إلّا" هنا غلط من الراوي، والصواب: حذفها كما هو المعروف في سائر الروايات.

قال القاضي: وحرَّج بعض محققي العربية لرواية النصب وجهاً فقال: هو منصوب على الحال، قال: ولفظة "إلّا" هنا للإيجاب لا للاستثناء، وتقديره: لا تخرحوا إذا لم يكن خروجكم إلا فراراً منه، والله أعلم.

أحاديث الباب كلها من رواية أسامة: واعلم أن أحاديث الباب كلها من رواية أسامة بن زيد، وذكر في الطرق الثلاث في آخر الباب ما يوهم أو يقتضي أنه من رواية سعد بن أبي وقاص عن النبي الله عن النبي الله وغيره: هذا وهم، إنما هو من رواية سعد عن أسامة عن النبي الله والله أعلم.

رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ فَوَقَعَ بِهَا فَلاَ تَحْرُجْ مِنْهَا، وَإِذَا بَلَغَكَ أَنّهُ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُهَا" قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالُوا: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهِ، قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالُوا: غَائِبٌ، فَلاَ تَدْخُلُهَا" قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالُوا: عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: شَهِدْتُ أَسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْداً قَالَ: قَالَ: فَلَقِيتُ أَخَاهُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: شَهِدْتُ أَسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْداً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَذَابٍ عُذّب بِهِ أَنَاسٌ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَذَابٍ عُذّب بِهِ أَنَاسٌ مِنْ قَبْلِكُمْ، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَحْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا بَلَغَكُمْ أَنّهُ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا".

قَالَ حَبِيبٌ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: آنْتَ سَمِعْتَ أُسامَةَ يُحَدِّثُ سَعْداً وَهُوَ لاَ يُنْكُرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَاللهُ عُبَيْدُ اللهُ بْنُ مُعَاذٍ: حَدِّثَنَا أَبِي: حَدِّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنّهُ

لَمْ يَذْكُر ْ قِصّةَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ فِي أُوّلِ الْحَدِيثِ.

٥٧٧٥ - (١٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةً.

٥٧٧٦ - (١١) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كَلاَهُمَا عَنْ جَرِير، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ جَالسَيْن يَتَحَدَّثَانِ، فَقَالاً: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ بنَحْو حَدِيثِهِمْ.

٧٧٧٥ - (١٢) وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيّةَ: أُخْبَرَنَا خَالِدٌ - يعْنِي الطَّحَّانَ - عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَديثهم.

ضبط كلمة "سرغ" وشرح كلمة "الأجناد": قوله: "حتى إذا كان بِسَرْغ لَقِيَهُ أهل الأجناد" أما "سرغ" فبسين مهملة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم غين معجمة، وحكى القاضي وغيره أيضاً فتح الراء، والمشهور إسكانها، ويجوز =

قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرٍ وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيّةُ النّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي، ثُمّ قَالَ: ادْعُ لِي الأَنْصَارِ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي، ثُمّ قَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي، ثُمّ قَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي، ثُمّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ ههنا مِنْ المُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي، ثُمّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ ههنا مِنْ مَشْيَحَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعَوْتَهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ مَسَلِكُوا مَالِينَاسِ وَلاَ تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النّاسِ: إِنِي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبُحُوا

وقوله: "أهل الأجناد"، وفي غير هذه الرواية: "أمراء الأجناد"، والمراد بالأجناد هنا: مدن الشام الخمس، وهي: فلسطين، والأردن، ودمشق، وحمص، وقنسرين هكذا فسروه، واتفقوا عليه، ومعلوم أن "فلسطين" اسم لناحية بيت المقدس، والأردن اسم لناحية سيان وطبرية وما يتعلق بهما، ولا يضر إطلاق اسم المدينة عليه.

بيان المراد بالمهاجرين الأولين ومشيخة قريش من مهاجرة الفتح، وسبب رجوع عمر على: قوله: "ادع لي المهاجرين الأولين، فدعا، ثم دعا الأنصار، ثم مشيخة قريش من مهاجرة الفتح" إنما رتبهم هكذا على حسب فضائلهم، قال القاضي: المراد بالمهاجرين الأولين من صلى للقبلتين، فأما من أسلم بعد تحويل القبلة فلا يعد فيهم، قال: وأما مهاجرة الفتح فقيل: هم الذين أسلموا قبل الفتح، فحصل لهم فضل بالهجرة قبل الفتح إذ لا هجرة بعد الفتح، وقيل: هم مسلمة الفتح الذين هاجروا بعده فحصل لهم اسم دون الفضيلة، قال القاضي: هذا أظهر؛ لألهم الذين يطلق عليهم مشيخة قريش. وكان رجوع عمر هذه لرجحان طرف الرجوع لكثرة القائلين به، وأنه أحوط، ولم يكن بحرد تقليد لمسلمة الفتح؛ لأن بعض المهاجرين الأولين وبعض الأنصار أشاروا بالرجوع، وبعضهم بالقدوم عليه، وانضم إلى المشيرين بالرجوع رأي مشيخة قريش، فكثر القائلون به مع مالهم من السن والخبرة، وكثرة التحارب وسداد الرأي، وحجة الطائفتين واضحة مبينة في الحديث، وهما مستمدان من أصلين في الشرع: أحدهما: التوكل والتسليم للقضاء. والثاني: الاحتياط والحذر، ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى أصلين في الشرع: أحدهما: التوكل والتسليم للقضاء. والثاني: الاحتياط والحذر، ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى أصلين في الشرع: أحدهما: التوكل والتسليم للقضاء. والثاني: الاحتياط والحذر، ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى أملين في الشرع: أده ما من عمر لحديث عبد الرحمن بن عوف كما قال مسلم هنا في روايته عن ابن شهاب: أن سالم بن عبد الله قال: إن عمر إنما انصرف بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف، قالوا: ولأنه مسافر إلى الجهة التي قصدناها أولاً، لا للرجوع إلى المدينة، وهذا تأويل فاسد ومذهب ضعيف، بل الصحيح الذي عليه الجمهور وهو ظاهر الحديث أو صريحه: أنه إنما قصد الرجوع أولاً بالاجتهاد حين رأى الأكثرين على ترك على ترك عليه عليه الذي الذي المناء عن المها عن من الكوري على ترك على ترك المناء المناء المها والقبل فاسد ومذهب ضعيف، بل الصحيح الذي على ترك عليه المهور وهو ظاهر الحديث أو صريحه: أنه إنما قصد الرجوع أولاً بالاجتهاد حين رأى الأكثرين على ترك علية عليه المهدين وهو طاهر الحديث عبد الرجوع أولاً المها عليه المها أله المها على المها المها على المها على المها على المها على المها على المه

<sup>=</sup> صرفه وتركه، وهي قرية في طرف "الشام" مما يلي "الحجاز".

عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْحَرَّاحِ: أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ الله عَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً! 
- وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلاَفَهُ - نَعَمْ، نَفِر مِنْ قَدَرِ الله إِلَى قَدَرِ الله، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ إِبِلِّ فَهَبَطَتْ وَالْاَحْرَى جَدَبَةً، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصَبَةَ وَهَبَطَتْ وَالْأَخْرَى جَدَبَةً، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصَبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ الله عَلَيْ الله عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ الله عَلَيْهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْحَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ الله عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ". وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ". قَالَ: فَحَمِدَ الله عُمْرُ بْنُ الْخَطّابِ ثُمّ انْصَرَفَ.

=الرجوع مع فضيلة المشيرين به، وما فيه من الاحتياط، ثم بلغه حديث عبد الرحمن، فحمد الله تعالى وشكره على موافقة اجتهاده واحتهاد معظم أصحابه نص رسول الله ﷺ.

تأويل قول مسلم "إنما رجع لحديث عبد الرحمن": وأما قول مسلم: أنه إنما رجع لحديث عبد الرحمن، فيحتمل أن سالمًا لم يبلغه ما كان عمر عزم عليه من الرجوع قبل حديث عبد الرحمن له، ويحتمل أنه أراد لم يرجع إلا بعد حديث عبد الرحمن، والله أعلم.

قوله: "إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه" هو بإسكان الصاد فيهما، أي مسافر راكب على ظهر الراحلة، راجع إلى وطني، فأصبحوا عليه وتأهبوا له.

قوله: "فقال أبو عبيدة أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! - وكان عمر يكره خلافه - نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان: إحداهما خصيبة، والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله"؟

شرح الغريب وتقدير جواب كلمة "لو" في قوله: "لو غيرك قالها": أما العدوة: فبضم العين وكسرها، وهي جانب الوادي، و"الجدبة" بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة، وهي ضد الخصيبة، وقال صاحب "التحرير": الجدبة هنا بسكون الدال وكسرها، قال: والخصبة كذلك. أما قوله: "لو غيرك قالها يا أبا عبيدة!" فحواب "لو" محذوف، وفي تقديره وجهان ذكرهما صاحب "التحرير" وغيره: أحدهما: لو قاله غيرك لأدبته لاعتراضه علي في مسألة احتهادية وافقني عليها أكثر الناس وأهل الحل والعقد فيها.

<sup>\*</sup> قوله: "أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت وادياً" إلخ يريد أن راعي الإبل والغنم إذا ترك العدوة الخصبة وأخذ العدوة الجدبة يصير معاتباً بين الناس، منسوباً إلى العجز مطعوناً مع أن النزول في كلتا العدوتين بقدر الله، كذلك أنا راعي الناس، فيخاف على بالنزول في أرض البلاء من العتاب ما يخاف على الراعي وإن كان الأمر كله بقدر الله تعالى، والله تعالى أعلم.

٥٧٧٩ (١٤) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَيْثَ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَيْثَ رَافِعِ: حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ -: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: قَالَ وَقَالَ: لَهُ أَيْضًا: أَرَأَيْتَ أَنّهُ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتُرَكَ الْخَصْبَةَ مَالِكٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: قَالَ وَقَالَ: لَهُ أَيْضًا: أَرَأَيْتَ أَنّهُ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتُرَكَ الْخَصْبَةَ أَكُنْتَ مُعَجِّزَهُ؟ قَالَ: هَذَا الْمَحَلِّ أَوْ قَالَ: هَذَا الْمَحَلِّ أَوْ قَالَ: هَذَا الْمَحَلِّ أَوْ قَالَ: هَذَا الْمَحَلِ أَوْ قَالَ: هَذَا الْمَحَلِّ أَوْ قَالَ: هَذَا الْمَحَلِّ أَوْ

٠٥٧٨- (٥١) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: عَبْد الله بْنِ عَبْدِ الله.

َ ١٩٨١ - (١٦) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشّامِ، فَلَمّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشّامِ، فَلَمّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشّامِ، فَلَمّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشّامِ، فَلَحْبَرَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَحْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ"، فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ مِنْ سَرْغَ.

= والثاني: لو قالها غيرك لم أتعجب منه، وإنما أتعجب من قولك أنت ذلك مع ما أنت عليه من العلم والفضل، ثم ذكر له عمر دليلاً واضحاً من القياس الجلي الذي لا شك في صحته، وليس ذلك اعتقاداً منه أن الرجوع يرد المقدور، وإنما معناه: أن الله تعالى أمر بالاحتياط والحزم، ومجانبة أسباب الهلاك، كما أمر سبحانه بالتحصُّن من سلاح العدو، وتجنب المهالك، وإن كان كل واقع، فبقضاء الله وقدره السابق في علمه، وقاس عمر على رعي العدوتين؛ لكونه واضحاً لا ينازع فيه أحد مع مساواته لمسألة النزاع.

قوله: "أكنت معجزه؟" هو بفتح العين وتشديد الجيم، أي تنسبه إلى العجز، ومقصود عمر أن الناس رعية لي، استرعانيها الله تعالى، فيحب علي الاحتياط لها، فإن تركته نسبت إلى العجز، واستوجبت العقوبة، والله أعلم. قوله: "هذا المحل أو قال هذا المنزل" هما بمعنى، وهو بفتح الحاء وكسرها، والفتح أقيس، فإن ما كان على وزن "فعّل " بفعل " بضم ثالثه كان مصدره واسم الزمان والمكان منه "مَفْعَلاً" بالفتح، كقعد يقعد مقعداً ونظائره، إلا أحرفاً شذت جاءت بالوجهين منها: المحل.

قوله في الإسناد: "عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن عبد الله الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس" قال الدارقطني: كذا قال مالك، وقال معمر ويونس: عن=

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ بِالنَّاسِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

= عبد الله بن الحارث، قال: والحديث صحيح على اختلافهم، قال: وقد أخرجه مسلم من طريق يونس عن عبد الله بن الحارث، وأما البخاري فلم يخرجه إلا من طريق مالك.

فوائد حديث عمر هذا: واعلم أن في حديث عمر هذا فوائد كثيرة: منها: خروج الإمام بنفسه في ولايته في بعض الأوقات؛ ليشاهد أحوال رعيته، ويزيل ظلم المظلوم، ويكشف كرب المكروب، ويسد خلة المحتاج ويقمع أهل الفساد، ويخافه أهل البطالة والأذى والولاة، ويحذروا تجسسه عليهم ووصول قبائحهم إليه فينكفوا، ويقيم في رعيته شعائر الإسلام، ويؤدب من رآهم مخلين بذلك، ولغير ذلك من المصالح، ومنها: تلقي الأمراء ووجوه الناس الإمام عند قدومه، وإعلامهم إياه بما حدث في بلادهم من خير وشر ووباء، ورخص وغلاء، وشدة ورخاء وغير ذلك، ومنها: استحباب مُشاورة أهل العلم والرأي في الأمور الحادثة، وتقديم أهل السابقة في ذلك.

ومنها: تنزيل الناس منازلهم، وتقليم أهل الفضل على غيرهم، والابتداء بهم في المكارم، ومنها: جواز الاجتهاد في الحروب ونحوها، كما يجوز في الأحكام، ومنها: قبول خبر الواحد، فإنهم قبلوا خبر عبد الرحمن، ومنها: صحة القياس، وجواز العمل به، ومنها: ابتداء العالم بما عنده من العلم قبل أن يسأله كما فعل عبد الرحمن، ومنها: اجتناب أسباب الهلاك، ومنها: منع القُدُوم على الطاعون، ومنع الفرار منه، والله أعلم.

### [١٨- باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول،...]

٥٧٨٢ – (١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى –وَاللَّفْظُ لأبِي الطَّاهِرِ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً حِينَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ"، فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ: يَا رَسُولَ الله! فَيُحْرِبُهَا الظّبَاءُ، فَيَحِيءُ الْبَعِيرُ الأَحْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيها، فَيُحْرِبُهَا الظّبَاءُ، فَيَحِيءُ الْبَعِيرُ الأَحْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيها، فَيُحْرِبُهَا كُلّهَا؟ قَالَ: "فَمَنْ أَعْدَى الأَوّلَ؟".

٥٧٨٣ - (٢) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنَّ الْحُلُوانِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ -: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ عَدُوَى وَلاَ طِيرَةَ وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةً" فَقَالَ أَعْرَابِيّ: يَا رَسُولَ الله إِبِمِثْل حَدِيثٍ يُونُسَ.

### ١٨ - باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول، ولا يورد ممرض على مصح

التوفيق بين الروايتين: قوله و من رواية أبي هريرة "لا عدوى ولا صفر ولا هامة"، فقال أعرابي: يا رسول الله! فما بال الإبل تكون في الرمل كألها الظباء، فيحيء البعير الأجرب فيدخل فيها، فيجرها كلها، قال: فمن أعدى الأول"؟ وفي روياه: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، وفي رواية: أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي و أيضا أنه قال: لا يورد ممرض على مصح، ثم إن أبا هريرة اقتصر على رواية حديث: لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه فيه، فقالوا: إنا سمعناك تحدثه فأبى أن يعترف به، قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة فلا أدري أنسي أو نسخ أحد القولين الآخر. قال جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذين الحديثين، وهما صحيحان، قالوا: وطريق الجمع أن حديث: "لا عدوى" المراد به: نفى ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى.

وأما حديث: "لا يورد ممرض على مصحِّ" فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضَّرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره، فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها، ولم ينْفِ حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله، وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضَّرر بفعل الله وإرادته وقدره، فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما، هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، ويتعين المصير إليه، ولا يؤثر نسيان أبي هريرة لحديث: "لا عدوى" لوجهين: أحدهما: أن نسيان الراوي للحديث الذي رواه لا يقدح في صحته عند جماهير العلماء،=

٥٧٨٤ - (٣) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيُّ عَلَٰ النَّبِيُّ عَلَٰ النَّبِيُّ عَلَٰ النَّبِيُّ عَالَ: قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ قَالَ: اللَّاعِدُويُّ أَنَّ أَبُا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ قَالَ: "لاَ عَدُوَى"، فَقَامَ أَعْرَابِيُّ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَصَالِح، وَعَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ: "لاَ عَدُوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةً". حَدَّنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ أَنَّ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَالَ: "لاَ عَدُوى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةً".

ُ٥٧٨٥ - (٤) وَحَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثُهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ عَدْوَى"، ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّهُ قَالَ: "لاَ يُوردُ مُمْرضٌ عَلَى مُصحِّ".

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّتُهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَنْ رَسُولَ الله ﷺ، ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ: "لاَ عَدُوكَ"، وأَقَامَ عَلَى "أَنْ لاَ يُوردُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ" قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ -وَهُوَ ابْنُ عَمّ أَبِي هُرَيْرَةً-: قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ -وَهُو ابْنُ عَمّ أَبِي هُرَيْرَةً -: قَدْ كُنْتُ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ قَدْ سَكَت عَنْهُ، كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ! لاَ عَدْوَى "، فَأَبَى أَبُو هُرَيْرَةً أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ، وَقَالَ: "لاَ يُوردُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ"، فَمَا رَآهُ الْحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتّى غَضِبَ آبُو هُرَيْرَةً فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيّةِ، فَقَالَ لِلْحَارِثِ: أَتَدْرِي مَاذَا قُلْتُ؟ الْحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتّى غَضِبَ آبُو هُرَيْرَةً فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيّةِ، فَقَالَ لِلْحَارِثِ: أَتَدْرِي مَاذَا قُلْتُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ لِلْحَارِثِ: أَتَدْرِي مَاذَا قُلْتُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ لَهُ عَلَى أَبُو هُرَيْرَةً : قُلْتُ أَبُوهُ هُرَيْرَةً : قُلْتُ أَبُوهُ هُرَيْرَةً : قُلْتُ أَبُوهُ مُرَيْرَةً : قُلْتُ أَبُوهُ مُونَا وَلَا اللهُ كَالَةُ اللهُ الْحَارِثُ فَي ذَلِكَ حَتّى غَضِبَ آبُوهُ هُرَيْرَةً فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيّةِ، فَقَالَ لِلْحَارِثِ: أَتَدْرِي مَاذَا قُلْتُهُ

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَلَعَمْرِي! لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُول الله ﷺ قَالَ: "لاَ عَدْوَىَ"، فَلاَ أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الآخَرَ؟

بل يجب العمل به، والثاني: أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير أبي هريرة، فقد ذكر مسلم هذا من رواية السائب بن يزيد، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك وابن عمر عن النبي على.

وحكى المازري والقاضي عياض عن بعض العلماء أن حديث "لا يورد ممرض على مُصِحِّ"، منسوخ بحديث "لا عدوى"، وهذا غلط لوجهين: أحدهما: أن النسخ يُشتَرط فيه تعذر الجمع بين الحديثين ولم يتعذر، بل قد جمعنا بينهما. والثاني: أنه يشترط فيه معرفة التاريخ وتأخر الناسخ، وليس ذلك موجوداً هنا.

وقال آخرون: حديث "لا عدوى" على ظاهره. وأما النهي عن إيراد الممرض على المصح، فليس للعدوى بل للتَّأذي بالرائحة الكريهة، وقبح صورته، وصورة المجذوم والصواب ما سبق، والله أعلم.

تفسير قوله ﷺ: "ولا صفو": قوله ﷺ: "ولا صفر" فيه تأويلان: أحدهما: المراد: تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر، –

٥٧٨٦ (٥) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنَ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدُ: حَدَّثَنِي، وَقَالَ الآخَرَانِ -: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدَّثُ أَنَّ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يُحَدَّثُ أَنَّ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: الْحُبْرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولُ الله عَنْ قَالَ: "لاَ عَدُوكَ" وَيُحَدِّثُ مَعَ ذَلِكَ "لاَ يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِ"، بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ.

٥٧٨٧ - (٦) حَدَّنَاه عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَنا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

َ ٨٨٧٥ - (٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُحْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ: ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ".

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، حَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ عَدْوَى وَلاَ طَيَرَةَ وَلاَ غُولَ".

وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه، وبهذا قال مالك وأبو عبيدة، والثاني: أن الصفر: دواب في البطن، وهي دود، وكانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيج عند الجوع وربما قتلت صاحبها، وكانت العرب تراها أعدى من الجرب، وهذا التفسير هو الصحيح، وبه قال مطرف وابن وهب وابن حبيب وأبو عبيد وخلائق من العلماء، وقد ذكره مسلم عن جابر بن عبد الله راوي الحديث فيتعين اعتماده، ويجوز أن يكون المراد هذا والأول جميعاً، وأن الصفرين جميعاً باطلان لا أصل لهما، ولا تصريح على واحد منهما.

تأويل قوله ﷺ: "ولا هامّة": قوله ﷺ: "ولا هامة" فيه تأويلان: أحدهما: أن العرب كانت تتشاءم بالهامة، وهي الطائر المعروف من طير الليل، وقيل: هي البومة، قالوا: كانت إذا سقطت على دار أحدهم رآها ناعية له نفسه، أو بعض أهله، وهذا تفسير مالك بن أنس، والثاني: أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت، وقيل: روحه تنقلب هامة تطير، وهذا تفسير أكثر العلماء، وهو المشهور، ويجوز أن يكون المراد النوعين، فإنهما جميعاً باطلان، فبين النبي ﷺ إبطال ذلك وضلالة الجاهلية فيما تعتقده من ذلك، و"الهامة" بتخفيف الميم على المشهور الذي لم يذكر الجمهور غيره، وقيل: بتشديدها، قاله جماعة، وحكاه القاضي عن أبي زيد الأنصاري الإمام في اللغة.

٠٩٧٩٠ (٩) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم بْنِ حَيّانَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ التَّسْتَرِيِّ - حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ عَدْوَى وَلاَ غُولَ وَلاَ صَفَرَ".

٥٩١- (١٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ النّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لاَ عَدُوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ غُولَ".

وسَمِعْتُ أَبَا الزّبَيْرِ يَذْكُرُ أَنَّ جَابِراً فَسَرَ لَهُمْ قَوْلَهُ: "وَلاَ صَفَرَ"، فَقَالَ أَبُو الزّبَيْرِ فِي تَفْسِيرِ صَفَرَ: الصَّفَرُ: البطْنُ، فَقِيلَ لِجَابِرٍ: كَيْفَ؟ قَالَ: إِنّهَا دَوَابِ الْبَطْنِ، قَالَ: وَلَمْ يُفَسِّرِ الْغُولَ، قَالَ أَبُو الزّبَيْرِ: هَذِهِ الْغُولُ الَّتِي تَغُوّلُ.

تفسير كلمة "ولا نوء" و"ولا غول" و"السّعالى": قوله ﷺ: "ولا نوء" أي لا تقولوا: مطرنا بنوء كذا، ولا تعتقدوه، وسبق شرحه واضحاً في كتاب الصلاة.

قوله ﷺ: "ولا غُولَ" قال جمهور العلماء: كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات، وهي جنس من الشياطين، فتتراءى للناس، وتتغول تغولاً أي تتلون تلوَّناً، فتضلهم عن الطريق فتهلكهم، فأبطل النبي ﷺ ذاك.

وقال آحرون: ليس المراد بالحديث: نفي وجود الغول، وإنما معناه إبطال ما تزعمة العرب من تلون الغول بالصور المحتلفة واغتيالها، قالوا: ومعنى لا غول، أي لا تستطيع أن تَضِلَّ أحداً، ويشهد له حديث آخر: "لا غول ولكن السعالى" قال العلماء: السعالى بالسين المفتوحة والعين المهملتين، وهم سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل، وفي الحديث الآخر: "إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان"، أي ارفعوا شرها بذكر الله تعالى، وهذا دليل على أنه ليس المراد: نفي أصل وجودها، وفي حديث أبي أيوب: "كان لي تمر في سهوة، وكانت الغول تجيء فتأكل منه".

شرح قوله ﷺ: "فمن أعدى الأول": قوله ﷺ: "فمن أعدى الأول" معناه: أن البعير الأول الذي جرب من أجربه أي وأنتم تعلمون وتعترفون أن الله تعالى هو الذي أوجد ذلك من غير ملاصقة لبعير أجرب، فاعلموا أن البعير الثاني والثالث وما بعدهما إنما جرب بفعل الله تعالى وإرادته، لا بعدوى تعدى بطبعها، ولو كان الجرب بالعدوى بالطبائع لم يجرب الأول لعدم المعدي، ففي الحديث بيان الدليل القاطع لإبطال قولهمَ في العدوى بطبعها.

شرح حديث "لا يورد ممرض على مصحّ": قوله ﷺ: "لا يورد ممرض على مصح" قوله: "يورد" بكسر الراء، و"الممرض" و"المصحُّ" بكسر الراء والصاد، ومفعول "يورد" محذوف أي لا يورد إبله المراض. قال العلماء: الممرض صاحب الإبل المراض إبله على=

=إبل صاحب الإبل الصحاح؛ لأنه ربما أصابها المرض بفعل الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة لا بطبعها، فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها، وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العَدُوَى بطبعها فيكفر، والله أعلم. قوله: "كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما" كذا هو في جميع النسخ "كِلْتيهما" بالتاء والياء مجموعتين، والضمير عائد إلى الكلمتين أو القصتين أو المسألتين ونحو ذلك.

ذكر ما هو الصواب: قوله: "قال أبو الزبير: هذه الغول التي تغول" هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، قال أبو الزبير: وكذا نقله القاضي عن الجمهور، قال: وفي رواية الطبري أحد رواة صحيح مسلم، قال أبو هريرة: قال: والصواب الأول.

قوله: "أنه قال في تفسير الصفر: هي دواب البطن" هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "دواب" بدال مهملة وباء موحدة مشددة، وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور، قال: وفي رواية العذري: "ذوات" بالذال المعجمة والتاء المثناة فوق، وله وجه، ولكن الصحيح المعروف هو الأول، قال القاضي: واختلفوا في قوله ﷺ: "لا عدوى"، فقيل: هو خبر أي لا تقع عدوى بطبعها.

\* \* \* \*

### [ ٩ ١ - باب الطيرة والفأل، وما يكون فيه من الشؤم]

٥٧٩٢ – (١) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبْدَ أَنَا هُرَيْرَةَ قَالَ: "الْكَلِمَةُ الصّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ".

٣٩٧٥ - (٢) وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُنْ جَدِّي: عُنْ جَدِّي: عُنْ جَدْرَنَا أَبُو اليْمَانِ: أَخْبَرَنَا مُثَلِّدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو اليْمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كِلاَهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَفِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ: عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ: قَالَ: سَمِعْتُ النّبيّ ﷺ، كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ.

٧٩٤ - (٣) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسٍ أَنّ نَبِيّ الله ﷺ قَالَ: "لاَ عَدُوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَاْلُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَة، الْكَلِمَةُ الطّيّبَةُ".

#### ١٩ - باب الطيرة والفأل، وما يكون فيه من الشؤم

قوله على: "لا طيرة وخيرها الفأل قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة الصالحة يسمعها أحدكم". وفي رواية: "لا طيرة، ويعجبني الفأل: الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة"، وفي رواية: "وأحب الفأل الصالح". ضبط الغويب وشرحه: أما "الطيرة" فبكسر الطاء وفتح الياء على وزن العنبة، هذا هو الصحيح المعروف في رواية الحديث وكتب اللغة والغريب، وحكى القاضي وابن الأثير أن منهم من سكن الياء، والمشهور الأول، قالوا: وهي مصدر: تطير طيرة، قالوا: ولم يجيء في المصادر على هذا الوزن إلا تطير طيرة، وتخير خيرة بالخاء المعجمة، وحاء في الأسماء حرفان، وهما شيء طيبة أي طيب، و"التولة" بكسر التاء المثناة وضمها، وهو نوع من السحر، وقال الأصمعي: هو ما تتحبب به المرأة إلى زوجها، و"التّطير": التشاؤم، وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي، وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح فينفرون الظّباء والطيور، فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به، ومضوا في سفرهم وحوائحهم، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاحتهم، وتشاءموا بما، فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم، فنفي الشرع ذلك وأبطله، ولهي عنه وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا ضر، فهذا معني قوله كلى: "لا طيرة" وفي حديث آخر "الطيرة شرك" أي

اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذ عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها فهو شرك؛ لأنهم حعلوا لها أثراً في الفعل والإيجاد. 🗕

٥٧٩٥ - (٤) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النّبِيِّ عَلَّ قَالَ: "لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَيُعْجُبني الْفَأْلُ"، قَالَ: قِيلَ: وَمَا الفَأْلُ؟ قَالَ: "الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ".

٥٧٩٦ (٥) وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنِي مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمُن مُحْمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ الْمُن مُحْمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ عَدُوَى وَلاَ طِيرَةً، وَأَحِبٌ الْفَأْلَ الصَّالِحَ".

٥٧٩٧ – (٦) حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ عَدُوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ طِيَرَةَ، وَأُحِبَّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ".

٥٧٩٨ - (٧) وَحَدَّثَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ - ابْنَيْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "الشَّوْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ".

ضبط كلمة "الفأل" وشرحها، والفرق بين الفأل والطيرة: وأما "الفأل" فمهموز ويجوز ترك همزه، وجمعه: فؤول، كفلس وفلوس، وقد فسره النبي على بالكلمة الصالحة والحسنة والطيبة، قال العلماء: يكون الفأل فيما يسر وفيما يسوء، والغالب في السرور، والطيرة لا يكون إلا فيما يسوء، قالوا: وقد يستعمل مجازاً في السرور، يقال: تفاءلت بكذا بالتخفيف، وتفألت بالتشديد، وهو الأصل، والأول مخفف منه ومقلوب عنه، قال العلماء: وإنما أحب الفأل؛ لأن الإنسان إذا أمل فائدة الله تعالى وفضله عند سبب قوي أو ضعيف فهو على خير في الحال، وإن غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خير، وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالى فإن ذلك شر له، والطيرة فيها سوء الظن وتوقع البلاء، ومن أمثال التفاؤل أن يكون له مريض فيتفاءل بما يسمعه، فيسمع من يقول: يا سالم، أو يكون طالب حاجة فيسمع من يقول: يا واجد، فيقع في قلبه رجاء البرء أو الوجدان، والله أعلم.

أقوال أهل العلم في تأويل حديث "الشؤم في الدار والمرأة والفوس": قوله على: "الشؤم في الدار والمرأة والفرس" وفي رواية: "إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس" وفي رواية: "إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة"، وفي رواية: "إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس"، واختلف العلماء في هذا الحديث، فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سبباً للضرر أو الهلاك، وكذا=

٩٩٥- (٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ - ابْنَيْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةً، وَإِنْمَا الشَّوْمُ فِي ثَلاَئَةٍ: الْمَرْأَةِ وَالْفَرَس وَالدّار".

٥٨٠٠ (٩) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةً - ابْنَيْ عَبْدِ الله - عَنْ أَبِيهِمَا، عَنِ النِّبِي عَلَيْ ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهُمْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النّبِي عَلَيْ ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُ و النّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ وَحَمْزَةً - ابْنَيْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِي عَلَيْ ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنِ عُمَرَ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِي عَقْلُ بْنُ حَدَّنِي عَبْدُ الله بْنِ عُمْرَ عَنْ جَدِينِ عَبْدُ الله بْنِ عَمْرَ عَنْ جَدِينِ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرَ النّبِي عَنْ جَدِينِ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرَ الله بْنُ اللّهُ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنِي وَحَدَّثَنِي وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنِي وَحَدَّثَنَاهُ يَحْبُو الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الله إلله عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدّارِمِيُّ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُهُمْ عَنِ الزّهْرِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ الله عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ الله فِي الشّوعُ مِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ، لاَ يَذْكُو أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النّبِي عَنْ أَبُولُ سَلَمْ عَدِيثِ مَالِكٍ، لاَ يَذْكُو أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِ الْبَيْ عُمْرَ: الْعَدُوكِ وَالطّيرَةَ غَيْرُ يُولُسَ بْنِ يَزِيدَ.

٥٨٠١ (١٠) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكَمِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدَّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِنْ يَكُنْ مِنَ الشَّوْمِ شَيْءً حَقَّ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ".

١٨٠٦ – (١١) وَحَدَّثَنِيْ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ: حَقّ.

<sup>-</sup>اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرح به في رواية: "وإن يكن الشؤم في شيء".

وقال الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو حادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة، وقال آخرون: =

٩٨٠٣ (١٢) وَحَدَّنَنِيْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنْ كَانَ الشَّوْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرْأَةِ".

٥٨٠٤ (١٣) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنْ كَانَ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ"، يَعْنِي الشَّوْمَ.

َ ٥٨٠٥ (١٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النّبِيّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

٥٨٠٦ - (٥١) وَحَدَّنَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظُلِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْرَبْعِ وَالْخَادِمِ وَالْفَرَسِ".

-شؤم الدار ضيقها، وسوء حيرانها وأذاهم، وشؤم المرأة: عدم ولادتها وسلاطة لسانها، وتعرضها للريب، وشؤم الفرس: أن لا يغزى عليها، وقيل: حرانها وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم: سوء خلقه، وقلة تعهده لما فوض إليه. وقيل: المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة، واعترض بعض الملاحدة بحديث "لا طيرة" على هذا، فأجاب ابن قتيبة وغيره: بأن هذا مخصوص من حديث "لا طيرة أي لا طيرة إلا في هذه الثلاثة".

قال القاضي: قال بعض العلماء: الجامع لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام: أحدها: ما لم يقع الضرر به، ولا اطردت عادة خاصَّة ولا عامَّة، فهذا لا يلتفت إليه، وأنكر الشرع الالتفات إليه، وهو الطيرة، والثاني: ما يقع عنده الضرر عموماً لا يخصه ونادراً لا متكرراً كالوباء، فلا يقدم عليه، ولا يخرج منه، والثالث: ما يخص ولا يعم، كالدار والفرس والمرأة، فهذا يباح الفرار منه، والله أعلم.

### [ ٠ ٢ - باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان]

٥٨٠٧ حَدَّنِنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلَمِيِّ قَالَ: عَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَمُوراً كُنّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كُنّا نَأْتِي الْكُهّانَ، قَالَ عَلَيْ الْفَلَا تَأْتُوا الله! أَمُوراً كُنّا نَتَطَيّرُ، قَالَ: "ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ في نَفْسِهِ فَلاَ يَصُدِّنَكُمْ".

٢٠٥٥ (٢) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنِي حُجَيْنٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْمُثَنَى -: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
 عَنْ عُقَيْلٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؟

#### • ٢ - باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان

أقسام الكهانة وحكمها: قوله على: "فلا تأتوا الكهان" وفي رواية: "سئل عن الكهان فقال: ليسوا بشيء"، قال القاضي بيلية: كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب: أحدها: يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء، وهذا القسم بطل من حين بعث الله نبينا على الثاني: أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض، وما خفي عنه مما قرب أو بعد، وهذا لا يبعد وجوده، ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين وأحالوهما، ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجوده، لكنهم يصدقون ويكذبون، والنهي عن تصديقهم والسماع منهم عام.

الثالث: المنحمُون، وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة ما، لكن الكذب فيه أغلب، ومن هذا الفن العرافة، وصاحبها عرَّاف، وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدِّمات، يدعي معرفتها بها، وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض في ذلك بالزَّحر والطَّرق والنحوم، وأسباب معتادة، وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة، وقد أكذبهم كلهم الشرع، ولهى عن تصديقهم وإتيالهم، والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: "ليسوا بشيء" فمعناه: بطلان قولهم، وأنه لا حقيقة له، وفيه حواز إطلاق هذا اللفظ على ما كان باطلاً.

قوله: "كنا نتطير، قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم" معناه: أنَّ كراهة ذلك تقع في نفوسكم في العادة، ولكن لا تلتفتوا إليه، ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا، وقد صح عن عروة بن عامر الصحابي الله قال: ذكرت الطَّيرة عند رسول الله فقال: أحسنها الفأل، ولا يرد مسلماً، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، رواه أبو داود بإسناد صحيح.

ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوّارِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ كُلّهُمْ عَنِ الزّهْرِيِّ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَ مُعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا فِي حَدِيثِهِ ذَكَرَ الطّيرَةَ، وَلَيْسَ فِيه ذَكْرُ الْكُهّان.

٥٨٠٩ (٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيّةَ - عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِيّ كِلاَهُمَّا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيمُونَة، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَمِ السّلَميّ، عَنِ النّبِيّ عَنْ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ مُعَاوِيَة، وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَحْطُونَ، قَالَ: قُلْتُ: وَمِنّا رِجَالٌ يَخُطُونَ، قَالَ: "كَانَ نَبِيّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطّ، فَمَنْ وَافَقَ حَطّهُ فَذَاكَ".

٥٨١٠ - (٤) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيّ، عَنْ يَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الْكُهّانَ كَانُوا يُخْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزِّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الْكُهّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ فَنَحِدُهُ حَقاً، قَالَ: "تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقّ يَخْطَفُهَا الْحِنِّيّ، فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيّهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةِ".

قوله ﷺ: "كان نبي من الأنبياء يخطُّ، فمن وافق خطه فذاك" هذا الحديث سبق شرحه في كتاب الصلاة. شرح بعض الكلمات: قوله ﷺ: "تلك الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه، ويزيد فيها مائة كذبة" أما "يخطفها" فبفتح الطاء على المشهور وبه جاء القرآن، وفي لغة قليلة كسرها، ومعناه: استرقه وأخذه بسرعة، وأما "الكذبة" فبفتح الكاف وكسرها، والذال ساكنة فيهما، قال القاضي: وأنكر بعضهم الكسر إلا إذا أراد الحالة والهيئة، وليس هذا موضعها، ومعنى "يقذفها": يلقيها.

قوله ﷺ: "تلك الكلمة من الجن يخطفها فيقرها في أذن وليه قر الدَّحاجة" هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا "الكلمة من الجن" بالجيم والنون أي الكلمة المسموعة من الجن، أو التي تصح مما نقلته الجن بالجيم والنون. وذكر القاضي في "المشارق" أنه روي هكذا، وروي أيضاً "من الحق" بالحاء والقاف، وأما قوله: "فيقرُّها" فهو بفتح الياء وضم القاف وتشديد الراء، وقر الدجاجة، بفتح القاف، والدجاجة بالدال الدجاجة المعروفة، قال أهل اللغة والغريب: القرُّ: ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه، يقول: قررته فيه أقره قرَّا، وقر الدجاجة: صوهًا إذا قطعته، يقال: قرت تقر قرَّا وقريراً، فإن رددته قلت: قرقرت قرقرة، قال الخطابي وغيره: معناه أن الجني =

٥٨١١ - وَهُوَ ابْنُ عَبِيدٍ: حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْينَ: حَدَّنَنَا مَعْقِلٌ - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ الله - عَنِ الزّهْرِيّ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ أَنّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلَ عُبَيْدِ الله - عَنِ الزّهْرِيّ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرُوةَ أَنّهُ سَمِعَ عُرُوةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ الله عَلَيْ "لَيْسُوا بِشَيْءٍ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ ال

٦١٢ - (٦) وَحَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو
 عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ شِهَاب، بِهَذَا الإسْنَاد، نَحْوَ روايَة مَعْقِلِ عَنِ الزَّهْرِيِّ.

٥٨١٣ (٧) حَدَّنَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ حَسَنُ: حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَالَ عَبْدُ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ -: حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَلِيّ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي عَلَيْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ رُمِي بِمِثْلِ هَذَا؟" قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، كُنّا الله عَلَيْ: "مَاذَا كُنتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيّةِ إِذَا رَمِي بِمِثْلِ هَذَا؟" قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، كُنّا لَهُ عَلَيْ الْحَبْمِ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "فَإِنّهَا لاَ يُرْمَى بِهَا لَمُونُ وَلِدَ اللّهَلِيّةِ وَلَكُنْ رَبّنا - تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ - إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، لَمُ اللّهُ عَلَيْ السّمَاءِ الدّنيَا، ثُمّ قَالَ لَمُونُ مَنْ السّمَاءِ الدّنيَا، ثُمّ قَالَ اللهُ عَلَيْ التسبيحُ أَهْلُ السّمَاءِ الدّنيَا، ثُمْ قَالَ اللهُ عَلَيْ التسبيحُ أَهْلُ هَذِهِ السّمَاءِ الدّنيَا، ثُمّ قَالَ الذّينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ، قَالَ وَبُكُمْ ؟ فَيُحْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ، قَالَ: اللّهُ عَلْ السّمَاءِ الدّيْنَا، فَتَحْطَفُ الْحَنِ السّمْعَ، الدّيْنَا، فَتَحْطَفُ الْحَنِ السّمْعَ، السّمَاءَ الدّنيَا، فَتَحْطَفُ الْحِنّ السّمْعَ، السّمَاءَ الدّنيَّا، فَتَحْطَفُ الْحِنَ السّمْعَ، السَّمَاءَ الدَّنِيَا، فَتَحْطَفُ الْحِنَ السّمْعَ،

<sup>=</sup> يقذف الكلمة إلى وليه الكاهن، فتسمعها الشياطين، كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحبها فتتحاوب، قال: وفيه وجه آخر، وهي أن تكون الرواية "كقرِّ الزجاجة"، تدل عليه رواية البخاري "فيقرها في أذنه كما تقر القارورة". قال: فذكر القارورة في هذه الرواية يدل على ثبوت الرواية بالزجاجة، قال القاضي: أما مسلم فلم تختلف الرواية فيه أنه "الدجاجة" بالدال، لكن رواية القارورة تصحح الزجاجة، قال القاضي: معناه: يكون لما يلقيه إلى وليه حس كحس القارورة عند تحريكها مع اليد أو على صفا.

فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَمَا جَاؤُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنّهُمْ يَقْرِفُونَ فيه وَيَزيدُونَ".

٥٨١٤ (٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاً: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّنَنِي اللَّهِ وَحَدَّنَنِي اللَّهِ عَنِي: ابْنَ عَبْيْدِ الله - كُلّهُمْ عَنِ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّنَنَا مَعْقِلٌ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْيْدِ الله - كُلّهُمْ عَنِ الزّهْرِيّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ يُونُسَ قَالَ: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ: أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ مِنَ الأَنْصَارِ، وَفِي حَدِيثِ الأَوْزَاعِيّ: "وَلَكِنْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ". وَفِي حَدِيثِ الأَوْزَاعِيّ: "وَلَكِنْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ". وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ: "وَقَالَ الله: ﴿حَتَى إِذَا وَرَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: "وَقَالَ الله: ﴿حَتَى إِذَا وَرَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: "وَقَالَ الله: ﴿حَتَى إِذَا وَلَا الله عَنْ يُونُسَ: "وَقَالَ الله: ﴿حَتَى إِذَا وَرَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: "وَلَكِنْهُمْ يَوْرُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ" وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: "وَلَكِنْهُمْ يَقْرُفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ" وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: "وَلَكِنْهُمْ يَقْرُفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ" وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: "وَلَكِنّهُمْ يَقْرُفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ" وَلَا الله وَرَاعِيُّ (سَبأَ: ٣٣)، وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ كَمَا قَالَ الأَوْا الْمَوْرَاعِيُّ: "وَلَكِنَهُمْ يَقْرُفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ".

٥٨١٥ – (٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِع، عَنْ صَفِيّة، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النّبِيِّ ﷺ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ أَتَى عَرّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً".

ضبط بعض الكلمات وبيان معانيها: قوله ﷺ في رواية صالح عن ابن شهاب: "ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون" هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح على وجهين: أحدهما: بالراء، والثاني: بالذال، ووقع في رواية الأوزاعي وابن معقل الراء باتفاق النسخ، ومعناه: يخلطون فيه الكذب، وهو بمعنى يقذفون، وفي رواية يونس: "يرقون"، قال القاضي: ضبطناه عن شيوخنا بضم الياء وفتح الراء وتشديد القاف، قال: ورواه بعضهم بفتح الياء وإسكان الراء، قال في "المشارق": قال بعضهم: صوابه بفتح الياء وإسكان الراء وفتح القاف، قال: وكذا ذكره الخطابي، قال: ومعناه: معنى يزيدون، يقال: رقى فلان إلى الباطل بكسر القاف أي رفعه، وأصله من الصعود أي يدعون فيها فوق ما سمعوا، قال القاضى: وقد يصح الرواية الأولى على تضعيف هذا الفعل وتكثيره، والله أعلم.

معنى "العرّاف" ومطلب كون صلاته غير مقبولة: قوله الله الله عن الله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة أما "العراف" فقد سبق بيانه، وأنه من جملة أنواع الكهان، قال الخطابي وغيره: العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق، ومكان الضالة ونحوهما، وأما عدم قبول صلاته، فمعناه: أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة، ونظير هذه: الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة -

= مسقطة للقضاء، ولكن لا ثواب فيها، كذا قاله جمهور أصحابنا، قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بما على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه، وحصول الثواب، فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم

\* \* \* \*

من أتى العرَّاف إعادة صلوات أربعين ليلة، فوجب تأويله، والله أعلم.

### [۲۱ – باب اجتناب المجذوم ونحوه]

٥٨١٦ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَحْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ".

#### ٣١ – باب اجتناب المجذوم ونحوه

قال القاضي: قد اختلف الآثار عن النبي ﷺ في قصة المجذوم، فثبت عنه الحديثان المذكوران. وعن جابر: "أن النبي ﷺ أكل مع المجذوم، وقال له: كل ثقة بالله وتوكُّلاً عليه"، وعن عائشة قالت: "كان لنا مولى بجذوم، فكان يأكل في صِحَافي، ويشرب في أقداحي وينام على فراشي" قال: وقد ذهب عمر رضي الله عنه وغيره من السلف إلى الأكل معه، ورأوا أن الأمر باحتنابه منسوخ، والصحيح الذي قاله الأكثرون، ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين، وحمل الأمر باحتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط لا للوحوب، وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز، والله أعلم.

فقه الحديث: قال القاضي: قال بعض العلماء: في هذا الحديث وما في معناه دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار في فَسْخِ النكاح إذا وحدت زوجها بمحذوماً، أو حدث به جذام، واختلف أصحابنا وأصحاب مالك في أن أمته هل لها منع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ قال القاضي: قالوا: ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس، قال: وكذلك اختلفوا في ألهم إذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعاً منفرداً خارجاً عن الناس، ولا يمنعوا من التصرف في منافعهم، وعليه أكثر الناس، أم لا يلزمهم التنحي؟ قال: ولم يختلفوا في القليل منهم في أنّهم لا يمنعون، قال: ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس، ويمنعون من غيرها، قال: ولو استضر أهل قرية فيهم حذمي بمخالطتهم في الماء، فإن قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به، وإلا استنبطه لهم الآخرون أو أقاموا من يستقي لهم، وإلا فلا يمنعون، والله أعلم.

# [٣٤ - كتاب قتل الحيات وغيرها] [١- باب قتل الحيات]

٥٨١٧ – (١) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ، حَ وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ فَتْلُلْ فِي الطَّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَلْتُمسُ الْبَصَرَ وَيُصيبُ الْحَبَلَ.

٨١٨- (٢) وَحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإسْنَادِ وَقَالَ: الأَبْتَرُ وَذُو الطَّفْيَتَيْن.

٩ ٥ ٨١٩ - (٣) وَحَدَّنَنَي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ النِّبِيِّ عَلَٰنِّ: "اقْتُلُوا الْحَيّاتِ وَذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقطَانِ الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ"، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلِّ حَيّةٍ وَجَدَهَا، فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ"، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلِّ حَيّةٍ وَجَدَهَا، فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْحَطّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً، فَقَالَ: إِنّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

# ٣٤– كتاب قتل الحيات وغيرها

#### ١ – باب قتل الحيات

أقوال أهل المعلم في قتل الحيّات: قال المازري: لا تقتل حيات مدينة النبي الله إلا بإنذارها كما جاء في هذه الأحاديث، فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها، وأما حيّات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدُّور فيندب قتلها من غير إنذار، ولعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها، ففي هذه الأحاديث: "اقتلوا الحيات"، وفي الحديث الآخر: "حمس يقتلن في الحل والحرم منها: الحية"، ولم يذكر إنذاراً، وفي حديث "الحيّة الخارجة بمنى" أنه الآخر بقتلها، ولم يذكر إنذاراً، وفي حديث في استحباب قتل الحيات مطلقاً، بقتلها، ولم يذكر إنذاراً، ولا نقل ألهم أنذروها، قالوا: فأحذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقاً، وحصّت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيها، وسببه صرح به في الحديث أنه أسلم طائفة من الجنّ بها، وذهبت طائفة من العلماء إلى عموم النّهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر، وأما ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار، قال مالك: يقتل ما وحد منها في المساجد.

قال القاضي: وقال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيَّات مُطْلقاً مخصوص بالنهي عن حنان البيوت إلا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنهما يقتلان يقتل على كل حال، سواء كانا في البيوت أم غيرها، وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار قال: ويخصُّ من النهى عن قتل حنان البيوت الأبتر وذو الطفيتين، والله أعلم. ٥٨٢٠ (٤) وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيد: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزَّبَيْديّ، عَنِ الزَّهْرِيّ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَأْمُو بِقَتْلِ الْكَوْرِيّ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَأْمُو بِقَتْلِ الْكِلاَبِ يَقُولُ: "اقْتُلُوا الْحَيّاتِ وَالْكِلاَبَ وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقَطَانِ الْحَبَالَى".

قَالَ الزَّهْرِيُّ: وَنرَى ذَلِكَ مِنْ سُمَّهِمَا، وَالله أَعْلَمُ.

قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: فَلَبِثْتُ لاَ أَثْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا، فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً يَوْماً مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، مَرّ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطّابِ أَوْ أَبُو لُبَابَةَ وَأَنَا أُطَارِدُهَا، فَقَالَ: مَهْلاً، يَا عَبْدَ الله فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

٨٢١ - (٥) وَحَدَّثَنِيْهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعَمْرٌ، ح وَحَدَّثَنَا حَسَنَّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ:

وأما صفة الإنذار، فقال القاضي: روى ابن حبيب عن النبي الله أنه يقول: "أنشدكنَّ بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود أن لا تؤذونا، ولا تظهرن لنا"، وقال مالك: يكفي أن يقول: "أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا"، ولعل مالكاً أخذ لفظ التَّحريج مما وقع في صحيح مسلم: "فحرجوا عليها ثلاثاً"، والله أعلم. شرح الغريب: قوله الله الطُفيتين هو بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء، قال العلماء: هما: الخطان الأبيضان على ظهر الحية، وأصل الطُفيّة خوصة المقل، \*\* وجمعها طفيّ، شبه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل، وأما الأبتر فهو قصير الذنب، وقال نضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها. قوله الله المستقطان الحبل" معناه: أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت الحمل غالباً، وقد ذكر مسلم في روايته عن الزُّهريِّ أنه قال: يرى ذلك من سمّهما، وأما "يلتمسان البصر" ففيه تأويلان غالباً، وقد ذكر مسلم في روايته عن الزُّهريِّ أنه قال: يرى ذلك من سمّهما، وأما "يلتمسان البصر" ففيه تأويلان ذكرهما الخطابي وآخرون: أحدهما: معناه: يخطفان البصر ويطمسانه بمحرد نظرهما إليه؛ لخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان، ويؤيد هذه الرواية الأخرى في مسلم "يخطفان البصر"، والرواية الأخرى في مسلم "يخطفان البصر"، والرواية الأخرى على مسلم الخطابي أنه والرواية الأخرى في مسلم المنان البصر"، والرواية الأخرى في مسلم المنان البصر"، والرواية الأخرى في مسلم "يخطفان البصر"، والرواية الأخرى في مسلم المنان البصر"، والرواية الأخرى في مسلم "عالمان البصر"، والرواية الأخرى في مسلم "خواصة حليها الله المنان المعرفة على بصر الإنسان، ويؤيد هذه الرواية الأخرى في مسلم "يخطفان البصر" والمنان البصر ويقيد هذه الرواية الأخرى في مسلم "يخطفان البصر" والميان الميان المنان الميان البصر ويطمان الميان الم

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: هكذا فسّره أهل اللغة وشراح الحديث، ولم يوضحوا المراد من خوص المقل، والخوص يقال للورق الطويل الرقيق كورق النخل والنارجيل، والمقل: شحر وربما يستعمل للنخلة، فلعلّ التشبيه إنما وقع في الطول والدقة. والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: ٣٩١/٤)

حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلِّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ صَالِحاً قَالَ: حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ ابْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالًا: إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ: "اقْتُلُوا الْحَيّاتِ"، وَلَمْ يَقُلْ: "ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ".

٧ ٢ ٢ ٥ - (٦) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ كَلَّمُ ابْنَ عُمَرَ؛ لِيَفْتَحَ لَهُ بَاباً فِي دَارِهِ يَسْتَقْرِبُ بِهِ إِلَى لَهُ-: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعِ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ كَلَّمُ ابْنَ عُمَرَ؛ لِيَفْتَحَ لَهُ بَاباً فِي دَارِهِ يَسْتَقْرِبُ بِهِ إِلَى الْمُسْجِدِ، فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ جَلْدَ جَانًا، فَقَالَ عَبْدُ الله: الْتَمِسُوهُ فَاقْتُلُوهُ، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: لاَ تَقَتَّلُوهُ، فَإِنْ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ.

َ صَمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، حَتَّى حَدَّثَنَا أَبُنُ فَرَّوَ خَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم: حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، حَتَّى حَدَّثَنَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبَدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَدِرِيّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَابْنُ عُمْرَ يَقْتُلُ حِنّانِ الْبُيُوتِ، فَأَمْسَكَ.

٥٨٢٤ - (٨) حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ يُخْبِرُ ابْنُ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنّانِ.

٥٨٢٥ – (٩) وَحَدَّثُنَاه إِسحَاق بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ: حَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ النّبِي ﷺ عَلْمُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمّد بْنِ أَسْمَاءً الضّبَعِيّ: حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ مُحَمّد بْنِ أَسْمَاءً الضّبَعِيّ: حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحِنّانِ الّتِي فِي الْبُيُوتِ.

٥٨٢٦ (١٠) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ - يَعْنِي: النَّقَفِيَّ - قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَحْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الأَنْصَارِيِّ -وَكَانَ مَسْكُنُهُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَحْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الأَنْصَارِيِّ -وَكَانَ مَسْكُنُهُ بِعَيْدٍ مِنْ بِقُبَاء فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدينَةِ - فَبَيْنَمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِساً مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَة لَهُ، إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ

"يلتمعان البصر"، والثاني: أنهما يقصدان البصر باللَّسع والنَّهش، والأول أصح وأشهر. قال العلماء: وفي الحيات نوع يسمى "الناظر" إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته، والله أعلم.

قوله: "يطارد حية" أي يطلبها ويتتبعها ليقتلها. قوله: "نهى عن قتل الجنان" هو بجيم مكسورة ونون مفتوحة، وهى الحيات، جمع حانّ، وهى الحية الصغيرة، وقيل: الدقيقة الخفيفة، وقيل: الدقيقة البيضاء. عَوَامِرِ الْبُيُوتِ، فَأَرَادُوا قَتْلَهَا، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْهُنّ – يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ – وَأُمِرَ بِقَتْلِ الأَبْتَرِ وَذِي الطّفْيَتَيْنِ، وَقِيلَ: هُمَا اللّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ أَوْلاَدَ النّسَاءِ.

مَا مَا مَا مَا مَا مُحَمَّدُ بَنُ مَا مُنْصُورِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمَا عَنْدَ هَدَمٍ لَهُ، فَرَأَى وَبِيصَ جَانٌ فَقَالَ: اتّبعُوا هَذَا الْجَانّ فَاقْتُلُوهُ، قَالَ أَبُو لُبَابَةَ الأَنْصَارِيّ: إِنِّي سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلاّ الأَبْتَرَ وَذَا الطّفْيَتَيْنِ، فَإِنّهُمَا اللّذَانِ يَحْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَتَتَبّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النّساءِ.

َ مَكِرُهُ أَنْ أَبَا لَبَابَةَ مَرِّ بِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ عِنْدَ الأَفْلِيُّ: َحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ أَنَّ الْفَعًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا لَبَابَةَ مَرِّ بِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ عِنْدَ الأُطُمِ الّذِي عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنُ الْخَطّابِ يَرْصُدُ حَيَّةً، بِنَحْو حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنُ سَعْدٍ.

٩ ٨٧٥ - رَاللَّهُ طُ لِيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّهُ طُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ -: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَال: كُنّا مَعَ النّبِي ﷺ فِي غَارِ وَقَدْ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَال: كُنّا مَعَ النّبِي ﷺ فِي غَارِ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْه: ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفَا﴾ (المرسلات: ١)، فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً، إِذْ خَرَجَتُ عَلَيْه: ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفَا﴾ (المرسلات: ١)، فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً، إِذْ خَرَجَتُ عَلَيْهَ عَلَيْه: "وَقَاهَا اللهُ عَلَيْهِ: "وَقَاهَا اللهُ شَرّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرّهَا".

، ٩٨٣٠ (١٤) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة قَالاً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ فِي هَذَا الإِسْنَاد بِمِثْلِهِ.

قوله: "يفتح خوخة" هي بفتح الخاء وإسكان الواو، وهي كوة بين دارين أو بيتين يدخل منها، وقد تكون في حائط منفرد.

قوله ﷺ: "ويتتبعان ما في بطون النساء" أي يسقطانه كما سبق في الروايات الباقية على ما سبق شرحه، وأطلق عليه التتبع مجازاً، ولعل فيهما طلباً لذلك جعله الله تعالى خصيصة فيهما.

قوله: "عند الأطم" هو بضم الهمزة، وهو القصر، وجمعه آطام كعنق وأعناق.

٥٨٣١ – (١٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَرَيْبٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابْنَ غِيَاثٍ -: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ مُحْرِماً بقْتل حَيَّةٍ بِمِنِّي.

٥٨٣٢ - (١٦) وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِياثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَارٍ بِمِثْلِ حَدِيثٍ جَرِيرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةً.

٣٣٠ - (١٧) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عُمْرِو بْنِ سَرْحٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ صَيْفِيّ - وَهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ -: أَخْبَرَني أَبُو السَّائِبِ - مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةً - أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَحَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاتَهُ، فَسَمِعْتَ تُحْرِيكًا في عَرَاجِينَ في نَاجِيَةِ الْبَيْتِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةً، فَوَتَبْتُ؛ لأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيِّ: أَن اجْلِسْ، فَحَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتِ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا الْبَيْتِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ فِيه فَتَى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى الْحَنْدَقِ، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ الله ﷺ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمَاً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: "خُذْ عَلَيْكَ سلاَحَكَ، فَإِنِّي أَحْشَى عَلَيْكَ قُرَيظَةَ"، فَأَحَذَ الرَّجُلُ سِلاَحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائمَةٌ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرَّمْحَ؛ لِيَطْعُنَهَا بِهِ، وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ، وَادْخُل الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي، فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرَّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ، فَاضْطَربَتْ عَلَيْهِ، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتَاً الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى؟ قَالَ فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَلَاكُرْنَا ذَلِكَ لَهُ، وقُلْنَا: ادْعُ اللهَ يُحْبِيه لَنَا، فَقَالَ:

قوله: "أمر محرماً بقتل حية بمنى" فيه: جواز قتلها للمحرم وفي الحرم، وأنه لا ينذرها في غير البيوت، وأن قتلها مستحب. قوله: "فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله ﷺ بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله" قال العلماء: هذا الاستئذان امتثال لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُر عَلَىٰ أُمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَىٰ يَسْتَغْذِنُوهُ ﴾ (النور:٦٢)، و"أنصاف النهار" بفتح الهمزة أي منتصفه وكأنه وقت لآخر النصف الأول وأول النصف الثاني فجمعه، كما قالوا:=

"اسْتغْفِرُوا لِصَاحِبكُمْ"، ثُمَّ قَالَ: إنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنَّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيئاً فَآذِنُوهُ ثَلاثَةَ أَيّامٍ، فَإنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنّمَا هُوَ شَيْطَانٌ".

آمِنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَارِمْ: حَدَّنَنَا أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ: حَدَّنَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: السَّائِبُ - وَهُوَ عِنْدَنَا أَبُو السَّائِبِ - وَهُوَ عِنْدَنَا أَبُو السَّائِبِ - وَهُوَ عِنْدَنَا أَبُو السَّائِبِ حَرَّكَةً، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حَرَكَةً، فَالَ فَيَهُ الْخُدْرِيِّ، فَعَلَا فَالْمُوتِ عَوَامِر، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلاَثًا، فَإِنْ رَسُولُ الله ﷺ فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلاَثًا، فَإِنْ وَقَالَ لَهُمُ: "اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ".

٥٨٣٥ – (١٩) وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ: حَدَّنَنِي صَيْفي عَنْ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِغْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَراً مِنَ الْحَنْ قَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ هَذِه الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلاَثَاً، فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقُتُلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ".

ظهور الترسين، وأما رجوعه إلى أهله فليطالع حالهم، ويقضي حاجتهم، ويؤنس امرأته، فإنها كانت عروساً
 كما ذكر في الحديث.

قوله ﷺ: "فأذنوا ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان" قال العلماء: معناه: وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت، ولا ممن أسلم من الجن، بل هو شيطان فلا حرمة عليكم فاقتلوه، ولن يجعل الله له سبيلاً للانتصار عليكم بثأره بخلاف العوامر ومن أسلم، والله أعلم.

### [٢- باب استحباب قتل الوزغ]

٥٨٣٦ (١) حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةً وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ النَّاقِدُ وَإِسْحَاق: أَخْبَرْنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا- سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُيَسِب، عَنْ أُمّ شَرِيكٍ، أَنّ النّبَيّ ﷺ أمرها بقتل الأوزاغ.

وفي حديث ابن أبي شيبة: أمر.

٥٨٣٧ - (٢) وَحَدَّنَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ: أَحَبَرَنَا ابنُ وَهَبٍ: أَحَبَرَنِي ابنُ جُريج، ح وَحَدَّنَنِي مُحمَّدُ بنُ أَحْمَدُ بنِ أَبِي خَلَف: حَدَّنَنَا رَوحٌ: حَدَّثَنَا ابنُ جُريج، ح وَحَدَّثَنَا عَبدُ بنُ جُمَيدٍ: أَخبَرَنَا مُحمَّدُ بنُ أَحْمَدِ بنُ جُبَيرٍ بنِ شَيبَةَ، أَنَّ (سَعِيدَ) ابنَ مُحمَّدُ بنُ بَكْرٍ: أَخبَرَنَا ابنُ جُريجٍ: أَخبَرَنِي عَبدُ الحَمِيدِ بنُ جُبَيرٍ بنِ شَيبَة، أَنَّ (سَعِيدَ) ابنَ المُسَيبِ أَخبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخبَرَتُهُ: أَنَّهَا استَأْمَرَتِ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي قَتلَ الوَزْغَانِ، فَأَمَرَ بِقَتلِهَا.

وَأُمّ شَرِيكٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْن لُوَيّ، اتّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَحَدِيثُ ابْنُ وَهْبِ قَرِيبٌ مِنْهُ.

٨٣٨ - (٣) حَدَّثْنَا أِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: أَخْبَرِنَا عَبْدُ الرّزّاق: أَخْبَرنَا

#### ٢- باب استحباب قتل الوزغ

شرح الغريب: قولها: أن النبي الله أمر بقتل الوزغ، وفي رواية: أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، وفي رواية من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية، وفي رواية: من قتل وزغا في أول ضربة كتب له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك، وفي رواية: في أول ضربة سبعين حسنة. قال أهل اللغة: الوزغ وسامٌ أبرص حسن، فسام أبرص هو كباره، واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات، وجمعه أوزاغ ووزغان، وأمر النبي لله بقتله، وحث عليه، ورغب فيه؛ لكونه من المؤذيات، وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليها فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله، والاعتناء به، وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة، فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات، ربما انفلت وفات قتله، وأما تسميته "فويسقاً" فنظيره الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم، وأصل الفسق الخروج، وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى.

التوفيق بين الروايتين: وأما تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمائة، وفي رواية بسبعين، فحوابه من أوجه سبقت في صلاة الجماعة تزيد بخمس وعشرين درجة، وفي روايات: بسبع وعشرين: أحدها: أن هذا مفهوم للعدد، =

مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَرَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًاً. ١٥٨٣٩ – (٤) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ: "الْفُويْسِقُ".

زَادَ حَرْمَلَةُ: قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْله.

٥٨٤٠ (٥) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرِنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضّرْبَةِ الثّالِثَةِ وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضّرْبَةِ الثّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضّرْبَةِ الثّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضّرْبَةِ الثّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثّانِيَة".

٥٨٤١ (٦) حَدِّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ، حِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَبّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ زَكَرِيّاء- ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ زَكَرِيّاء- ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكَيَعٌ عَنْ سُفْيَانَ كُلِّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، عَنْ النّبِيّ ﷺ مُعَنَّى حَدِيثِهِ: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَا فِي أَوّلِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِ: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَا فِي أَوّلِ ضَرْبَة كُتِبَتْ لَهُ مَائِةً حَسَنَةٍ، وَفِي الثّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثّالِئَة دُونَ ذَلِكَ".

٧٤ ُ ٥٨ – (٧) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ زَكَرِيّاء - عَنْ سُهَيْلٍ: حَدَّثَنِي أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ النّبِيّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "فِي أُوّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسنَةً".

ولا يعمل به عند الأصوليين وغيرهم، فذكر سبعين لا يمنع المائة، فلا معارضة بينهما، الثاني: لعله أخبرنا بسبعين ثم تصدق الله تعالى بالزيادة، فأعلم بها النبي على حين أوحى إليه بعد ذلك. والثالث أنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياقم وإخلاصهم، وكمال أحوالهم ونقصها، فتكون المائة للكامل منهم والسبعين لغيره، والله أعلم. قوله: "حدثنا محمد بن الصباح: حدثنا إسماعيل يعني: ابن زكريا عن سهيل قال: حدثتني أختي عن أبي هريرة" كذا وقع في أكثر النسخ "أحتي"، وفي بعضها "أخي" بالتذكير، وفي بعضها "أبي"، وذكر القاضي الأوجه الثلائة، قالوا: ورواية "أبي" خطأ، وهي الواقعة في رواية أبي العلاء ابن باهان، ووقع في رواية أبي داود "أخي أو أخي"، قال القاضي: أخت سهيل سودة، وأخواه هشام وعباد.

### [٣- باب النهي عن قتل النمل]

٥٨٤٣ (١) حَدَّنَني آبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاً: أَخْبَرِنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُس عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، يُونُس عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، يَوْنُ مَن اللهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ: " أَنَّ نُمْلَةً قَرَصَتَ نَبِيّاً مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأَحْرِقَتْ، فَأُوحَى الله إليه: أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةً أَهْلَكتَ أُمّةً مِنَ الأَمْمِ تُسَبِّحُ؟"

٥٨٤٤ (٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ الْحِرَامِيَّ - عَنْ أَبِي الرَّنَاد، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: "نَزَل نَبِي مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَحَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ، فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِها فَأُخْرِقَتْ، فَأُوْحَى اللهُ إِلَيْه: فَهَلاّ نَمْلَةً وَاحِدَةً".

٥٨٤٥ - (٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقُ: أَخْبَرِنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبّهٍ
قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: فَلَكَرَ أَحَادِيثَ: مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
"نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَحَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ، فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، وأَمَر بِهَا
فَأُحْرِقَتْ فِي النّارِ، قَالَ: فَأُوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلاّ نَمْلَةً وَاحِدَةً".

#### ٣ - باب النهى عن قتل النمل

التفصيل في إحراق الحيوان بالنار، وقتل النملة: قوله ﷺ: "إن نملة قرصت نبياً من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه، في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح" وفي رواية: "فهلا نملة واحدة"؟ قال العلماء: وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي ﷺ كان فيه جواز قتل النمل، وجواز الإحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في الزيادة على نملة واحدة.

وقوله تعالى: "فهلا نملة واحدة"؟ أي فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك؛ لأنما الجانية، وأما غيرها فليس لها جناية، وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنساناً فمات بالإحراق، فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني، وسواء في منع الإحراق بالنار القمل وغيره للحديث المشهور: "لا يعذب بالنار إلا الله" وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز، واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس: "أن النبي الله نحى عن قتل أربع من الدواب: النّملة والصّروب، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاريّ ومسلم.

......

= وقوله ﷺ: "فأمر بقرية النمل فأحرقت" وفي رواية: "فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجرة" أما قرية النمل فهي منزلهن، والجهاز بفتح الجيم وكسرها وهو المتاع.

\* \* \* \*

### [٤ – باب تحريم قتل الهرة]

٥٨٤٦ (١) حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّة، سَحَنَتْهَا حَتّى مَاتَتْ: فَدَخَلَتْ فِيهَا النّارَ، لاَ هِي أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِي تَرَكَّتُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْض".

٥٨٤٧ - (٢) وَحَدَّنَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

٥٨٤٨ - (٣) وَحَدَّثَنَاهُ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَعَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيْسَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النّبِيّ ﷺ بِذَلِكَ.

٥٨٤٩ - (٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرّةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهِا، وَلَمْ تَشْرُكُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ".

٥٨٥- (٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الإسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: "رَبَطَتُهَا"، وَفِي حَدِيثِ مَعَاوِيَةً: "حَشَرَاتِ الأرْضِ".
 أبي مُعَاوِيَةً: "حَشَرَاتِ الأرْضِ".

#### ٤ – باب تحريم قتل الهرة

شرح الغريب: قوله ﷺ: "عُذّبتِ امرأة في هرَّةٍ سحنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقنها إذا حبستها، ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض" وفي رواية: "ربطتها"، وفي رواية: "تأكل من حشرات الأرض"، معناه: عذبت بسبب هرة، ومعنى "دخلت فيها" أي بسببها، وخشاش الأرض بفتح الخاء المعجمة وهي وكسرها وضمها، حكاهن في "المشارق"، الفتح أشهر، وروي بالحاء المهملة، والصواب: المعجمة، وهي هوامُّ الأرض وحشراتها، كما وقع في الرواية الثانية، وقيل: المراد به: نبات الأرض، وهو ضعيف أو غلط، وفي الحديث دليل لتحريم قتل الهرَّة، وتحريم حَبُسها بغير طعام أو شراب، وأما دخولها النار بسببها فظاهر الحديث ألها كانت مسلمة، وإنما دخلت النار بسبب الهرة.

٥٨٥١ (٦) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا- عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ الرِّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

٧٥ - ٥٨٥ (٧) وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النّبِيّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

-وذكر القاضي: أنه يجوز أنها كافرة عذّبت بكفرها وزيد في عذاها بسبب الهرَّة، واستحقَّت ذلك لكونها ليست مؤمنة تغفر صغائرها باجتناب الكبائر، هذا كلام القاضي، والصواب ما قدمناه: أنها كانت مسلمة، وأنها دخلت النَّار بسببها كما هو ظاهر الحديث، وهذه المعصية ليست صغيرة، بل صارَتْ بإصرارها كبيرة، وليس في الحديث أنها تخلد في النار، وفيه: وجوب نفقة الحيوان على مالكه، والله أعلم.

\* \* \* \*

### [٥- باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها]

٥٨٥٣ (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ سُمَيّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ اليمّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلِّ يَمْشِي بَطْرِيقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِعْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمّ خَرَجَ، فَإِذَا كُلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ اللّهَ عَلَيْهِ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكُلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِي، النّهُ وَمَلاً خُفَةُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ الله لَهُ، فَغَفَر لَهُ"، فَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَإِنّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِم لأَجْرًا ؟ فَقَالَ: "فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرً".

٥٨٥٤ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمِّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ "أَنَّ امْرَأَةً بَغِيّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارّ يُطِيفُ بِبِثْرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا، فَغُفِرَ لَهَا".

#### ٥- باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها

شرح بعض الكلمات وذكر بعض فوائد الحديث: قوله ﷺ: "في كلّ كَبْدِ رطبةٍ أُجْرٌ" معناه: في الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه أجر، وسمي الحيُّ ذا كبد رطبة؛ لأن الميت يجف حسمه وكبده، ففي هذا الحديث الحثُّ على الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله، فأما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشرع في قتله، والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد، والكلب العقور والفواسق الخمس المذكورات في الحديث، وما في معناهن، وأما المحترم فيحصل الثواب بسقيه، والإحسان إليه أيضاً بإطعامه وغيره، سواء كان مملوكاً أو مباحاً، وسواء كان مملوكاً له أو لغيره، والله أعلم.

قوله ﷺ: "فإذا كلب يَلْهَث يأكل الثرى من العَطْش" أما الثرى: فالتراب الندي، ويقال: لَهِثَ بفتح الهاء وكسرها يَلْهَث بفتحها لا غير لهثاً بإسكانها، والاسم اللَّهث بفتحها و"اللَّهاث" بضم اللام، ورجل لهثان، وامرأة لهثى، كعطشان وعطشى، وهو الذي أخرج لسانه من شدة العطش والحر.

قوله: "حتى رقي فسقى الكلب" يقال: رقي بكسر القاف على اللغة الفصيحة المشهورة، وحكي فتحها، وهي لغة طي في كل ما أشبه هذا.

قوله ﷺ: "إن امرأة بغيّاً رأتْ كلباً في يوم حارٌ يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها، فغفر لها" أما البغي فهي الزانية، والبغاء بالمد هو الزنا، ومعنى "يطيف" أي يدور حولها بضم الياء، ويقال: طاف به = ٥٨٥٥ (٣) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهَبِ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتُهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا، فَاسْتَقَتْ لَهُ به، فَسَقَتْهُ إِيّاهُ، فَغُفرَ لَهَا به".

قوله: "فشكر الله له فغفر له" معناه: قبل عمله وأثابه وغفر له، والله أعلم.

\* \* \* \*

<sup>-</sup> وأطاف إذا دار حوله، و"أدلع" لسانه ودلعه لغتان أي أخرجه لشدة العطش، و"المُوْقُ" بضم الميم، هو الخف فارسي معرب، ومعنى "نزعت له بموقها" أي استقت، يقال: نزعت بالدَّلو: إذا استقيت به من البئر ونحوها، ونزعت الدلو أيضاً.

## [٤٤] - كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها] [١ - باب النهى عن سب الدهر]

٥٨٥٦ (١) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "قَالَ الله عَزِّ وَجَلِّ: يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ، فإني أَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي اللَّهُ وَالنَّهَارُ".

٥٨٥٧ (٢) وَحَدَّنَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ -وَاللَّفْظُ لَابْنِ أَبِي عُمَرَ -قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا- سُفْيَانُ عَنِ الرِّهْرِيِّ، عنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ الدَّهْرَ، وَأَنَا الله عَزِّ وَجَلِّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ اللّهُ وَالنّهَارَ".

٥٨٥٨ – (٣) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرِّهْرِيِّ، عَنِ ابْنُ آدَمَ، ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "قَالَ الله عَرِّ وَجَلِّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَقُولُ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ، أُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شَعْتُ قَبَضْتُهُمَا".

### \$ ٤ - كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها

#### ١ - باب النهى عن سب الدهر

قوله سبحانه وتعالى: "يَسبُّ ابن آدم الدهر، وأنا الدهر بيدي الليل والنهار" وفي رواية: "قال الله تعالى عز وحل: يؤذيني ابن آدم يسبُّ الدَّهْرُ وأنا الدَّهَرُ أقلَّب اللَّيل والنهار" وفي رواية: "يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدَّهر فلا يقولنَ أحدكم يا خيبة الدَّهْرُ فإني أنا الدهر أقلِّب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما" وفي رواية: "لا تسبُّوا الدهر فإنَّ الله هو الدَّهر".

شرح أحاديث الباب: أما قوله عز وجل: "يؤذيني ابن آدم": فمعناه: يعاملني معاملة توجب الأذى في حقكم. وأما قوله عز وجل: "وأنا الدهر"، فإنه برفع الراء، هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الشافعي وأبو عبيد وجماهير المتقدمين والمتأخرين. وقال أبو بكر ومحمد بن داود الأصبهاني الطاهري: إنّما هو الدَّهر بالنصب على = ٥٨٥٩ (٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله هُوَ الدَّهْرُ". عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله هُوَ الدَّهْرُ". وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النّبِي عَلَيْ قَالَ: "لاَ تَسُبّوا الدّهْرَ، فَإِنّ الله هُوَ الدّهْرُ".

الظرف، أي أنا مدة الدهر، أقلب ليله ونهاره. وحكى ابن عبد البرِّ هذه الرواية عن بعض أهل العلم. وقال
 النحاس: يجوز النصب، أي فإن الله باق مقيم أبداً لا يزول.

قال القاضي: قال بعضهم: هو منصوب على التخصيص، قال: والظرف أصح وأصوب. أما رواية الرَّفع وهي الصواب، فموافقة لقوله: فإن الله هو الدَّهْرُ. قال العلماء: وهو مجاز، وسببه أن العرب كان شألها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة بما من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك، فيقولون: يا حَيْبَةَ الدَّهْرِ وَغُو هذا من ألفاظ سب الدهر، فقال النبي ﷺ: "لا تسبّوا الدَّهْر، فإنَّ الله هو الدَّهْرُ" أي لا تسبوا فاعل النوازل، فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى؛ لأنه هو فاعلها ومنزلها، وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له، بل هو مخلوق من جملة حلق الله تعالى، ومعنى: "فإنَّ الله هو الدهرُ" أي فاعل النوازل والحوادث وحالق الكائنات، والله أعلم.

### [۲ – باب كراهة تسمية العنب كرما]

٥٨٦١ – (١) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ يَسُبُّ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهُ هُوَ الدَّهْرُ، وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ: الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ".

٣٦٨٥ - (٢) حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "لاَ تَقُولُوا: كَرْمٌ، فَإِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ".

٥٨٦٣ - (٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "لاَ تُسمّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ الرّجُلُ الْمُسْلِمُ".

أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ يَقُولَنّ أَحَدُكُمُ: الْكَرْمُ، فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ".

َ ٥٨٦٥ (٥) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولُ الله ﷺ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولُ الله ﷺ: لاَ يَقُولَنَّ أَحَادِيْتَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ، إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ".

### ٢ - باب كراهة تسمية العنب كرما

شرح الغريب وفقه الحديث: قوله ﷺ: "لا يقولنَّ أحدكم للعنب: الكرم، فإنَّ الكرم الرَّجُلُ المسلم". وفي رواية: "لا تُسَمُّوا العنب الكرم".

وفي رواية: "لا تقولوا: الكرم، ولكن قولوا: العنب والحبلة". أما "الحبلة"، فبفتح الحاء المهملة وبفتح الباء وإسكانها، وهي شجر العنب. ففي هذه الأحاديث كراهة تسمية العنب كرها، بل يقال: عِنَب أو حَبلة. قال العلماء: سبب كراهة ذلك أن لفظة "الكره" كانت العرب تطلقها على شجر العنب، وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب، سموها كرماً لكونها متخذة منه؛ ولأنها تحمل على الكرم والسَّخاء، فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره؛ لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بما الخمر، وهيَّجت نفوسهم إليها، فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك، وقال: إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم، أو قلب المؤمن؛ لأنَّ الكره مشتق من الكرم بفتح الراء، -

٥٨٦٦ (٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لاَ تَقُولُوا: الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْحَبْلَةُ"، يَعْنِي الْعَنَبَ.

٥٨٦٧ - (٧) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكُ قَالَ: "لاَ تَقُولُوا: الْكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْعَنَبُ وَالْحِبْلَةُ".

<sup>-</sup> وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ آللَهِ أَتْقَنكُمْ ﴾ (الحجرات:١٣)، فسمى قلب المؤمن كَرْماً لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى، والصفات المستحقة لهذا الاسم، وكذلك الرجل المسلم. قال أهل اللغة: يقال: رجل كرمٌ بإسكان الراء، وامرأة كرم، ورجلان كرم، ورجال كَرْم، وامرأتان كرم ونسوة كَرْم، كله بفتح الراء وإسكانها، يمعنى كريم وكريمان وكرام وكريمات، وصف بالمصدر كضيف وعدل، والله أعلم.

## [٣ – باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد]

٥٨٦٨ – (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتْيَبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاء، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَىٰ قَالَ: "لاَ يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، كُلّكُمْ عَبِيدُ الله وَكُلّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ الله، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: غُلاَمِي وَجَارِيَتِي، وَفَتَايَ وَفَتَاتِي". وَأَمَتِي، كُلّكُمْ عَبِيدُ الله وَكُلّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ الله، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: غُلاَمِي وَجَارِيَتِي، وَفَتَايَ وَفَتَاتِي". وَمَا لَكُمُ عَبِيدُ الله وَكُلّ نِسَائِكُمْ أَمِنُ جَرْبٍ: حَدّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "لاَ يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، فَكُلّكُمْ عَبِيدُ الله، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: الله عَلَيْ يَقُلْ: سَيّدِي".

٥٨٧٠- (٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: "وَلاَ يَقُل الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلاَيَ".

وزادَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً: فَإِنَّ مَوْلاَكُمُ الله عَزَّ وَجَلَّ".

٥٨٧١ - (٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبُهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ! قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثُمُ: رَبِّكَ، وَسُولُ الله ﷺ! لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: رَبِّكَ، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: رَبِّي، وَلْيَقُلْ: سَيّدِي، مَوْلاَيَ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمْتِي، ولْيَقُلْ: فَتَايَ، فَتَاتِي، غُلاَمِي".

### ٣ – باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد

بيان مقصد أحاديث الباب، والتوفيق بين الأحاديث: قال العلماء: مقصود الأحاديث شيئان أحدهما: لهي المملوك أن يقول لسيده: ربي؛ لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى؛ لأن الرب هو المالك أو القائم بالشيء، ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى. فإن قيل: فقد قال النبي في أشراط الساعة: "أنْ تَلدَ الأمةُ ربتها أو ربّها". فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الحديث الثاني لبيان الجواز، وأن النهي في الأول للأدب، وكرامة التنزيه لا للتحريم. والثاني: أن المراد النهي عن الإكثار من استعمال هذه اللفظة، واتخاذها عادة شائعة، و لم ينه عن إطلاقها في نادر من الأحوال، واختار القاضي هذا الجواب، ولا نهي في قول المملوك: سيدي؛ لقوله في "ليقل: سيدي"؛ لأن لفظة السيد غير مختصة بالله تعالى اختصاص الرب، ولا مستعملة فيه كاستعمالها، حتى نقل القاضي عن =

مالك آنَّه كره الدُّعاء بــــ"سيدي"، ولم يأت تسمية الله تعالى بالسيد في القرآن ولا في حديث متواتر، وقد قال النبي ﷺ: "إنَّ ابني هذا سَيِّدٌ، وقوموا إلى سيدكم" يعني سَعْدَ بْنَ معاذ.

وفي الحديث الآخر: "استمعُوا ما يقُولُ سيدُكُم" يعني سعد بن عبادة، فليس في قول العبد "سيدي" إشكال ولا لبس؛ لأنه يستعمله غير العبد والأمة، ولا بأس أيضاً بقول العبد لسيده: مولاي، فإن المولى وقع على ستة عشر معنى سبق بيانها، منها: الناصر والمالك.

الأصح حذف جملة "ولا يقل العبد لسيده، مولاى": قال القاضي: وأما قوله في كتاب مسلم في رواية وكيع وأبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه، ولا يقل العبد لسيده: "مولاي" فقد اختلف الرواة عن الأعمش في ذكر هذه اللفظة، فلم يذكرها عنه آخرون، وحذفها أصح، والله أعلم.

الثاني: يكره للسيد أن يقول لمملوكه: عَبْدي وأمتي بل يقول: غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاي؛ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى؛ ولأن فيها تَعْظيماً بما لا يليق بالمحلوق استعماله لنفسه، وقد بيَّن النبي عَلَّ العلَّة في ذلك، فقال: كلَّكم عبيد الله، فنهى عن التطاول في اللفظ كما نهى عن التطاول في الأفعال، وفي إسبال الإزار وغيره. وأما غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاني، فليست دالة على الملك كدلالة "عَبْدي" مع أنما تطلق على الحُرِّ والمملوك، وإنما هي للاختصاص، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنهُ ﴿ (الكهف: ٢٠)، ﴿وَقَالَ لِفِتْيَنِهِ ﴾ (الكهف: ٢٠)، ﴿وَقَالَ لِفِتْيَنِهِ ﴾ (يوسف: ٢٢)، وقال لفتيته، ﴿قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُم ﴾ (الأنبياء: ٢٠).

وأما استعمال الجارية في الحرُّة الصغيرة، فمشهور معروف في الجاهلية والإسلام، والظاهر أن المراد بالنهي من استعمله على جهة التعاظم والارتفاع، لا للوصف والتعريف، والله أعلم.

## [٤ - باب كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي]

٥٨٧٢ (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ مُحَمِّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي". هَذَا حَدِيثُ أَبِي كُرَيْبٍ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنِ النّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ "لَكِنْ".

٣٧٨٥- (٢) وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٥٨٧٤ – (٣) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لاَ يَقُلُ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلْيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي"

#### ٤ - باب كراهة قول الإنسان: خبثت نفسى

شرح الغويب: قوله على: "لا يقولنَّ أحدكم: خبثت نفسي، ولكن ليقل: لقِسَتْ نفسي" قال أبو عبيد وجميع أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم: لقِسَتْ وخَبُثَتْ بمعنى واحد، وإنما كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم، وعلمهم الأدب في الألفاظ، واستعمال حسنها، وهجران خبيثها، قالوا: ومعنى "لقست": غثت.

وقال ابن الأعرابي: معناه: ضاقت. فإن قيل: فقد قال في في الذي ينام عن الصلاة: فأصبَّحَ خبيث النفس كَسُلان. قال القاضي غيره: حوابه أن النبي في مخبر هناك عن صفة غيره وعن شخص مبهم مذموم الحال، لا يمتنع إطلاق هذا اللفظ عليه، والله أعلم.

# [٥ – باب استعمال المسْك، وأنه أطْيَبُ الطيبِ، وكراهة ردّ الريْحان والطّيب] معالى المسْك، وأنه أطْيبَ الطيب، وكراهة ودّ الريْحان والطّيب] معاده معاده المعادة ا

حَمْفُرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النّبِيّ عَلَيْهِ، قَالَ: "كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النّبِيّ عَلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَخَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ إِسْرَائِيلَ، قَصِيرَةٌ، تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فَاتّخذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَخَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ السَّيْلِ، قَصِيرَةٌ، تُمْ حَشَتُهُ مَسْكاً، وَهُو أَطْيَبُ الطّيبِ، فَمَرّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ، فَلَمْ يَعْرِفُوهَا، فَقَالَتْ بِيدها هَكَذَا وَنَفَضَ شُعْبَةً يَدَهُ.

ُ مَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ الْمُسْتَمِرِّ قَالاً: سَمِعْنَا أَبَا نَضْرَةَ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكَرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكاً، وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطّيبِ.

٧٧٧٥- (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلاَهُمَا عَنِ المُقْرِئِ -قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ الله بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي حَدْثَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: "مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلاَ يَرُدَّهُ، فَإِنّهُ حَفِيفُ الْمَحْمِلِ طَيّبِ الرّبِحِ".

## ٥ – باب استعمال المسْك، وأنه أطْيَبُ الطيبِ، وكراهة ردّ الريْحانِ والطّيب

فقه أحاديث الباب: قوله على: "والمسك أطْيَبُ الطيبِ" فيه أنه أطيب الطيب وأفضله، وأنه طاهر يجوز استعماله في البدن والثوب، ويجوز بيعه، وهذا كله مجمع عليه. ونقل أصحابنا فيه عن الشّيعة مَذْهباً باطلاً، وهم محجوجون بإجماع المسلمين، وبالأحاديث الصحيحة في استعمال النبي على له، واستعمال أصحابه. قال أصحابنا وغيرهم: هو مُستَّثُني من القاعدة المعروفة أنَّ ما أبين من حي فهو ميت، أو يقال: إنه في معني الجنين والبيض واللبن، وأما اتّخاذ المرأة القصيرة رحُلين من خشب حتى مشت بين الطويلتين، فلم تعرف، فحكمه في شرعنا ألها إن قصدت به مَقْصُوداً صحيحاً شَرْعيّاً بأن قصدت ستر نفسها لئلا تعرف، فتقصد بالأذي أو نحو ذلك، فلا بأس به، وإن قصدت به التّعاظم أو التشبه بالكاملات تزويراً على الرحال وغيرهم، فهو حرام.

ضبط بعض الكلمات وشرحها: قوله ﷺ: "من عُرِضَ عليه رَيْحَانٌ فلا يرده، فإنه خفيف المحمل، طيّبُ الرّيح". "المحمل" هنا بفتح الميم الأولى وكسر الثانية كالمجلس، والمراد به: الحمل بفتح الحاء أي خفيف الحمل ليس بثقيل. = ٥٨٧٨ – (٤) حَدَّنَنِيْ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَأَبُو طَاهِرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى – قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآحَرَانِ: أَحْبَرَنَا – ابْنُ وَهْبٍ: أَحْبَرَنِي مَحْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِع، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَحْمَرَ اسْتَحْمَرَ بِأَلُوّةٍ، غَيْرَ مُطَرّاةٍ، وَبِكَافُورٍ، يَطْرَحُهُ مَعَ الأَلُوّةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَحْمِرُ رَسُولُ الله عَلَيْ.

- وقوله ﷺ: "فلا يرده": برفع الدال على الفصيح المشهور، وأكثر ما يستعمله من لا يحقق العربية بفتحها، وقد سبق بيان هذه اللفظة وقاعدتها في "كتاب الحج" في حديث الصَّعْبِ بن جثامة، حين أهدى الحمار الوحشي، فقال ﷺ: "إنا لم نَردَّه عليك إلا أنا حرم" وأما الريحان، فقال أهل اللغة وغريب الحديث في تفسير هذا الحديث: هو كل نبت مشموم طيب الريح. قال القاضي عياض بعد حكاية ما ذكرناه: ويحتمل عندي أن يكون المراد به في هذا الحديث: "من عرض عليه طيب".

وفي صحيح البخاري: "كان النبي ﷺ لا يرد الطيب" والله أعلم. وفي هذا الحديث كراهة رد الرَّيحان لمن عرض عليه إلا لعذر.

قوله: "كان ابن عمر إذا استحمر استحمر بألوة غير مطرّاة، أو بكافور يطرحه مع الألوَّة، ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله عليه". الاستحمار هنا: استعمال الطيب، والتبخر به، مأخوذ من المجمر، وهو البخور، وأما "الألوَّة"، فقال الأصمعي وأبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب: هي العود يتبخر به، قال الأصمعي: أراها فارسية معربة، وهي بضم اللام وفتح الهمزة وضمها لغتان مشهورتان، وحكى الأزهري كسر اللام. قال القاضي: وحكى عن الكسائي "ألية"، قال القاضي: قال غيره وتشدد وتخفف وتكسر الهمزة وتضم، وقيل: "لوة ولية". وقوله: "غير مطرّاة" أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب.

فوائد الحديث: ففي هذا الحديث استحباب الطيب للرجال، كما هو مستحب للنساء، لكن يستحب للرحال من الطّيب ما ظهر ريحه، وخفي لونه، وأما المرأة، فإذا أرادت الخروج إلى المسحد أو غيره كره لها كل طيب له ريح، ويتأكد استحبابه للرِّحال يوم الجمعة والعيد عند حضور بحامع المسلمين، وبحالس الذكر والعلم، وعند إرادته معاشرة زوجته ونحو ذلك، والله أعلم.

## [63 - كتاب الشعر]

#### [١ - باب في إنشاء الأشعار]

٩٥٨٩ (١) حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بن عينية - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ الشَّرِيد، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَدَفْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَوْماً، فَقَالَ: "هَلْ مَعْكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟" قُلْتُ: نَعَمْ! قَالَ: "هِيهِ"، فَأَنْشَدُتُهُ بَيْتاً، فَقَالَ: "هِيهِ"، ثُمَّ أَنْشَدُتُهُ بَيْتاً، فَقَالَ: "هِيهِ"، ثُمَّ أَنْشَدُتُهُ بَيْتاً، فَقَالَ: "هِيهِ" حَتّى أَنْشَدُتُهُ مِاثَةَ بَيْتٍ.

٠٥٨٠ (٢) وَحَدَّثِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَوْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الشَّرِيدِ قَالَ: أَرْدَفَنِي النَّبِيُّ ﷺ خَلْفَهُ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

#### ٤٥ - كتاب الشعر

#### ١ - باب في إنشاء الأشعار

ضبط الاسم: قوله: "عن عمرو بْنِ الشَّريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله ﷺ يوماً، فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصَّلْتِ شيئاً؟ قلت: نعم! قال: هيه، فأنشدته بيتاً، فقال: هيه، حتى أنشدته مائة بيتٍ، قال: إن كاد ليسلمُ". وفي رواية: "فلقد كاد يسلم في شعره" أما "الشَّريدُ"، فبشين معجمة مفتوحة، ثم راء مخففة مكسورة، وهو الشريد بن سُويَّدِ الثقفي الصحابي ﷺ.

وقوله على: "هيه" بكسر الهاء وإسكان الياء وكسر الهاء الثانية، قالوا: والهاء الأولى بدل من الهمزة، وأصله "إيه"، هي كلمة للاستزادة من الحديث المعهود. قال ابن السّكيت: هي للاستزادة من حديث أو عمل معهودين، قالوا: وهي مبنية على الكسر، فإن وصلتها نونتها، فقلت: "إيه حَدِّننا" أي زدنا من هذا الحديث، فإن أردت الاستزادة من غير معهود نَوِّنت، فقلت: "إيه"؛ لأن التنوين للتنكير، وأما "إيها" بالنصب، فمعناه: الكف والأمر بالسّكوت، ومقصود الحديث: أن النبي على استحسن شعر أمية، واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث. فوائد الحديث: ففيه: حواز إنشاد الشعر الذي لا فُحْشَ فيه وسماعه، سواء شعر الجاهلية وغيرهم، وأنَّ المذموم من الشّعر الذي لا فُحْشَ فيه إنما من وكونه غالبًا على الإنسان، فأما يسيره، فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظه. وقوله على " هذا على معظم النسخ "شيئًا" بالنصب، وفي بعضها "شيء" بالرفع، وعلى رواية النصب يقدر فيه محذوف أي هل معك من شيء، فتنشدين شيئًا؟

٥٨٨١ - (٣) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيّ، عَنْ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيّ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيّ، عَنْ عَرْبٍ بْنِ مَيْسَرَةً، عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَنْشَدَنِي رَسُولُ الله عَلَيْ، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً، وَزَادَ: قَالَ "إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ".

٥٨٨٢ - (٤) حَدَّثَنِيْ أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ وَعَلِيُّ بْنُ حُحْرٍ السَّعْدِيُّ، جَمِيعاً عَنْ شَرِيكٍ، قَالَ ابْنُ حُحْرٍ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: "أَشْعَرُ كَلَمَة تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ، كَلِمَة لَبِيدٍ: [الطويل] أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ: [الطويل] أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: "أَشْعَرُ كُلِمَة تَكَلَّمَتْ بِهَا الْعَرَبُ، كَلِمَة لَبِيدٍ: [الطويل] أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ بَاطِلًا".

٥٨٨٣ – (٥) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ:\*

> أَلاَ كُلِّ شَيْءٍ مَا خَلاَ الله بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ".

شرح الكلمات: قوله على: "أشعر كلمة تكلَّمَتْ بها العرب كلمة لبيدٍ: ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله باطل" وفي رواية: أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد:

#### ألا كلُّ شيءٍ ما خلا الله باطِلُّ

وفي رواية: "أصدق بيت قاله الشّاعر". وفي رواية: "أصدق بيت قالتهُ الشُّعراء" المراد بالكلمة هنا: القطعة من الكلام، والمراد بالباطل: الفاني المضمحل، وفي هذا الحديث منقبة للبيد، وهو صحابي، وهو لبيد بنُ ربيعة ﷺ.

<sup>\*</sup> قوله: "أشعر كلمة تكلمت به العرب كلمة لبيد" يحتمل أن "كلمة لبيد" مبتداً؛ لكونها معرفة، و"أشعر كلمة" حبر عنها؛ لكونه نكرة، ويحتمل العكس وهو الظاهر، لا يقال: يلزم على تقدير العكس تنكير المبتدأ مع تعريف الحبر وهو غير حائز؛ لأنه قلب الأصل من كل وجه وإن كان تنكير المبتدأ حائزاً مطلقاً أو مع التخصيص كما فيما نحن فيه؛ لأنا نقول بل يجوز ذلك فيما إذا كان المبتدأ اسم التفضيل، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ للنَّاسِ لَلَّذِي بَبَكَّةَ ﴾ (آل عمران: ٩٦)، فافهم.

٥٨٨٤ - (٦) وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ:

# أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ الله بَاطِلُ

وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ".

٥٨٨٥ (٧) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَتْهُ الشّعَرَاءُ:

# أَلَا كُلِّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهُ بَاطِلٌّ"

٥٨٨٦ - (٨) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيّاءَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

# أَلاَ كُلِّ شَيْءٍ مَا خَلاَ الله بَاطِلٌّ"

## مًا زَادَ عَلَى ذَلِكَ.

شوح الغويب وبيان الجائز والممنوع من الشعر: قوله على: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قَيْحاً يريه، خير من أن يمتلئ شعراً". وفي رواية: "بينا نحن نسير مع رسول الله على بالعَرْج إذْ عرض شاعر يُنشِدُ، فقال رسول الله على: "حذوا الشيطان، أو أمسكوا الشيطان؛ لأن يمتلئ جوف رجل قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً" قال أهل اللغة والغريب: "يريه" بفتح الياء وكسر الراء من الورى، وهو داء يفسد الجوف، ومعناه: قَيْحاً يأكل جوفه، ويفسده. قال أبو عبيد: قال بعضهم: المراد بهذا الشعر شعر هُجِي به النبي على قال أبو عبيد والعلماء كافة: هذا تفسير فاسد؛ لأنه يقتضي أن المذموم من الهجاء أن يمتلئ منه دون قليله، وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي على مستولياً عليه، بيث من هجاء النبي على مستولياً عليه، بيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى، وهذا مذموم من أي شعر كان.

فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية، هو الغالب عليه، فلا يضرّ حفظ اليسير من الشعر مع هذا؛ لأن حوفه ليس ممتلئاً شعراً، والله أعلم.

٥٨٨٧ – (٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدَ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيُّ: "لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً".

قَالَ أَبُو بَكْرِ: إِلَّا أَنَّ حَفْصاً لَمْ يَقُلُّ: "يَرِيهِ".

٥٨٨٨ - ( ، ١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النّبِيّ ﷺ وَاللّٰهِ عَنْ النّبِيّ اللّٰهِ عَنْ النّبِيّ اللّٰهِ عَنْ النّبِيّ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰبِيّ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰبِيّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ اللللللّٰ

٥٨٨٩ - (١١) حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ يُحنِّسَ، مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الرَّبَيْرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَالله الله الله الله الله الله عَلَيْ: "خُذُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ، لَا عَرْضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "خُذُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ، لَا مُتَلِعَ شَعْرًا". لَأَنْ يَمْتَلِعَ شِعْرًا".

<sup>=</sup> واستدلَّ بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة الشعر مطلقاً، قليله وكثيره، وإن كان لا فُحْشَ فيه، وتعلق بقوله ﷺ: "خذوا الشيطان".

وقال العلماء كافة: هو مباح ما لم يكن فيه فُحْشٌ ونحوه، قالوا: وهو كلام حسنه حسن، وقبيحه قبيح، وهذا هو الصواب، فقد سمع النبي الشعر واستنشده وأمر به حسان في هجاء المشركين، وأنشده أصحابه بحضرته في الأسفار وغيرها، وأنشده الخلفاء وأثمة الصحابة وفضلاء السَّلف، ولم ينكره أحد منهم على إطلاقه، وإنما أنكروا المذموم منه، وهو الفحش ونحوه. وأما تسمية هذا الرجل الذي سمعه ينشد "شيطاناً"، فلعله كان كافراً أو كان الشعر هو الغالب عليه، أو كان شعره هذا من المذموم، وبالجملة، فتسميته شيطاناً إنما هو في قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات المذكورة وغيرها، ولا عموم لها، فلا يحتج بها، والله أعلم.

ضبط الاسم: قوله: "يسير بالعرج" هو بفتح المهملة وإسكان الراء، وبالجيم وهي قرية جامعة من عمل الفرع على نحو ثمانية وسبعين ميلاً من المدينة.

قوله: "عن يحنس"، هو بضم الياء وفتح الحاء وتشديد النون مكسورة ومفتوحة، والله أعلم.

## [۲ - باب تحريم اللعب بالنردشير]

٠٥٨٩٠ (١) حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ لَعِبَ بِالنّرْدَشِيرِ فَكُأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ حِنْزِيرٍ وَدَمِهِ".

#### ٢ - باب تحريم اللعب بالنردشير

قوله ﷺ: "مَنْ لَعِبَ بالتَّرْدَشير فكأنَّما صبغ يده في لحم حنزير ودمه" قال العلماء: "النردشير" هو النرد، فالنرد عجمي معرب، و"شير" معناه حلو، وهذا الحديث حجة للشَّافعيِّ والجمهور في تحريم اللعب بالنرد. وقال أبو إسحاق المروزيُّ من أصحابنا: يكره ولا يحرم. وأما "الشطرنج"، فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام، وهو مروي عن جماعة من التابعين. وقال مالك وأحمد: حرام. قال مالك: هو شر من النرْد، وألهي عن الخير، وقاسوه على النرد، وأصحابنا يمنعون القياس، ويقولون: هو دونه، ومعنى: "صبغ يده في لحم المحنزير ودمه" في حال أكله منهما، وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما، \*\* والله أعلم.

وهذا إذا لم يقامر، ولم يداوم، ولم يخلّ بواجب، وإلا فحرام بالإجماع"، وراجع رد المحتار (٦: ٣٩٤). ثم إن الشافعي هلك وإن لم يذهب إلى حرمة الشطرنج، ولكنه مكروه عنده أيضا كما صرح به النووي، إلا أن كراهته دون كراهة النرد. وروي عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد وعائشة الحمي ألهم كرهوا الشطرنج. وحكي في ضوء النهار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة وابن المسب وابن حبير ألهم أباحوه. كذا في نيل الأوطار (٨: ٩٥) ولكني لم أحد الرواية عنهم في كتب الحديث. (تكملة فتح الملهم: ٤٣٤،٤٣٣/٤)

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: قال الحصكفي في الدر المختار: "وكره تحريمًا اللعب بالنرد، وكذا الشطرنج .... وأباحه الشافعي وأبو يوسف في رواية، ونظمها شارح الوهبانية، فقال:

ولا بأس بالشطرنج، وهي رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر

## [٤٦] - كتاب الرؤيا]

## [١ – باب في كون الرؤيا من الله، وأنما جزء من النبوة]

١٩٥١ (١) حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُمَرَ - : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَرَى عُمْرَ - : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَرَى الرَّوْيَا أَعْرَى مِنْهَا، غَيْرَ أَنِي لاَ أُزَمِّلُ، حَتَّى لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "الرَّوْيَا مِنَ الله، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْماً يَكْرَهُهُ وَلَيْنَفَتْ عَنْ يَسَارِه ثَلاَثًا، وَلْيَتَعَوِّذُ بِالله مِنْ شَرَّهَا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ".

## ٤٦ - كتاب الرؤيا

#### ١ – باب في كون الرؤيا من الله، وألها جزء من النبوة

شرح الغريب وحقيقة الرؤيا عند أهل السنة: قوله: "كنت أرى الرُّؤْيَا أعرى منها غير أي لا أزمل" أما قوله: "أزمل"، فمعناه: أغطي وألف كالمحموم، وأما "أعْرَى"، فبضم الهمزة وإسكان العين وفتح الراء أي أحم لخوفي من ظاهرها في معرفتي، قال أهل اللغة: يقال: "عُرى الرجل" بضم العين وتخفيف الراء، يعرى إذا أصابه عراء، بضم العين وبالمد، وهو نفض الحمى، وقيل: رعدة.

قوله على: "الرُّوَيا من الله والحُلْمُ من الشَّيطان" أما "الحُلْمُ"، فبضم الحاء وإسكان اللام، والفعل منه حلم بفتح الملام. وأما "الرُّوُيا"، فمقصورة مهموزة، ويجوز ترك همزها كنظائرها. قال الإمام المازري: مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يمنعه نَوْم ولا يقظة، فإذا خلق هذه الاعتقادات، فكأنه جعلها علماً على أمور أخر يخلقها في ثاني الحال، أو كان قد خلقها، فإذا خلق في قلب النائم الطيران وليس بطائر، فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمراً على خلاف ما هو، فيكون ذلك الاعتقاد علماً على غيره، كما يكون خلق الله سبحانه وتعالى الغيم علماً على المطر، والجميع خلق الله تعالى، ولكن يخلق الرؤيا، والاعتقادات التي جعلها علماً على ما يسر بغير حضرة الشيطان، ويخلق ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان، فينسب إلى الشيطان بحازاً لحضوره عندها، وإن كان لا فعل له حقيقة، وهذا معنى قوله على "الرُّويًا من الله والحلمُ من الشيطان" لا على أن الشيطان يفعل شيئاً، فالرؤيا اسم حقيقة، وهذا معنى قوله ملكروه، هذا كلام المازري.

وقال غيره: أضاف الرؤيا المحبوبة إلى الله إضافة تشريف بخلاف المكروهة، وإن كانتا جميعاً من خلق الله تعالى وتدبيره وبإرادته، ولا فعل للشيطان فيهما، لكنه يحضر المكروهة ويرتضيها ويسر بها.

٥٩٩٢ (٢) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَة، وَعَبْدِ رَبِّه وَيَحْيَى، ابْنَيْ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَة، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي طَلْحَة، وَعَبْدِ رَبِّه وَيَحْيَى، ابْنَيْ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَة، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي قَتَادَة، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُر فِي حَدِيثهِمْ قَوْلَ أَبِي سَلَمَة: كُنْتُ أَرَى الرَّوْيَا أَعْرَى مِنْهَا، غَيْرَ أَنِي لاَ أَزْمَلُ.

٥٨٩٣ (٣) وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الزّهْرِيّ بِهَذَا الإسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: أُعْرَى مِنْهَا: وَزَادَ فِي حَدِيثٍ يُونُسَ: "فَلْيَبْصُقْ عَلَى يَسَارِهِ حِينَ يَهُبُ مِنْ نَوْمِهِ ثَلاَثَ مَرّاتٍ".

٩٤٥ - (٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ -يَعْنِي ابْنَ بِلالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَة بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "الرُّوْيَا مِنَ الله، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْعًا سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَلْيَتَعَوّذْ بِالله مِنْ شَرَّهَا، فَإِنّهَا لَنْ تَضُرَّهُ "، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لأَرَى الرَّوْيَا أَنْقَلَ عَلَي مِنْ جَبَلٍ، فَمَا هُوَ إِلاّ أَنْ سَمِعْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَمَا أَبَالِيهَا.

وأما قوله ﷺ: "فإنَّها لا تضره" معناه: أن الله تعالى جعل هذا سبباً لسلامته من مكروه يترتب عليها، كما جعل الصدقة وقاية للمال، وسبباً لدفع البلاء، فينبغي أن يجمع بين هذه الروايات، ويعمل بها كلها، فإذا رأى =

<sup>-</sup> ضبط بعض الكلمات وشرحها والجمع بين الروايات: قوله ﷺ: "فإذا حلم أحدكم حُلْماً يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثاً، وليتعوَّذ بالله من شرها، فإنها لن تضره" أما "حَلَم" فبفتح اللام كما سبق بيانه، والحلم بضم الحاء وإسكان اللام، و"ينفُثُ" بضم الفاء وكسرها، واليسار بفتح الياء وكسرها.

وأما قوله ﷺ: "فَلَيْنَفُثْ عن يساره ثلاثًا" وفي رواية: "فَلْيَبْصُقْ على يساره حين يَهُبُّ من نومه ثلاث مراتٍ" وفي رواية: "فليتفلْ عن يساره ثلاثًا، وليتعوذ بالله من شرِّ الشيطانِ وشرِّها ولا يحدِّث بها أحداً، فإنها لا تضره". وفي رواية: "فليبصق على يساره ثلاثًا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثًا، وليتحوَّل عن جنبه الذي كان عليه" فحاصله ثلاثة: أنه جاء "فلينفث"، و"فليبصق" و"فليبصق" و"فليتفل"، وأكثر الروايات "فلينفث"، وقد سبق في "كتاب الطبّ" بيان الفرق بين هذه الألفاظ، ومن قال: إنها بمعنى، ولعل المراد بالجميع التَّفث، وهو نفخ لطيف بلا ريق، ويكون التَّفل والبصق محمولين عليه مجازًا.

٥٩٥٥ (٥) وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الله الْمُثَنِّى: حَدَّنَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ -يَعْنِي النَّقَفِيّ، - ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله الْمُثَنِّى: حَدَّيْثِ النَّقَفِيّ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَإِنْ بْنُ نُمَيْرٍ، كُلِّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ النَّقَفِيّ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَإِنْ كُنْتُ لأَرَى الرَّوْيَا، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَزَادَ ابْنُ رُمْح فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ: "وَلْيَتَحَوّلُ عَنْ جَنْبِهِ الّذِي كَانَ عَلَيْه".

٣ ٥ ٨٩٦ (٦) وَحَدَّثَنِيْ آبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنّهُ قَالَ: "الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ الله وَ الرَّوْيَا السَّوْءُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى رُوْيَا فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْعًا، فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ، لاَ تَضُرَّهُ، وَلاَ يُخْبِرْ بِهَا أَحَداً، وَإِن رَأَى رُوْيَا فَكِيهَ حَسَنَةً فَلْيُبْشَرْ، وَلاَ يُخْبِرْ إِلاَ مَنْ يُحِبُّ".

<sup>-</sup> ما يكرهه نفث عن يساره ثلاثاً قائلاً: أعوذ بالله من الشيطان ومن شرها، وليتحول إلى حنبه الآخر، وليصل ركعتين، فيكون قد عمل بجميع الروايات، وإن اقتصر على بعضها أجزأه في دَفْع ضررها بإذن الله تعالى، كما صرحت به الأحاديث. قال القاضي: وأمر بالنَّفْث ثلاثاً طرداً للشيطان الذي حضر رؤياه المكروهة، تحقيراً له واستقذاراً، وخصت به اليسار؛ لأنها محلّ الأقذار والمكروهات ونحوها، واليمين ضدها.

وأما قوله ﷺ في الرؤيا المكروهة: "ولا يحدُّث بها أحداً"، فسببه أنه ربما فسرها تفسيراً مكروهاً على ظاهر صورتها، وكان ذلك محتملاً، فوقعت كذلك بتقدير الله تعالى، فإن الرؤيا على رجل طائر، ومعناه: أنها إذا كانت محتملة وجهين، ففسرت بأحدهما، وقعت على قُرْبِ تلك الصفة، قالوا: وقد يكون ظاهر الرُّؤيا مكروهاً، ويفسر بمحبوب وعكسه، وهذا معروف لأهله.

شرح بعض كلمات الحديث: وأما قوله ﷺ في الرؤيا المحبوبة الحسنة: "لا تُخبِر بما إلَّا من تحبُّ"، فسببه أنه إذا أخبر بما من لا يحب ربَّما حمله البغض أو الحسد على تفسيرها بمكروه، فقد يقع على تلك الصفة، وإلا فيحصل له في الحال حزن ونكد من سوء تفسيرها، والله أعلم. قوله ﷺ: "حين يهبُّ من نومه" أي يستيقظ.

قوله ﷺ: "الرُّؤيا الصَّالحة ورؤيا السوء" قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى الصالحة والحسنة: حسن ظاهرها، ويحتمل أن المراد صحتها. قال: ورؤيا السوء يحتمل الوجهين أيضاً: سوء الظاهر، وسوء التأويل.

قوله ﷺ: "فإن رأى رُوْيًا حسنةً فليبشره، ولا يخبر بها إلا من يحبُّ" هكذا هو في معظم الأصول "فليبشر" بضم الياء وبعدها باء ساكنة من الإبشار والبشرى، وفي بعضها بفتح الياء وبالنون من النشر، وهو الإشاعة.

٥٨٩٧ - (٧) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَكَمِ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: إِنْ كُنْتُ لأَرَى الرَّوْيَا تُمْرِضُنِي، حَتّى لأَرَى الرَّوْيَا فَتُمْرِضُنِي، حَتّى لأَرَى الرَّوْيَا فَتُمْرِضُنِي، حَتّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيُّ يَقُولُ: "الرَّوْيَا الصّالِحَةُ مِنَ الله، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدّثْ بِهَا إِلّا مَنْ يُحِبّ. وَإِنْ رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا، وَلْيَتَعَوّذْ بِالله مِنْ شَرّ الشّيْطَانِ وَشَرّهَا، وَلاَ يُحَدّثْ بِهَا أَحَداً، فَإِنّهَا لَنْ تَضُرّهُ".

٩ ٥٨٩٩ (٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرَّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَتًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ".

َ ، ٥٩ - (٩) حَدَّثَنَا مِحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَّيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ النَّقَفِيّ عَنْ أَيُوبَ السَّخْتِيَانِيٍّ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "إِذَا اقْتَرَبَ الزّمَانُ لَمْ تَكُدْ رُوْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِب، وَأَصْدَقُكُمْ رُوْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثاً، وَرُوْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ حَمْسٍ تَكَدْ رُوْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءً مِن خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ اللّه، وَرُوْيَا تَلاَثَةٌ: فَرُوْيَا الصّالِحَةِ: بُشْرَى مِنَ الله، وَرُوْيَا: تَحْزِينٌ مِنَ الله الشّيْطَانِ، وَرُوْيًا: مِمّا يُحَدّثُ الْمَرْأُ نَفْسَهُ، فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ، فَلْيُقُمْ فَلْيُصَلّ، وَلاَ يُحَدّثُ بِهَا النّاسَ". قَالَ: "وَأُحِبّ الْقَيْدَ وَأَكْرَهُ الْغُلّ، وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدّينِ"، فَلاَ أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ.

<sup>-</sup> قال القاضي في "المشارق": وفي "الشرح" هو تصحيف، وفي بعضها "فليستر" بسين مهملة من الستر، والله أعلم. قوله ﷺ: "إذا اقترب الزَّمان لم تكد رؤيا المسلم تَكْذِبُ" قال الخطابي وغيره: قيل: المراد إذا قارب الزَّمان أن يعتدل ليله ونهاره، وقيل: المراد إذا قارب القيامة، والأول أشهر عند أهل غير الرُّؤْيا، وجاء في حديث ما يؤيد الثاني، والله أعلم.

قوله ﷺ: "وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً" ظاهره أنه على إطلاقه، وحكى القاضي عن بعض العلماء: أن هذا يكون في آخر الزمان عند انقطاع العلم، وموت العلماء والصالحين، ومن يستضاء بقوله وعمله، فجعله الله تعالى حابراً وعوضاً ومنبهاً لهم، والأول أظهر؛ لأن غير الصادق في حديثه يتطرَّق الخلل إلى رؤياه وحكايته إياها.

٩٠١ - (١٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمِّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: فَيُعْجُنِي الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْغُلّ، وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ، وَقَالَ النِّبِيُّ ﷺ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ".

٥٩٠٢ حَدَّثَنَا أَيُوبُ وَهِشَامٌ عَنْ أَبِي اللَّهِ الرّبِي: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي -ابْنَ زَيْدٍ-: حَدَّثَنَا أَيُوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا اقْتَرَبَ الزّمَانُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ النّبِي ﷺ. عَنْ مُحَمّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النّبِي ﷺ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قوله: وَأَكْرَهُ النّعَلَ، وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قوله: وَأَكْرَهُ النّعَلَ، إِلَى تَمَامِ الْكَلَامِ، وَلَمْ يَذْكُرِ: "الرّوْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النّبُوّةِ".

٥٩٠٤ - (١٣) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدِّثَنَا عَبْدُ الرِّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كُلِّهُمْ عَنْ شُعْبَةً، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ عَنْ ثَتَادَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَبْدُ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ السَّامِةِ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ السَّامِةِ وَأَرْبَعِينَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَبَادَةً مِنْ السَّامِةِ وَالْرَبَعِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عُبَادَةً مِنْ السَّامِةِ وَالْرَبَعِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عُبَادَةً مِنْ السَّامِةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَبَادَةً مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَبَادَةً مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ النَّهُ وَالْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَنْ عُبَادَةً مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْعُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ ع

التوفيق بين الروايات والجواب عن قدح البعض: قوله ﷺ: "ورُوْيًا المسلم جُزْء من خمسة وأربعين جزءاً من النبوة". وفي رواية: "الرُّوْيا الصَّالحة جُزْءٌ من ستَّة وأربعين جزءاً من النبوة" وفي رواية: "الرُّوْيا الصَّالحة جُزْءٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوة". وفي رواية: "الرُّوْيَا الصَّالحة جزء من خمسة وأربعين جزءاً من النبوة". ووي رواية: "الرُّوْيَا الصَّالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة" فحصل ثلاث روايات المشهور: ستة وأربعين، والثالثة: سبعين جزءاً. وفي غير مسلم من رواية ابن عباس "من أربعين جزءاً". وفي رواية "من تسعة وأربعين". وفي رواية العباس "من خمسين". ومن رواية ابن عمر "ستة وعشرين". ومن رواية عبادة "من أربعة وأربعين".

قال القاضي: أشار الطَّبَري إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف حال الراثي، فالمؤمن الصَّالح تكون رؤياه حزءًا من ستة وأربعين جزءًا، والفاسق جزءًا من سبعين جزءًا، وقيل: المراد أن الخفي منها جزء من سبعين، والجلي جزء من ستة وأربعين. قال الخطابي وغيره: قال بعض العلماء: أقام ﷺ يوحى إليه ثلاثًا وعشرين سنة، منها عشر سنين بالمدينة، وثلاث عشرة بمكة، وكان قبل ذلك ستة أشهر يرى في المَنَام الوحي، وهي جُزْء من ستّة وأربعين جُزْءًا.

٥٩٠٥ – (١٤) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النّبِيّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ.

١٩٠٦ - (٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنِ ابْنُ وَمُنْ عَنِ النَّهْ عِنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ: "إِنَّ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ".

٥٩٠٧ - (١٦) وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَلِيلِ: أَخْبَرَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "رُوْيَا الْمُسْلِمِ يَرَاهَا أَوْ تُرَى لَهُ". وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ: "الرَّوْيَا الصّالِحَةُ جُزْءٌ منْ سَتّة وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا منَ النّبُوة".

- قال المازري: وقيل: المراد أن للمنامات شبهاً مما حصل له، وميز به من النبوة بجزء من ستة وأربعين. قال: وقد قدح بعضهم في الأول بأنه لم يثبت أن أمد رؤياه على قبل النبوة ستة أشهر وبأنه رأى بعد النبوة منامات كثيرة، فلتضم إلى الأشهر الستة، وحينئذ تتغير النسبة. قال المازريُّ: هذا الاعتراض الثاني باطل؛ لأن المنامات الموجودة بعد الوحي بإرسال الملك منغمرة في الوَحْي فلم تحسب، قال: ويحتمل أن يكون المراد أن المنام فيه إحبار الغيب، وهو إحدى فمرات النبوة، وهو ليس في حد النبوة؛ لأنه يجوز أن يَبْعث الله تعالى نبياً ليشرع الشرائع ويبين الأحكام، ولا يخبر بغيب أبداً، ولا يقدح ذلك في نبوته، ولا يؤثر في مقصودها، وهذا الجزء من النبوة وهو الإحبار بالغيب إذا وقع لا يكون إلا صدقاً، والله أعلم.

قال الخطّابي: هذا الحديث توكيد لأمر الرؤيا وتحقيق منزلتها، وقال: وإنّما كانت جزءاً من أجزاء النبوة في حق الأنبياء دون غيرهم، وكان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يوحى إليهم في منامهم، كما يوحى إليهم في النبوة؛ وقال بعض العلماء: معنى الحديث: أن الرّؤيا تأتي على موافقة النبوة؛ لأنما جزء باق من النبوة، والله أعلم.

تأويل كون القيد محبوبا والغل مكروها: قوله: "وأحب القيد وأكره الغلّ، والقيد ثبات في الدين"، قال العلماء: إنما أحب القيد؛ لأنه في الرجلين، وهو كف عن المعاصي والشرور وأنواع الباطل. وأما الغُلّ فموضعه العنق، وهو صفة أهل النار، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْسَقِهِمْ أَغْلَلاً ﴾ (يــس:٨)، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْسَقِهِمْ أَغْلَلاً ﴾ (يــس:٨)، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُغْلَلُ فِي أَعْسَقِهِمْ ﴿ وَعَالَمُ اللهُ العبارة، فنزلوا هاتين الله ظتين منازل، فقالوا: إذا رأى القيد في رجليه وهو في مسحد أو مشهد حير أو على حالة حسنة، فهو دليل لثباته في ذلك، وكذا لو رآه صاحب ولاية، كان دليلاً لثباته =

٥٩٠٨ - (١٧) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "رُوْيَا الرّجُلِ الصّالِح جُزْءٌ مِنْ سِتّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ النّبُوّةِ".

٩ ٠٩٠ - (١٨) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَلِيّ -يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنِي: حَدَّثَنَا عُبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ -يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ-، الْمُبَارَكِ-، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ -يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ-، كَلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٩١٠ - (١٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ.

٠٩١١ - (٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالاَ جَمِيعاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الرَّوْيَا الصَّالَحَةُ جُزْءً مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنَ النَّبُوّة".

٩٩١٢ - (٢١) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله بهذَا الإسْنَادِ.

٥٩١٣ - (٢٢) وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، كِلاَهُمَا عَنْ نَافِع بِهَذَا الإسْنَادِ، وَفِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ قَالَ: "جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النّبُوّةِ".

فيها، ولو رآه مريض أو مَسْجُون أو مسافر أو مكروب كان دليلاً لثباته فيه، قالوا: ولو قارنه مكروه بأن يكون مع القيد غل، غلب المكروه؛ لأنها صفة المعذبين. وأما الغُلُّ، فهو مذموم إذا كان في العنق، وقد يدل للولايات إذا كان معه قرائن، كما أن كل وال يحشر مغلولاً حتى يطلقه عدله، فأما إن كان مغلول اليدين دون العُنُقِ، فهو حسن، ودليل لكفهما عن الشر، وقد يدل على بخلهما، وقد يدل على منع ما نواه من الأفعال.

# [٢ – باب قول النّبيّ الْمُثِّالِثَلا: "من رآيي في المنام فقد رآيي"]

١٩٥٥ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ-: حَدَّثَنَا أَيُوبُ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِي".

#### ٣ – باب قول النّبيّ التَّالِيلُا "من رآيي في المنام فقد رآيي"

أقوال أهل العلم في تأويل قوله على "من رآيي في المنام فقد رآيي": اختلف العلماء في معنى قوله على: "فقد رآيي"، فقال ابن الباقلاي: معناه: أن رؤياه صحيحة ليست بأضغاث، ولا من تشبيهات الشيطان، ويؤيد قوله رواية: "فقد رأى الحق" أي الرؤية الصحيحة، قال: وقد يراه الراثي على خلاف صفته المعروفة، كمن رآه أبيض اللحية، وقد يراه شخصان في زمن واحد أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، ويراه كل منهما في مكانه، وحكى المازري هذا عن ابن الباقلاني، ثم قال: وقال آخرون: بل الحديث على ظاهره، والمراد أن من رآه فقد أدركه، ولا مانع يمنع من ذلك، والعقل لا يحيله حتى يضطر إلى صرفه عن ظاهره. فأمّا قوله: بأنه قد يرى على خلاف صفته أو في مكانين معًا، فإن ذلك غلط في صفاته، وتخيل لها على خلاف ما هي عليه، وقد يظن الظّان بعض الخيالات مرئيّاً لكون ما يتخيل مرتبطاً بما يرى في العادة، فيكون ذاته محموناً في الأرض، ولا ظاهراً مرئية، والإدراك لا يشترط فيه تحديق الأبصار، ولا قرب المسافة، ولا كون المرئي مدفوناً في الأرض، ولا ظاهراً عليها، وإنما يشترط كونه موجوداً، و لم يقم دليل على فناء حسمه على بل حاء في الأحاديث ما يقتضي بقاءه، قال: ولو رآه يأمر بقتل من يحرم قتله، كان هذا من الصفات المتخيلة لا المرئية، هذا كلام المازري.

قال القاضي: ويحتمل أن يكون قوله على "فقد رآني أو فقد رأى الحَقَّ فإنَّ الشيطان لا يتمثَّلُ في صورتي" المراد به: إذا رآه على صفته المعروفة له في حياته، فإن رأى على خلافها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة، وهذا الذي قاله القاضي ضعيف، بل الصحيح أنه يراه حقيقة، سواء كان على صفته المعروفة أو غيرها لما ذكره المازريُّ. قال القاضي: قال بعض العلماء: خصَّ الله تعالى النبي لله بأن رؤية الناس إياه صحيحة، وكلها صدق، ومنع الشيَّطان أن يتصور في خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم، كما خرق الله تعالى العادة للأنبياء عليهم السلام بالمعجزة، وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورته في اليقظة، ولو وقع لاشتبه الحق بالباطل، ولم يوثق بما جاء به محافة من هذا التصور، فحماها الله تعالى من الشيطان ونزغه ووسوسته وإلقائه وكيده، قال: وكذا حمى رؤيتهم نفسهم. اتفاق أهل العلم على جواز روية الله تعالى في المنام: قال القاضي: واتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها وإن رآه الإنسان على صفة لا تليق بحاله من صفات الأجسام؛ لأن ذلك المرثي غير ذات الله تعالى إذ لا يجوز عليه سبحانه وتعالى التحسم، ولا اختلاف الأحوال، بخلاف رؤية النبي الله.

٥٩١٥ - (٢) وَحَدَّنَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ، لَا يَتَمَثّلُ الشَّيْطَانُ بِي". "مَنْ رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ، لَا يَتَمَثّلُ الشَّيْطَانُ بِي". "مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَانِي فَي الْيَقَظَةِ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقِّ". "مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقِّ".

٧٩١٧ - (٤) وحَدَّنَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزّهْرِيِّ: حَدَّنَنَا عَمِّي، فَذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعاً بِإِسْنَادَيْهِمَا سَوَاءً مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ.

مَا ١٩٥٥ (٥) وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْتٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي، إِنّهُ لاَ يَنْبَغِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مِنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي، إِنّهُ لاَ يَنْبَغِي للسّيْطَانِ بِهِ للسّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثّلَ فِي صُورَتِي"، وَقَالَ: "إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يُخْبِرْ أَحَداً بِتَلَعّبِ السّيْطَانِ بِهِ لِللسّيْطَانِ بِهِ فَي الْمَنَامِ".

٩ ٩ ٩ ٥ - (٦) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو الزّبَيْرِ أَنَّه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلشّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي".

قال ابن الباقلاني: رؤية الله تعالى في المنام خواطر في القلب، وهي دلالات للراثي على أمور مما كان أو يكون،
 كسائر المرثيات، والله أعلم.

تأويل قوله على "فسيراني في اليقظة": قوله على: "من رآني في المنام فَسَيَراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة" قال العلماء: إن كان الواقع في نفس الأمر فكأنما رآني، فهو كقوله على: "فقد رآني"، "أو فقد رأى الحق" كما سبق تفسيره، وإن كان سيراني في اليقظة ففيه أقوال: أحدها: المراد به أهل عصره، ومعناه: أن من رآه في النوم ولم يكن هاجر، يوفقه الله تعالى للهجرة، ورؤيته على في اليقظة عياناً. والثاني: معناه أنه يرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في اليقظة في الدنيا، ومن لم يره. والثالث: يراه في الآخرة في اليقظة في الدنيا، ومن لم يره. والثالث: يراه في الآخرة رؤية خاصة في القرب منه، وحصول شفاعته ونحو ذلك، والله أعلم.

## [٣ – باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام]

• ٩٢٠ – (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ لأَعْرَابِيٍّ جَاءَهُ، فَقَالَ: إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ، فَأَنَا أَتْبِعُهُ، فَزَجَرَهُ النّبِيّ ﷺ، وَقَالَ: "لاَ تُخْبِرْ بِتَلَعّبِ الشّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ".

َ ٣٩٢١ - (٢) وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النّبِي ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِبَ، فَتَدَحْرَجَ، فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثَرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِلأَعْرَابِيِّ: "لاَ تُحَدّثِ النّاسَ بِتَلَعّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ".

وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدُ يَخْطُبُ، فَقَالَ: "لاَ يُحَدَّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامه".

٣٥٩٢٢ - (٣) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجِّ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّ رَأْسِي قُطِعَ، قَالَ: فَضَحِكَ النّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ: "إِذَا لَعِبَ الشّيْطَانُ بِأَحْدِكُمْ فِي مَنَامِهِ، فَلاَ يُحَدِّثُ بِهِ النّاسَ". وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: "إِذَا لُعِبَ بِأَحَدِكُمْ"، وَلَمْ يَذْكُرِ الشّيْطَانَ.

### ٣ - باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام

قوله: "أنَّ أعرابياً جاء إلى النبيِّ ﷺ، فقال: إني حَلَمْتُ أن رأسي قطع، فأنا أتبعه، فزحره النبيُّ ﷺ، وقال: لا تخبر بتلَّقُبَ الشيطان بك في المنام". قال المازري: يحتمل أن النبي ﷺ علم أن منامه هذا من الأضْغَاث بوحي أوْ بدلالة من المنام دلته على ذلك، أو على أنه من المكروه الذي هو من تَحْزِين الشياطين. وأما العابرون، فيتكلمون في كتبهم على قطع الرأس، ويجعلونه دلالة على مفارقة الرائي ما هو فيه من النعم، أو مفارقة من فوقه، ويزول سلطانه، ويتغير حاله في جميع أموره، إلا أن يكون عبداً، فيدل على عتقه، أو مريضاً فعلى شفائه، أو مديوناً، فعلى قضاء دينه، أو من لم يحج، فعلى أنه يحج، أو مغموماً، فعلى فرحه، أو خائفاً، فعلى أمنه، والله أعلم.

## [٤ - باب في تأويل الرؤيا]

١٣٥٥ - (١) حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزِّبَيْدِيّ: أَخْبَرَنِي النِّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله أَن ابْنَ عَبّاسٍ أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدَّثُ أَن رَجُلاً أَتَى رَسُولَ الله ﷺ وَالله عَلَيْ مَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التّجيبيُّ - وَاللّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي الله عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَن عُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنّ ابْنَ عَبّاسٍ كَانَ يُحَدّثُ أَنّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ الله عَنْ أَرَى اللّهُ إِنّي أَرَى اللّهُ فِي الْمَنامِ ظُلّةً تَنْطُفُ السّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النّاسِ يَتَكَفّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ، فَالْمُسْتَكُثِرُ وَالْمُسْتَقِلَ، وَأَرَى سَبَباً وَاصِلاً مِن السّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَعَلَا، ثُمّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ بِهِ، ثُمّ وُصِلَ لَهُ فَعَلاً.

#### ٤ - باب في تأويل الرؤيا

شرح الغريب وأقوال أهل العلم في قوله ﷺ: "وأخطأت بعضاً": قوله: "أرى اللَّيلَةَ في المنام ظُلَّةٌ تنطف السَّمْنَ والعسلَ، فأرى النَّاس يتكففونَ منها بأيديهم، وأرى سبباً واصلاً" أما "الظلَّة"، فهي السحابة، و"تنطُفُ" بضم الطاء وكسرها أي تقطر قليلاً قليلاً، و"يتكفَّفُونَ": يأخلون بأكفهم، و"السببُ": الحبل، و"الواصل" بمعنى الموصول، وأما "الليلة"، فقال ثعلب وغيره: يقال: رأيت الليلة من الصَّباح إلى زوال الشمس، ومن الزوال إلى الليل رأيت الليلة من الصَّباح إلى زوال الشمس، ومن الزوال إلى الليل رأيت البارحة. -

٩٢٤ - (٢) وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ النّبِي ﷺ عَلْاً مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلّةً تَنْطِفُ السّمَن وَالْعَسَلَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ.

٥٩٢٥ - (٣) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبْدَ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَبْدُ الرِّزَاق: كَانَ مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ، وَأَحْيَانًا يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ ظُلَّةً، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.

= قوله ﷺ: "أَصَبْتَ بعضاً وأخطأت بَعْضاً" اختلف العلماء في معناه، فقال ابن قتيبة وآخرون: معناه: أصبت في بيان تفسيرها، وصادفت حقيقة تأويلها، وأخطأت في مبادرتك بتفسيرها من غير أن آمرك به. وقال آخرون: هذا الذي قاله ابن قتيبة وموافقوه فاسد؛ لأنه ﷺ قد أذن له في ذلك، وقال: أعبرها، وإنما أخطأ في تركه تفسير بعضها، فإن الرائي قال: رأيت ظُلَّة تنطف السَّمن والعسل، ففسره الصديق ﷺ بالقرآن: حلاوته ولينه، وهذا إنما هو تفسير العسل، وتفسير السمن، وتفسيره السنة، فكان حقه أن يقول: القرآن والسنة، وإلى هذا أشار الطحاوي.

وقال آخرون: الحَطَّأ وقع في خلع عثمان؛ لأنه ذكر في المنام أنه أخذ بالسبب، فانقطع به، وذلك يدل على انجلاعه بنفسه، وفسره الصِّديق بأنه يأخذ به رجل فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به، وعثمان قد خلع قهراً وقتل، وولي غيره، فالصواب في تفسيره أن يحمل وصله على ولاية غيره من قومه، وقال آخرون: الخطأ في سؤاله ليعبرها. فقه الحديث وفوائده: قوله: "فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ قال: لا تقسم" هذا الحديث دليل لما قاله العلماء أن إبرار المقسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة، إنما هو إذا لم تكن في الإبرار مفسدة، ولا مشقة ظاهرة، فإن كان لم يؤمر بالإبرار؛ لأن النبي لله لم لم يبر قسم أبي بكر، لما رأى في إبراره من المفسدة، ولعل المَفْسدة ما علمه من سبب انقطاع السبب مع عثمان، وهو قتله، وتلك الحروب والفتن المترتبة عليه، فكره ذكرها مخافة من شيوعها، أو أن المفسدة لو أنكر عليه مبادرته ووبخه بين الناس، أو أنه أخطأ في ترك تعيين الرجال الذين يأخذون بالسَّبَب بعد النبي الله عنه بيانه الله أعياهم مَفْسَدة، والله أعلم.

وفي هذا الحديث حواز عبر الرُّوْيا، وأنَّ عابرها قد يصيب وقد يُخْطِئ، وأنَّ الرؤيا ليست لأوَّل عابر على الإطلاق، وإنما ذلك إذا أصاب وجهها، وفيه: أنه لا يستحب إبرار المقسم إذا كان فيه مفسدة أو مشقة ظاهرة. الردّ على استنباط القاضي وذكر فتوى الإمام مالك علىه؛ قال القاضي: وفيه: أن من قال: أقسم لا كفارة عليه؛ لأن أبا بكر لم يرد على قوله: أقسم، وهذا الذي قاله القاضي عجب، فإن الذي في جميع نسخ صحيح مسلم أنه قال: "فوالله يا رسول الله! لتحدثنى"، وهذا صريح يمين، وليس فيها "أقسم"، والله أعلم.

٥٩٢٦ - (٤) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الرِّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ مِمّا يَقُولُ لأَصْحَابِهِ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيَقُصِّهَا، أَعْبُرْهَا لَهُ"، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! رَأَيْتُ ظُلّةً بِنَحْوِ حَدِيثِهُم.

\* \* \* \*

<sup>-</sup> قال القاضي: قيل لمالك: أيعبر الرجل الرؤيا على الخير، وهي عنده على الشر؟ فقال: معاذ الله أبالنبوّة يتلعّب؟ هي من أجزاء النبوة.

قوله: "كان مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا" قال القاضي: معنى هذه اللفظة عندهم: كثيراً ما كان يفعل كذا، كأنه قال من شأنه، وفي الحديث: الحثُّ على علم الرُّؤْيا، والسؤال عنها، وتأويلها، قال العلماء: وسؤالهم محمول على أنه ﷺ يعلمهم تأويلها وفضيلتها، واشتمالها على ما شاء الله تعالى من الأخبار بالغيب.

## [٥ - باب رؤيا النّبيّ ﷺ

٥٩٢٧ - (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِت الْبُنَانِيّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فِيمَا يَرَى النّائِمُ، كَأَنّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ، فَأُتِينَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ، فَأُوّلْتُ الرّفْعَةَ لَنَا فِي الدّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ في الآخِرَةِ، وَأَنّ دينَنَا قَدْ طَابَ".

مَ ١٩٢٨ - (٢) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: أَخْبَرَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُويْرِيَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوّكُ بِسِوَاكٍ، فَنَافِلْتُ السَّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبَرْ، فَنَاوَلْتُ السَّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبَرْ،

٩ ٩ ٩ ٥ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر، عَبْدُ الله بْنُ بَرّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ - وَتَقَارَبَا فِي اللّفْظ - قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: "رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَحْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: "رَأَيْتُ فِي الْمَدَينَةُ يَشْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِي هَزَرْتُ سَيْفًا، إِلَى أَنْهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَشْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِي هَزَرْتُ سَيْفًا،

## اباب رؤيا النّبِي ﷺ

شرح بعض الكلمات وضبطها: قوله: "برطب من رطب ابن طاب" هو نوع من الرطب معروف، يقال له: رطّبُ ابن طابِ وتمر ابن طاب، وعذق ابْنِ طاب، وعُرْجون ابن طاب، وهي مضاف إلى ابن طاب رجل من أهل المدينة. قوله ﷺ: "وأنَّ ديننا قد طَابَ": أي كمل واستقرت أحكامه، وتمهدت قواعده.

قوله ﷺ: "رأيت في المنام أني أهاجر من مكّة إلى أرض بها نحلٌ، فذهب وهلي إلى أنّها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب" أما "الوهل"، فبفتح الهاء، ومعناه وهمي واعتقادي، و"هجر" مدينة معروفة، وهي قاعدة البحرين، وهي معروفة سبق بيانها في كتاب الإيمان. وأما "يثرب" فهو اسمها في الجاهلية، فسماها الله تعالى المدينة، وسماها وسول الله على طَيْبَة وطابة، وقد سبق شرحه مبسوطاً في آخر "كتاب الحج"، وقد حاء في حديث النّهي عن تسميتها "يثرب"؛ لكراهة لفظ التّثريب؛ ولأنه من تسمية الجاهلية، وسمّاها في هذا الحديث يثرب، فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل النّهي، وقيل: لبيان الجواز، وأن النّهي للتنزيه لا للتحريم، وقيل: خوطب به من يعرفها به، ولهذا جمع بينه وبين اسمه الشرعي، فقال: المدينة يثرب.

فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخْرَى، فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتَمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضاً بَقَراً، وَالله خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ النّفَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْحَيْرُ مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْحَيْرِ بَعْدُ، وَثَوَابُ الصّدْقِ الله يَهِ مِنَ الْحَيْرِ بَعْدُ، وَثَوَابُ الصّدْقِ الله يَهِ مِنَ الْحَيْرِ بَعْدُ، وَثَوَابُ الصّدْقِ الله بَعْدُ يَوْمَ بَدْر ".

َ ٥٩٣٠ (٤) حَدَّثَنِيٌّ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذّابُ عَلَى

قوله ﷺ: "ورأيت في رؤياي هذه أي هززتُ سيفاً، فانقطع صَدْره، فإذا هو ما أصيب من المسلمين يوم أحد، ثم هززته أخرى، فعاد أحسن ما كان" أما "هززت" و"هززته"، فوقع في معظم النسخ بالزائين فيهما، وفي بعضها "هزّت" و"هزته" براي واحدة مشددة وإسكان التاء، وهي لغة صحيحة.

أقوال العلماء في تأويل السيف في الرؤيا: قال العلماء: وتفسيره على هذه الرؤيا بما ذكره؛ لأن سيف الرجل أنصاره الذين يصول بهم كما يصول بسيفه، وقد يفسر السيف في غير هذا بالولد والوالد والعمّ أو الأخ أو الزوجة، وقد يدل على سلطان جائر، وكل ذلك بحسّبِ قرائن تنضم تشهد لأحد هذه المعاني في الرائي أو في الرؤية.

قوله ﷺ: "ورأيت فيها أيضاً بقراً والله خير، فإذا هم النَّفَرُ من المؤمنين يوم أحدٍ، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدرٍ" قد جاء في غير مسلم زيادة في هذا الحديث: "ورأيتُ بقراً تنحرُ"، وبهذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا بما ذكر، فنحر البقر هو قتل الصحابة ﴿ الذين قتلوا بأحد، قال القاضي عياض: ضبطنا هذا الحرف عن جميع الرواة "والله خير" برفع الهاء والراء على المبتدأ والخبر، "وبَعدُ يوم بدرٍ" بضم دال "بعدُ" ونصب "يَوم"، قال: وروي بِنَصبِ الدَّال. قالوا: ومعناه ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين؛ لأن الناس جمعوا لهم وخوفوهم، فزادهم ذلك إيماناً، وقالوا: ﴿ حَسَبُنَا اللهُ وَنِعْمَ اللهِ عَلَى اللهُ وَفَضَلِ لَمْ يَمْسَسَهُمْ سُوءٌ ﴾ (آل عمران:١٧٣)، ﴿ فَانَقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضَلٍ لَمْ يَمْسَسَهُمْ سُوءٌ ﴾ (آل عمران:١٧٤)، وقالوا القاضي: قال أكثر شراح الحديث: معناه ثواب الله خير أي صنع الله بالمقتولين خير لهم من بقائهم في الدنيا. قال القاضي: والأولى قول من قال: والله خير من جملة الرؤيا، وكلمة ألقيت إليه، وسمعها في الرؤيا عند رؤياه البقر بدليل تأويله لها بقوله ﷺ: "وإذا الخيرُ ما جاء الله"، والله أعلم.

سبب مجيئ النبي ﷺ إلى مسيلمة والتوفيق بين الروايتين: قوله: "إنَّ مُسَيَّلَمَة الكذَّاب ورد المدينة في عدد كثيرٍ، فحاء إليه النبي ﷺ قال العلماء: إنما جاءه، تألفاً له ولقومه رجاء إسلامهم، وليبلغ ما أنزل إليه. قال القاضي: ويحتمل أن سبب مَجِيئهِ إليه أن مُسَيَّلمةَ قصده من بلده للقائه، فجاءه مكافأة له. قال: وكان مسيلمة إذ ذاك – عَهْدِ النّبِيّ عَلَيْ الْمَدِينَةَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ، فَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النّبِيّ عَلَيْ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَفِي يَدِ النّبِيّ عَلَيْ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَفِي يَدِ النّبِيّ عَلَيْ فَعْمَ عَلَيْ مُسَيْلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ، قَالَ: "لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا قَطْعَيْتُكَهَا، وَلَنْ أَتَعَدّى أَمْرَ الله فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنّكَ الله، وَإِنِّي لأَرَاكَ الّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا أَرِيتُ وَيكَ مَا أَرِيتُ فِيكَ مَا أَرِيتُ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنّكَ الله، وَإِنِّي لأَرَاكَ الّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا أُرِيتُ وَيكَ مَا أُرِيتُ فِيكَ مَا أُرِيتُ فِيكَ وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِي"، ثُمّ انْصَرَفَ عَنْهُ.

فقالَ ابْنُ عَبّاسِ: فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النّبِيّ ﷺ: "إِنّكَ أَرَى الّذِي أُرِيتُ فِيكَ مَا أُرِيتُ"، فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌّ رَأَيْتُ فِي يَدَيِّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَهَمّنِي شَأْنُهُمَا، فَنَفَحْتُهُمَا فَطَارَا، فَأُوّلْتُهُمَا كَذّابَيْنِ يَحْرُجَانِ شَأْنُهُمَا، فَنَفَحْتُهُمَا فَطَارَا، فَأُوّلْتُهُمَا كَذّابَيْنِ يَحْرُجَانِ بَعْدِي، فَكَانَ أَحَدُهُمَا الأَسْوَدَ الْعَنْسِيّ، صَاحِبَ صَنْعَاء، وَالآخِرُ مُسَيْلِمَة، صَاحِبَ الْيَمَامَةِ".

٥٩٣١ - (٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ خَزَائِنَ الأَرْضِ، فَوَضَعَ فِي يَدَيّ أُسْوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبُرا عَلَيّ وأَهْمّانِي،

قوله ﷺ لمسيلمة: "ولن أتعدَّى أمر الله فيك" فهكذا وقع في جميع نسخ مسلم، ووقع في البخاري: "ولن تعدو أمر الله فيك"، قال القاضي: هما صحيحان، فمعنى الأول: لن أعدو أنا أمر الله فيك من أنّى لا أجيبك إلى ما طلبته مما لا ينبغي لك من الاستخلاف أو المشاركة، ومن أني أبلغ ما أنزل إلي وأدفع أمرك بالتي هي أحسن. ومعنى الثاني: ولن تعدو أنت أمر الله في حيبتك فيما أملته من النبوة، وهلاكك دون ذلك، أو فيما سبق من قضاء الله تعالى وقدره في شقاوتك، والله أعلم.

شرح الغويب: قوله ﷺ: "ولئن أدّبُرْتَ ليعقرنك الله" أي إن أدبرت عن طاعتي ليقتلنك الله، والعقر: القتل، وعقروا الناقة: قتلوها، وقتله الله تعالى يوم اليمامة، وهذا من معجزات النبوة. قوله ﷺ: "وهذا ثابتٌ يجيبك عني" قال العلماء: كان ثابت بن قيس خطيب رسول الله ﷺ يجاوب الوفود عن خطبهم وتشدقهم.

قوله ﷺ: "فأوَّلتهُما كَذَّابَيْنِ يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسيَّ صاحب صنعاء، والآخر مُسَيْلمة صاحب اليمامة " اليمامة" قال العلماء: المراد بقوله ﷺ يخْرِجَانِ بعدي أي يظهران شوكتهما أو محاربتهما ودعواهما النبوة، وإلا فقد كانا في زمنه.

فَأُوحِيَ إِلَيّ أَنِ انْفُحْهُمَا، فَنفَحْتُهُمَا فَذَهَبَا، فَأَوّلْتُهُمَا الْكَذّابَيْنِ اللّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا: صَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ".

٩٣٢ – (٦) حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ النّبِيّ ﷺ إِذَا صَلّى الصّبْحَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: "هَلْ رَأَى أَحَدٌ مَنْكُمُ الْبَارِحَةَ رُؤْيَا؟".

= قوله ﷺ: "رأيتُ في يَدِي سوارينِ" وفي الرواية الأحرى: "فوضع في يَدَيَّ أسوارينِ" قال أهل اللغة: يقال: سوار بكسر السين وضمها، وأسوار بضم الهمزة، ثلاث لغات، ووقع في جميع النسخ في الرواية الثانية "أسواريْنِ"، فيكون "وضع" بفتح الواو والضاد، وفيه ضمير الفاعل، أي وضع الآتي بخزائن الأرض في يدي أسوارين، فهذا هو الصواب، وضبطه بعضهم "فُوْضِع" بضم الواو، وهو ضعيف لنصب أسوارين، وإن كان يتخرج على وجه ضعيف. وقوله: "يدي"، هو بتشديد الياء على التثنية.

قوله ﷺ: "فأوحي إليَّ أن انفخهما" هو بالخاء المعجمة، ونفخه ﷺ إياهما، فطارا دليل لانمِحَاقهما واضمحلال أمرها، وكان كذلك، وهو من المعجزات.

قوله: "أوتيت خزائن الأرض" وفي بعض النسخ: "أتيت بخزائن الأرض" وفي بعضها: "أتيت خزائن الأرض" وهذه محمولة على التي قبلها. وفي غير مسلم: "مفاتيح خزائن الأرض" قال العلماء: هذا محمول على سلطانها وملكها وفتح بلادها، وأخذ خزائن أموالها، وقد وقع ذلك كله والله الحمد، وهو من المعجزات.

بيان معنى كلمة "البارحة" وفوائد الحديث: قوله: "كان رسول الله ﷺ إذا صلّى الصُّبْحَ أقبل عليهم بوجهه فقال: هَلْ رَأَى أحدٌ منكم البارحة رؤيا؟" هكذا هو في جميع نسخ مسلم "البارحة إلّا بعد الزوال، يحتمل البارحة على الليلة الماضية وإن كان قبل الزوال، وقول تُعلّبِ وغيره: أنه لا يقال: البارحة إلّا بعد الزوال، يحتمل أهم أرادوا أن هذا حقيقته، ولا يمتنع إطلاقه قبل الزوال بحازاً، ويحملون الحديث على الجاز، وإلا فمذهبهم باطل هذا الحديث. وفيه: دليل لاستحباب إقبال الإمام المصلّى بعد سلامه على أصحابه. وفيه: استحباب السّوال عن الرؤيا والمبادرة إلى تأويلها وتعجيلها أول النهار لهذا الحديث؛ ولأن الذهن جمع قبل أن يتشعب بإشغاله في معايش الدنيا؛ ولأن عهد الرائي قريب لم يَطْرَأ عليه ما يهوش الرؤيا عليه؛ ولأنه قد يكون فيها ما يستحب تعجيله كالحث على خير، أو التحذير من معصية ونحو ذلك. وفيه: إباحة الكلام في العلم وتفسير الرُّوْيَا ونحوهما بعد صلاة الصبح. وفيه: أن استدبار القبلة في حلوسه للعلم أو غيره مباح، والله أعلم.

## [٧٤ – كتاب الفضائل]

# [١ - باب فضل نسب النبي على وتَسْلِيم الحَجَر عليه قبل النّبوَّةِ]

٥٩٣٣ - وَالْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْم، جَمِيعاً عَنِ الْوَلِيدِ -قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ-: حَدِّثَنَا الأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ شَدَّادٍ عَنِ الْوَلِيدِ -قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ-: حَدِّثَنَا الأَوْلِيدِ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الله اصْطَفَى كِنَانَة مِنْ وَلَدِ أَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَة بْنَ الله اصْطَفَى كِنَانَة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَة ، \* وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

َ ٩٣٤ ٥ - (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَراً بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيِّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ".

#### ٤٧ - كتاب الفضائل

## ١ - باب فضل نسب النبي على وتَسْلِيمِ الحَجَرِ عليه قبل النّبوَّةِ

فوائد الحديث: قوله ﷺ: "إن الله اصطفى كنانة" إلى آخره: استدل به أصحابنا على أن غير قريش من العرب ليس بكفء لهم، ولا غير بني هاشم كفؤ لهم، إلا بني المطّلب، فإنهم هم وبنو هاشم شيء واحد كما صرح به في الحديث الصحيح، والله أعلم.

قوله ﷺ: "إنّي لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم عليّ قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن" فيه معجزة له ﷺ، وفي هذا إثبات التّمييز في بعض الجمادات، وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ آللّهِ ﴾ (البقرة:٤٤)، وقوله تعالى: ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَبّحُ بِحَمْدهِ ﴾ (الإسراء:٤٤)، وفي هذه الآية خلاف مشهور، والصحيح أنه يسبح حقيقة، ويجعل الله تعالى فيه تمييزاً بحسبه كما ذكرنا، ومنه الحجر الذي فرَّ بثوب موسى الله وكلام الذّراع المسمُومة، ومشي إحدى الشجرتين إلى الأحرى حين دعاهما النبي ﷺ، وأشباه ذلك.

<sup>\*</sup> قوله: "اصطفى كنانة من ولد إسماعيل" كان المراد أن الله تعالى آثرهم من بين الناس بالملكات الفاضلة بين العقلاء كالشجاعة والسخاوة وغيرهما، وخصهم بالرياسة وبما يعد شرفا ونجدة عند الفضلاء، وكذا المراد باصطفاء قريش وبين هاشم، وأما اصطفاؤه ﷺ من بني هاشم، فمن كل وجه من جهة الدين والدنيا، والله تعالى أعلم.

## [٢ - باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق]

٥٩٣٥ – (١) وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، أَبُو صَالِح: حَدَّثَنَا هِقُلَّ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ فَرَّوخَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَنَا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأُوّلُ مَنْ يَنْشَقَ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأُوّلُ شَافِعٍ وَأُوّلُ مُشْفِّعِ".

#### ٢ – باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق

معنى كلمة "السيّد" وسبب تخصيص سودده بيوم القيامة: قوله ﷺ: "أنا سَيِّدُ ولد آدم يوم القيامة، وأولُ من ينشق عنه القبر، وأول شأفع، وأول مُشَفَّعٍ" قال الهروي: السيد هو الذي يفوق قومه في الخير، وقال غيره: هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد، فيقوم بأمرهم، ويتحمّل عنهم مكارههم، ويدفعها عنهم.

وأما قوله ﷺ: "يوم القيامة" مع أنه سيدهم في الدُّنيا والآخرة، فسببُ التقييد أن في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد، ولا يبقى مناع ولا معاند ونحوه، بخلاف الدنيا، فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين. وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾ (غافر: ١٦) مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك، لكن كان في الدنيا من يدعي الملك، أو من يضاف إليه مجازاً، فانقطع كل ذلك في الآخرة.

سبب التصريح بقوله: "أنا سيّد ولد آدم"، وفقه الحديث والتوفيق بين الروايتين: قال العلماء: وقوله ﷺ: "أنا سيّدُ ولد آدم" لم يقله فحراً، بل صرح بنفي الفحر في غير مسلم في الحديث المشهور: "أنا سيّدُ ولد آدم ولا فحر"، وإنما قاله لوجهين: أحدهما: امتثال قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ ﴾ (الضحى: ١١)، والثاني: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه، ويعتقدوه، ويعملوا بمقتضاه، ويوقروه ﷺ بما تقتضي مرتبته، كما أمرهم الله تعالى، وهذا الحديث دليل لتَفْضيله ﷺ على الخلق كلهم؛ لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة، وهو ﷺ أفضل الآدميين وغيرهم.

وأما الحديث الآخر: "لا تفضّلوا بين الأنبياء": فحوابه من خمسة أوجه: أحدها: أنه على قاله قبل أن يعلم أنه سيّد ولد آدم، فلما علم أخبر به. والثاني: قاله أدباً وتواضعاً. والثالث: أن النّهي إنما هو عَنْ تفضيل يؤدي إلى تنقيص المَغْضُول. والرابع: إنما نحى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة، كما هو المشهور في سبب الحديث. والخامس: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة، فلا تفاضل فيها، وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى، ولا بد من اعتقاد التفضيل، فقد قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ ﴾ (البقرة: ٣٥٣). قوله على: "وأوَّلُ شافع وأول مشفَّع" إنما ذكر الثاني؛ لأنه قد يشفع اثنان، فيشفع الثاني منهماً قبل الأول، والله أعلم.

## [٣ - باب في معجزات النبيّ ﷺ]

٩٣٦ - (١) وَحَدَّثَنِيْ آَبُو الرَّبِيعِ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ-: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النّبِيِّ عَلَيْ دَعَا بِمَاءٍ فَأْتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ، فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتُوضَّؤُونَ، فَحَزَرْتُ مَا بَيْنَ السَّتِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ.

٥٩٣٧ - (٢) وحَدَّنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، حَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنس، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ، وَحَانَتْ صَلاَةً الْعَصْر، فَالْتَمَسَ طَلْحَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي ذَلِكَ النّاسُ الْوَضُوءَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ. فَأَتِيَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي ذَلِكَ النّاسُ الْوَضُوءَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ. فَأَتِي رَسُولُ الله عَلَيْ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي ذَلِكَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِنْ تَحْتِ أَصَالِعِهِ، فَتَوَضَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ تَحْتِ أَصَالِعِهِ، فَتَوَضَا اللهُ عَلَيْكُ مِنْ تَحْتِ أَصَالِعِهِ مَنْ تَحْدِهِمْ.

## ٣ – باب في معجزات النبي ﷺ

بيان المعجزات، وضبط بعض الكلمات وشرحها: قوله في هذه الأحاديث في نَبْعِ الماء من بين أصابعه وتكثيره، وتكثير الطعام. هذه كلها معجزات ظاهرات، وجدت من رسول الله على في مواطن مختلفة، وعلى أحوال متغايرة، وبلغ مجموعها التواتر. وأما تكثير الماء، فقد صحَّ من رواية أنس وابن مسعود وجابر وعمران بن الحصين، وكذا تكثير الطعام وجد منه في في مواطن مختلفة، وعلى أحوال كثيرة وصفات متنوعة، وقد سبق في "كتاب الرقى" بيان حقيقة المعجزة، والفرق بينها وبين الكرامة، وسبق قبل ذلك بيان كيفية تكثير الطعام وغيره. قوله: "فأتي بقدح رَحْراح" هو بفتح الراء وإسكان الحاء المهملة، ويقال له: "رحرح" بحذف الألف، وهو الواسع القصير الجدار.

قوله: "فجعلتُ أَنْظُر إلى الماء ينبع من بين أصابعه" هو بضم الباء وفتحها وكسرها ثلاث لغات، وفي كيفية هذا النبع قولان، حكاهما القاضي وغيره: أحدهما، ونقله القاضي عن المزنيِّ وأكثر العلماء: أنَّ معناه أن الماء كان يخرج من نفس أصابعه ﷺ، وينبع من ذاتها. قالوا: وهو أعظم في المعجزة من نبعه من حجر، ويؤيد هذا أنه جاء في رواية: "فرأيت الماء ينبع من أصابعه". والثاني: يحتمل أن الله كثر الماء في ذاته، فصار يفور من بين أصابعه لا من نفسها، وكلاهما معجزة ظاهرة، وآية باهرة.

قوله: "فالتمس الناس الوضوء" هو بفتح الواو على المشهور، وهو الماء الذي يتوضأ به، وسبق بيان لغاته في كتاب الطهارة. ٥٩٣٨ - (٣) حَدَّثَنِيْ أَبُو غَسَانَ الْمسْمَعِيّ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ -يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ-: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيّ الله ﷺ وَأَصْحَابَهُ بِالرَّوْرَاءِ -قَالَ: وَالرَّوْرَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السَّوقِ وَالْمَسْجِدِ فِيما ثَمَّهُ - دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءً، فَوَضَعَ كَفّهُ فِيهِ، فَجَعَلَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّا جَمِيعُ أَصْحَابِهِ، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ: وكَانُوا زُهَاءَ الثَّلاَثِمِائَةِ.

٥٩٣٩ - (٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ ابْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ أَنّ النّبِيَّ عَلَيْ كَانَ بِالزّوْرَاءِ، فَأْتِيَ بِإِنَاءِ مَاءٍ لاَ يَعْمُرُ أَصَابِعَهُ، أَوْ قَدْرَ مَا يُوَارِي أَصَابِعَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثٍ هِشَامٍ.

٥٩٤٠ (٥) وَحَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْينَ: حَدَّثَنَا مَعْقلٌ عَنْ أَبِي النّبِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمِّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهْدِي لِلنّبِيِّ عَلَيْ فِي عُكَةٍ لَهَا سَمْناً، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا، فَيَسْأَلُونَ الأَدْمَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، فَتَعْمِدُ إِلَى الّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنّبِي عَلَيْ فَتَجِدُ فِيهِ فَيَسْأَلُونَ الأَدْمَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، فَتَعْمِدُ إِلَى الّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنّبِي عَلَيْ فَتَجِدُ فِيهِ سَمْناً، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدْمَ بَيْتِهَا حَتّى عَصَرَتُهُ، فَأَتَتِ النّبِي عَلَيْ فَقَالَ: "عَصَرْتِيهَا؟" قَالَتْ: نَعْمُ، قَالَ: "عَصَرْتِيهَا؟" قَالَتْ: نَعْمُ، قَالَ: "لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِماً".

٩٤١ - (٦) وَحَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَطْعِمُهُ، فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ

شرح الكلمات والتوفيق بين الروايتين: قوله: "حتى توضؤوا من عند آخرهم" هكذا هو في الصحيحين "من عند آخرهم"، وهو صحيح، و"مِنْ" هنا بمعنى "إلى" وهي لغة.

قوله: "كانوا زهاء الثلاثمائة" أما "زهاء"، فبضم الزاء وبالمد أي قدر ثلاثمائة، ويقال أيضاً "لها" باللام، وقال في هذه الرواية "ثلاثمائة"، وفي الرواية التي قبلها: "ما بين السَّتِّين إلى الثَّمانين". قال العلماء: هما قضيتان حرتا في وقتين، ورواهما جميعاً أنس.

وأما قوله: الثلاثمائة، فهكذا هو في جميع النسخ "الثَّلاثمائة"، وهو صحيح، وسبق شرحه في "كتاب الإيمان" في حديث حذيفة: "اكتبوا لي كم بلفظ الإسلام".

قوله: "لا يغمر أصابعه" أي لا يغطيها. قوله: "والمسجد فيما ثمة" هكذا هو في جميع النسخ "فمة"، قال أهل اللغة: "ثمّ" بفتح الثاء و"فمة" بالهاء بمعنى "هناك، وهنا"، فــــ"ثمّّ" للبعيد، و"فمة" للقريب.

قوله ﷺ: "لو تركتيها ما زال قائماً" أي موجوداً حاضراً.

يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا، حَتَّى كَالَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: "لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ، وَلَقَامَ لَكُمْ".

٥٩٤٢ - (٧) حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّنَنَا أَبُو عَلِي الْحَنَفِيُّ: حَدَّنَنَا أَبُو عَلَي الْوَيَقِي الْمَكْيِّ أَنَّ أَبَا الطَّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ أَحْبَرَهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ أَنسٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ أَبَا الطَّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ أَحْبَرَهُ قَالَ: خَرَجْنَا مِعَ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ غَزْوَةٍ تَبُوكَ، فَكَانَ يَحْمَعُ الصَّلاَة، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، وَالْمَعْرِبَ وَالْعَشَاءَ جَمِيعاً، حَتّى إِذَا كَانَ يَوْماً أَخْرَ الصَّلاَة، ثُمّ خَرَجَ فَصَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَشَاءَ جَمِيعاً، ثُمَّ قَالَ: الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ قَالَ: الْمَعْرِبَ وَالْعَشَاءَ جَمِيعاً، ثُمَّ قَالَ: اللهُ عَنْ بَعْوَلَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتّى يُضِحِي النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا الظَّهْرَ وَالْعَشَاءِ مَنْ مَاثِهَا شَيْعاً \*\* حَتّى آتِيَّ ". فَحَثْنَاهَا وَقَدْ سَبَقْنَا إِلَيْهَا رَجُلاَنِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ مَنْ مَثُلُ مَنْ مَثُلُ اللهُ عَلَى اللهُ وَوَجُهَهُ، ثُمَّ الْعَيْنُ فِيهِ يَدَيْهِ وَوَجُهَهُ، ثُمَّ الْعَيْنِ قَلِيلاً قَلِيلاً عَلِيلاً عَلِيلاً عَلِيلاً عَلِيلاً عَلِيلاً عَلِيلاً عَلِيلاً عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

فقه الحديث وشرح الغريب: قوله في حديث غزوة تبوك: "كان يجمع الصلاة" إلى آخره: هذا الحديث سبق في "كتاب الصلاة"، وفيه هذه المعجزة الظاهرة في تكثير الماء، وفيه الجمع بين الصلاتين في السفر.

قوله: "والعين مثل الشراك تبض" هكذا ضبطناه هنا "تبض" بفتح التاء وكسر الموحدة وتشديد الضاد المعجمة، ونقل القاضي اتّفاق الرواة هنا على أنه بالضاد المعجمة، ومعناه: تسيل، واختلفوا في ضبطه هناك، فضبطه بعضهم بالمعجمة، وبعضهم بالمهملة أي تبرق، والشّراك بكسر الشين، وهو سير النّعل، ومعناه: ماء قليل جداً. قوله: "فجرت العين بماء منهمر" أي كثير الصب والدفع.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلا يمس من مائها شيئا" ولم أقف على حكمة هذا النهي مصرحة في رواية، ولا في كلام أحد من الشراح، ولعله ولا أكان يريد أن تظهر في الماء البركة بوجوده وكان يخشى إذا مسه أحد قبل حضوره أن ينقطع الماء. ثم رأيت الباحي على قد ذكر في شرح الموطأ مثل هذا في بيان حكمة هذا النهي، وزاد قائلا: "فيه دليل على أن للإمام أن يمنع من الأمور العامة كالماء والكلاً من المنافع التي يشترك فيها المسلمون، لما يراه من المصلحة". (تكملة فتح الملهم: ٤٨٠،٤٧٩/٤)

النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: "يُوشِكُ، يَا مُعَاذُ! إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هَهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَاناً".

قوله ﷺ: "قد مُلئ جنَانًا" أي بساتين وعمراناً، وهو جمع جنة، وهو أيضاً من المعجزات. قوله في حديث المرأة: ألها حين عصرت العكة ذهبت بركة السَّمن. وفي حديث الرجل: حين كال الشَّعير فني، ومثله حديث عائشَة: حين كالت الشعير ففني، قال العلماء: الحكمة في ذلك أن عصرها وكيله مضادة للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى، ويتضمّن التدبير والأخذ بالحَوْل والقوة، وتكلف الإحاطة بأشرار حكم الله تعالى وفضله، فعوقب فاعله بزواله.

قوله ﷺ في الحديقة: "اخرصوها" هو بضمٌ الرَّاء وكسرها، والضَّم أشهر أي احززوا كم يجيء من تمرها. فيه: استحباب امتحان العَالِم أصحابه بمثل هذا التمرين، والحديقة: البُسْتان من النخل إذا كان عليه حائط.

قوله ﷺ: "ستهبُّ عليكم اللَّيلة ريحٌ شديدةٌ، فلا يقم فيها أحد، فمن كان له بعير فليشدَّ عقاله، فهبَّتْ ريحٌ شديدة، فقام رحل، فحملَتْهُ الريحُ حتى ألقته بِحَبَلَيْ طيء" هذا الحديث فيه هذه المعجزة الظاهرة من إخباره ﷺ بلغيب، وخوف الضرر من القيام وقت الريح، وفيه: ما كان عليه ﷺ من الشَّفقة على أمته، والرحمة لهم، والاعتناء بمصالحهم، وتحذيرهم ما يضرهم في دين أو دنيا، وإنما أمر بشد عقل الجمال؛ لئلا ينفلت منها شيءً، فيحتاج صاحبه إلى القيام في طلبه، فيلحقه ضرر الريح,

ضبط الأسماء: وحبلا "طيءٍ" مشهوران يقال لأحدهما "أجاء" بفتح الهمزة والجيم وبالهمز، والآخر "سلمي" بفتح السين، و"طيءٍ" بياء مشددة بعدها همزة على وزن سيد، وهو أبو قبيله من اليمن، وهو طيءٍ بن أدر بن زيد بن كَهْلَان بن سبأ بن حِمْيَرٍ، قال صاحب "التحرير": وطيءٍ يهمز ولا يهمز لغتان.

قوله: "وجاء رسول بن العلماء" بفتح العين المهملة وإسكان اللام وبالمد.

تسمية البغلة وأنه أهدي له قبل تبوك: قوله: "وأهدى له بغلة بيضاء" فيه قبول هدية الكافر، وسبق بيان هذا -

أَفْبَلْنَا حَتّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى، فَسَأَلَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَرْأَةَ عَنْ حَدِيقَتِهَا: "كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا؟" فَقَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْشَقِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنّى مُسْرِعٌ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِي، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ"، فَحَرَجْنَا حَتّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: "هَذِهِ طَابَةُ، وَهَذَا أُحُدٌ، وَهُوَ جَبَلٌ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ"، فَحَرَجْنَا حَتّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: "هَذِهِ طَابَةُ، وَهَذَا أُحُدٌ، وَهُو جَبَلٌ يُحِبِّنَا وَنُحِبّهُ". ثُمَّ قَالَ: "إِنّ حَيْرَ دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النّجّارِ، ثُمّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ، ثُمّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ، وَفِي كُلّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ"، فَلَحِقَنَا دَورًا وَلَا شَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَلَمْ تَرَ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ خَيِّرَ دُورَ الأَنْصَارِ فَحَعَلْنَا آخِراً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله الله عَيْرُتَ دُورَ الأَنْصَارِ فَحَعَلْنَا آخِراً، فَقَالَ: الْحِيار، فَحَعَلْنَا آخِراً، فَقَالَ: الله عَلَى الله عَيْرُتَ دُورَ الأَنْصَارِ فَحَعَلْتَنَا آخِراً، فَقَالَ: الله عَدِيرًا مِنَ الْخِيَارِ".

99٤٤ - (٩) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُخَرُومِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بِهَذَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُخَرُومِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ: "وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ"، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، وَزَادَ فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ: فَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِبَحْرِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثٍ وُهَيْبٍ: فَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ بِبَحْرِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثٍ وُهَيْبٍ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ بِبَحْرِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثٍ وُهَيْبٍ:

<sup>-</sup> الحديث وما يعارضه في الظاهر، وجمعنا بينهما، وهذه البغلة هي "دلدل" بغلة رسول الله ﷺ المعروفة، لكن ظاهر لفظه هنا أنه أهداها للنبي ﷺ في غزوة تبوك وقد كانت غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة، وقد كانت هذه البغلة عند رسول الله ﷺ قبل ذلك، وحضر عليها غزوة حنين، كما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة، وكانت حنين عقب فتح مَكّة سنة ثمان، قال القاضي: ولم يرو أنه كان للنبي ﷺ بغلة غيرها، قال: فيحمل قوله على أنه أهداها له قبل ذلك، وقد عطف الإهداء على الجيء بالواو، وهي لا تقتضي الترتيب، والله أعلم.

قوله ﷺ: "وهذا أحدٌ، وهو جبل يحبنا ونحبه" سبق شرحه في آخر "كتاب الحج".

قوله ﷺ: "خير دورِ الأنصار دار بني النَّجَّار" قال القاضي: المراد أهل الدور، والمراد القبائل، وإنما فضَّل بني النَّجَّار لسبقهم في الإسلام، وآثارهم الجميلة في الدين.

قوله: "ثُمَّ دار بني عبد الحارث بن خزرج" هكذا هو في النسخ "بني عبد الحارث"، وكذا نقله القاضي، قال: وهو خطأ من الرواة، وصوابه "بني الحارث" بحذف لفظة "عبدٍ".

قوله: "وكتب له رسول الله ﷺ ببحرهم" أي ببلدهم، والبحار: القرى.

## [٤ - باب توكله على الله تعالى، وعصمة الله تعالى له من الناس]

٩٤٦ - (٢) وَحَدَّنِيْ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاً: أَخْبَرَنَا أَبُو اللهِ عَنْ الرَّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانُ الدَّوئِلِيِّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ غَزَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ غَزَا عَبْدِ اللهِ عَنْ وَقَ قِبَلَ نَحْدِ، فَلَمَّا قَفَلَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَتُهُمُ الْقَائِلَةُ يَوْماً، ثُمَّ ذَكَرَ مَعْ وَحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَمَعْمَرٍ.

## ٤ - باب توكله على الله تعالى، وعصمة الله تعالى له من الناس

فوائد الحديث: فيه حديث جابر: ففيه بيان توكّل النبي على الله، وعصمة الله تعالى له من الناس كما قال الله تعالى: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ (المائدة:٦٧)، وفيه: جواز الاستِظْلَال بأشحار البوادي، وتعليق السّلاح وغيره فيها، وجواز المنّ على الكافر الحربي وإطلاقه. وفيه: الحثّ على مراقبة الله تعالى، والعفو والحلم ومقابلة السيئة بالحسنة.

شرح الغريب: قوله: "في واد كثير العضاه" هو بالعين المهملة والضاد المعجمة، وهي كل شجرة ذات شوك. قوله ﷺ: "إن رجلاً أتاني" قال العلماء: هذا الرجل اسمه غورث بغين معجمة وثايم مثلثة، والغَيْنُ مضمومة ومفتوحة، وحكى القاضي الوجهين، ثم قال: الصواب الفتح، قال: وضبطه بعض رواة البخاري بالعين المهملة،= ٣٥ ٥ - (٣) حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفّانُ: حَدَّثَنَا آبَانُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا عَفّانُ: حَدَّثَنَا آبَانُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا عَفّانُ: حَدَّثَنَا آبَانُ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، حَتّى إِذَا كُنّا بِذَاتِ الرَّقَاعِ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ: ثُمّ لَمْ يَعْرِضْ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ.

-والصواب المعجمة. وقال الخطابي: هو غويرث أو غورث، على التصغير والشك، وهو غورث بن الحارث. قال القاضي: وقد جاء في حديث آخر مثل هذا الخبر، وسمى الرجل فيه: دَعْثُوراً.

قوله ﷺ: "والسَّيْفُ صلتاً في يده" إلى قوله: "فشام السَّيفَ" أما "صُلتاً"، فبفتح الصاد وضمها أي مسلولاً، وأما "شامه"، فبالشين المعجمة، ومعناه غَمَدَه، ورده في غِمْده، يقال: شام السيف إذا سَلّه وإذا أغمده، فهو من الأضداد، والمراد هنا: أغمده.

# [٥ – باب بيان مثل ما بعث النبي على من الهدى والعلم]

٥٩٤٨ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاللَّفْظُ لأبِي عَامِرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ عَزِّ وَجَلِّ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاً، وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبةً، \* قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتِ الْكَلاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَحَادِبُ فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبةً، \* قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتِ الْكَلاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَحْدِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ الله بِهَا النّاسَ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقُواْ وَرَعَوْا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُحْرَى، إِنّا هَيْ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلاَّ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُه فِي دِينِ الله، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي الله بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْساً، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى الله الّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ".

### باب بیان مثل ما بعث النبی الله من الهدی والعلم

شرح الغويب: أما "الغيث"، فهو المطر، وأما "العُشْبُ والكلاً والحشيش"، فكلها أسماء للنبات، لكن الحشيش عنتص باليابس، والعشب والكلاً مقصوران مختصان بالرطب، و"الكلاً" بالهَمْزِ يقع على اليابس والرَّطب، وقال الخطَّابي وابن فارس: الكلاً يقع على اليابس، وهذا شاذ ضعيف، وأما "الأحادب"، فبالجيم والدال المهملة، وهي الأرض التي لا تنبت كلاً. وقال الخطابي: هي الأرض التي تمسك الماء، فلا يسرع فيه النَّضوب. قال ابن بطال وصاحب "المطالع" وآخرون: هو جمع حدب على غير قياس، كما قالوا في حسن: جمعه محاسن، والقياس أن محاسن جمع مشبه.

قال الخطابي: وقال بعضهم: أحادب بالحاء المهملة والدال، قال: وليس بشيء، قال: وقال بعضهم: أجارد بالجيم والراء والدال، قال: وهو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية. قال الأصمعي: الأجارد من الأرض ما لا ينبت الكلأ، معناه أنما حَرْدًاء هَزْرة، لا يسترها النَّبات، قال: وقال بعضهم: إنما هي "أخاذات" بالخاء والذال المعجمتين وبالألف، وهو جمع "أخاذة"، وهي الغدير الذي يمسك الماء، وذكر صاحب "المطالع" هذه الأوجه التي ذكرها-

<sup>\*</sup> قوله: "أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة" إلخ: الظاهر أن الطائفة الأولى إشارة إلى أهل الاستخراج والاستنباط، والثانية إلى أهل الحفظ وأداء الروايات، وقد جمع بين الطائفتين في توضيح المثل في قوله: "من فقه في دين الله، ونفعه بما بعثني الله به فعلم، وعلم" بناء على أن من الموصولة أريد به الطائفتان، وقوله: "فقه" وصف للطائفة الأولى، وقوله: "ونفعه بما بعثني": أي عينه بالحفظ والعلم والتعليم من غير استنباط واستخراج منه وصف للطائفة الثانية، والواو بمعنى أو، والله تعالى أعلم.

= الخطّابي، فجعلها روايات منقولة. وقال القاضي في "الشرح": لم يرد هذا الحرف في مُسْلِم، ولا في غيره إلا بالدال المهملة، من الجدب الذي هو ضد الخصب. قال: وعليه شرح الشارحون، وأما "القيعَانُ"، فبكسر القاف، جمع القاع، وهو الأرض المستوية. وقيل: الملساء، وقيل: التي لا نبات فيها، وهذا هو المراد في هذا الحديث، كما صرح به ﷺ، ويجمع أيضاً على "أقوع وأقْواع"، و"القيعة" بكسر القاف بمعنى القاع، قال الأصمعي: قاعة الدار ساحتها.

وأما الفقه في اللَّغة: فهو الفهم يقال منه: فَقهَ بكسر القاف يَفْقَهُ فَقَهاً بفتحها كفرح يفرح فرحاً، وقيل: المصدر فقهاً بإسكان القاف. وأما الفقه الشرعي، فقال صاحب "العين" والهروي وغيرهما: يقال منه: فَقُهَ بضم القاف، وقال ابن دريد بكسرها كالأول، والمراد بقوله ﷺ: فَقُهُ "في دين الله" هذا الثاني، فيكون مضموم القاف على المشهور، وعلى قول ابن دُرَيْدٍ بكسرها، وقد روي بالوجهين، والمشهور الضم.

وأما قوله على: "فكان منه نقيَّة قبلت الماء" فهكذا هو في جميع نسخ مسلم "طائفة طيبة"، ووقع في البخاري "فكان منه نقيَّة قبلت الماء" بنون مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم ياء مثناة من تحت مشددة، وهو بمعنى طيبة، هذا هو المشهور في روايات البخاري، ورواه الخطابي وغيره "ثغبة" بالثاء المثلثة والغين المعجمة والباء الموحدة، قال الخطابي: وهو مستنقع الماء في الحِبَالِ والصُّخُور، وهو الثغب أيضاً، وجمعه ثغبان، قال القاضي وصاحب "المطالع": هذه الرواية غلط من الناقلين وتصحيف وإحالة للمعنى؛ لأنه إنما جعلت هذه الطائفة الأولى مثلاً لما ينبت، والثغبة لا تنبت. وأما قوله على: "وسَقَوا" فقال أهل اللغة: سقى وأسقى بمعنى لغتان، وقيل سقاه: ناوله ليشرب، وأسقاه: جعل له سقياً. وأما قوله على: "ورعوا" فهو بالراء من الرَّعي، هكذا هو في جميع نسخ مسلم، ووقع في البخاري "وَزَرَعُوا"، وكلاهما صحيح، والله أعلم.

بيان مقصود الحديث: أما معاني الحديث ومقصوده: فهو تمثيل الهدى الذي جاء به على الفيّث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع، وكذلك الناس، فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر، فيحيى بعد أن كان ميتاً، وينبت الكلاً، فتنتفع بها الناس والدَّواب والزرع وغيرها، وكذا النوع الأول من الناس، يبلغه الهدى والعلم، فيحفظه فيحيا قَلْبُه، ويعمل به، ويعلمه غيره فينتفع وينفع. والنوع الثاني من الأرض: ما لا تَقْبَلُ الانتفاع في نفسها، لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها، فينتفع بها الناس والدواب، وكذا النوع الثاني من النَّاس لهم قلوب حافظة، لكن ليست لهم أفهام ثاقبة، ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم، أهل للنفع والانتفاع، فيأخذه منهم، فينتفع به، فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. والنَّوع الثالث من الأرض: السِّباخ التي لا تنبت ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء ولا تُمسكه لينتفع بما غيرها، وكذا النوع الثالث من الناس، ليست لهم قلوب حافظة، ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به، ولا يحفظونه لنفع غيرهم، والله أعلم. وفي هذا الحديث أنواع من العلم، منها: ضرب الأمثال، ومنها: فضل العلم والتعليم، وشدة الحث عليهما وذمّ الإعراض عن العلم، والله أعلم.

# [٦ – باب شفقته ﷺ على أمته، ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم]

- ٩٤٩ - (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ: - وَاللّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالاً: حَدِّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النّبِيِّ قَالَ: "إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِي الله عزَّ وحلَّ بِهِ كَمَثُلِ رَجُلِ أَتَى قَوْمَهُ، فَقَالَ: يَا قَوْمٍ! إِنِّي رَأَيْتُ الْحَيْشَ بِعَيْنَيّ، وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِي الله عزَّ وحلَّ بِهِ كَمَثُلِ رَجُلِ أَتَى قَوْمَهُ، فَقَالَ: يَا قَوْمٍ! إِنِّي رَأَيْتُ الْحَيْشَ بِعَيْنَيّ، وَإِنِّي أَنَا النّذِيرُ الْعُرْيَانُ، \* فَالنّحَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَذْلَحُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مُهْلَتِهِمْ، وَإِنِّي أَنَا النّذِيرُ الْعُرْيَانُ، \* فَالنّحَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَذْلُحُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مُهْلَتِهِمْ، وَكَذّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبّحَهُمُ الْحَيْشُ، فَأَهْلَكُهُمْ وَاحْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذّبَ مَا جِفْتُ بِهِ مِنَ الْحَقّ".

### ٦ - باب شفقته على أمته، ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم

شرح قوله على "وإني أنا النذير العريان": قوله على: "وإني أنا النذير العريان" قال العلماء: أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المحافة نزع ثوبه، وأشار به إليهم إذا كان بعيداً منهم، ليخبرهم بمادهمهم، وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم: وهو طليعتهم ورقيبهم، قالوا: وإنما يفعل ذلك؛ لأنه أبين للنّاظر وأغرب وأشنع منظراً، فهو أبلغ في استحثاثهم في التأهب للعكو، وقيل معناه: أنا النذير الذي أدركني جيش العدو، فأخذ ثيابي، فأنا أنذركم عُرياناً.

شرح الغريب وضبط الكلمات: قوله: "فالنَّجَاء" ممدود أي انجوا النجاء، أو اطلبوا النجاء، قال القاضي: المعروف في النَّجاء إذا أفرد المد، وحكى أبو زيدٍ فيه القصر أيضاً، فإذا ما كرروه، فقالوا: النجاء النَّجاء، ففيه المد والقصر معاً.

قوله ﷺ: "فأدلجوا، فانطلقوا على مهلتهم" أما "أدلَحُوا"، فبإسكان الدال، ومعناه: ساروا من أول الليل، يقال: أدلجت بإسكان الدال إدلاجاً كأكرمت إكراماً، والاسم الدَّلجه بفتح الدال، فإن خرجت من آخر الليل قلت: ادّلجت بتشديد الدال ادَّلج ادِّلاجاً بالتشديد أيضاً، والاسم الدُّلجة بضم الدال. قال ابن قتيبة وغيره: ومنهم من يجيز الوجهين في كل واحد منهما.

وأما قوله: "على مُهْلَتِهم": هكذا هو في جميع نسخ مُسْلِم، بضم الميم وإسكان الهاء، وبتاء بعد اللام، وفي الجمع بين الصحيحين "مَهَلَهِم" بحذف التاء وفتح الميم والهاء، وهما صحيحان.

قوله: "فصبَّحَهُمْ الجيشُ، فأهلكهُمْ واحتاحهم" أي استأصلهم.

<sup>\*</sup> قوله: "أنا النذير العريان" أي الذي معه دليل صدقه حيث أخذ الجيش منه ثيابه، فصار عارياً بذلك، فتكذيب مثل هذا النذير بعيد عن العقل غاية البعد.

٥٩٥٠ (٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الرِّغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنّمَا مَثْلِي وَمَثَلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنّمَا مَثْلِي وَمَثَلُ أُمِّتِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَتِ الدّوَابِ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهِ، فَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحّمُونَ فِيهِ". وَجُلُ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَتِ الدّوَابِ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهِ، فَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحّمُونَ فِيهِ". وَحُدَّنَا اللهُ عَمْرُ وَالنّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزّنَادِ بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ.

٥٩٥٢ - (٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: قَالَ: هَذَا مَا حَدَّلُهُ اللهَ ﷺ: مَثْلِي كَمَثْلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابِ الّتِي فِي النّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنّ وَيَغْلِبْنَهُ، فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، قَالَ: فَذَلِكُمْ مَثْلِي وَمَثْلُكُمْ، أَنَا آخِذً بِحُجَزِكُمْ عَنِ النّارِ، هَلُمْ عَنِ النّارِ، هَلُمْ عَنِ النّارِ، هَلُمْ عَنِ النّارِ، فَتَغْلِبُونِي تَقَحّمُونَ فِيهَا".

٣٥٩٥- (٥) حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سَلِيمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثْلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَاراً، فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا، وَهُوَ يَذُبّهُن عَنْهَا، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِيً".

قوله ﷺ: "فجعل الجنادبُ والفراش يَقَعْنَ فيها" وفي رواية: "الذَّوابُّ والفَرَاشُ". وفي رواية: "أنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحَّمُونَ فيها". وفي رواية: "وأنتم تفلتون من يدي": أما "الفَرَاش" فقال الخليل: هو الذي يطير كالبَعُوض، وقال غيره: ما تراه كصغار البقِّ يتهافت في النار. وأما "الجَنَادب"، فجمع جُنْدُب، وفيها ثلاث لغات: جُنْدُب بضم الدال وفتحها والجيم مضمومة فيهما، والثالثة حكاه القاضي بكسر الجيم وفتح الدال، والجنادب هذا: الصَّرَّار الذي يشبه الجراد. وقال أبو حاتم: الجُنْدُب على خلقة الجراد له أربعة أجنحة كالجرادة وأصغر منها، يطير ويصر بالليل صراً شديداً، وقيل: غيره. وأما "التَّقَحُّم": فهو الإقدام والوقوع في الأمور الشَّاقة من غير تثبت، و"الحجز" جمع حُجْزة، وهي معقد الإزار والسراويل.

وأما قوله ﷺ: "وأنا آخذٌ بحجزكم" فروي بوجهين: أحدهما: اسم فاعل بكسر الخاء وتنوين الذال، والثاني: فعل مضارع بضم الذال بلا تنوين، والأول أشهر، وهما صحيحان. وأما "تفلّتونَ"، فروي بوجهين: أحدهما: فتح التاء والفاء المشددة، والثاني: ضم التاء وإسكان الفاء وكسر اللام المخففة، وكلاهما صحيح، يقال: أفلت مني وتفلّت: إذا نازعك الغلبة والهرب، ثم غلب وهرب، ومقصود الحديث أنه ﷺ شبه تساقط الجاهلين والمخالفين=

- بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة، وحرصهم على الوقوع في ذلك، مع منعه إياهم، وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه، وكلاهما حريص على هلاك نفسه، ساع في ذلك لجهله. قوله: "حدثنا سليم عن سعيد": هو بفتح السين وكسر اللام، وهو سليم بن حبَّانَ.

\* \* \* \*

# [٧ – باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبيين]

٥٩٥٤ - (١) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّد النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ اللَّعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: "مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ، يَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا، إلا هَذِهِ اللّبِنَة، فَكُنْتُ أَنَا تلْكَ اللّبِنَةَ".

٥٩٥٥ - (٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ! قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ! "مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ ابْتَنَى بُيُوتًا، فَأَحْسَنَهَا وَأَحْمَلَهَا وَأَكْمَلَهَا، إلّا مَوْضِعَ لَيْنَةٍ مِنْ زَوايَاهَا، فَحَمَّلَ النّاسُ يَطُوفُونَ، وَيُعْجَبُهُمُ الْبُنْيَانُ، فَيَقُولُونَ: أَلاّ وَضَعْتَ هَهُنَا لَبِنَةً، فَيَتِمّ بُنْيَانُكَ"، فَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: "فَكُنْتُ أَنَا اللّبِنَةَ".

آوَيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْجُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلا وُضِعَتْ هَذِهِ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلِ بَنِي ابْنَيَانًا، فَأَحْسَنَهُ وَأَحْمَلَهُ، إلّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلا وُضِعَتْ هَذِهِ اللّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النّبِينَ".

٥٩٥٧ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَثَلِي وَمَثَلُ النّبِيّينَ" فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

### ٧ – باب ذكر كونه رضي خاتم النبيين

فوائد أحاديث الباب: في الباب قوله ﷺ: "مثلي ومثل الأنبياء من قبلي" إلى قوله: "فأنا اللَّبنَة، وأنا حاتم النبييّنَ" فيه فضيلته ﷺ، وأنه حاتم النبيين، وحواز ضرب الأمثال في العلم وغيره، و"اللبنة" بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام وكسرها، كما في نظائرها، والله أعلم. ٥٩٥٨ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ: وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى ذَاراً سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النّبِي عَلَيْ قَالَ: "مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى ذَاراً فَأَتَمَهَا وَأَكْمَلَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، فَحَعَلَ النّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، وَيَقُولُونَ: لَوْلاَ مَوْضِعُ اللّبِنَةِ، جِعْتُ فَخَتَمْتُ الأَنْبِيَاءَ". قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ " فَأَنَا مَوْضِعُ اللّبِنَةِ، جِعْتُ فَخَتَمْتُ الأَنْبِيَاءَ".

٩٥٩٥ - (٦) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سَلِيمٌ بِهَذَا الإسْنَادِ مثْلَهُ، وَقَالَ بَدَلَ أَتُمَّهَا: أَحْسَنَهَا.

\* \* \* \*

# [٨ - باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها]

٠٩٦٠ (١) قَالَ مُسْلِمٌ: وَحُدَّثْتُ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ، وَمِدَّ زَكِ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَبْدِ الله عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النّبِي عَلَيْ قَالَ: "إِنَّ الله عَزِّ وَحَلِّ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ، قَبَضَ نَبِيّهَا قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطاً وَسَلَفاً بَيْنَ يَدَيْهَا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَةٍ، عَذَّبَهَا، وَنَبِيّهَا حَيٍّ، فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ، فَأَقرّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ".

### ٨ - باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها

هذه الرواية هي الرواية عن المجهول: قال مسلم: "وحدِّثت عن أبي أسامة، وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن عبد الله الجوهري، حدثنا أبو أسامة" إلى آخره: قال المازري والقاضي: هذا الحديث من الأحاديث المُنْقَطِعة في مسلم، فإنه لم يُسمَّ الذي حدثه عن أبي أسامة، قلت: وليس هذا حقيقة انقطاع، وإنما هو رواية بحهول، وقد وقع في حاشية بعض النسخ المعتمدة، قال الجلودي: حدثنا محمد بن المسيب الأرعياني، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري بهذا الحديث عن أبي أسامة بإسناده.

## [٩ – باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته]

٥٩٦١ – (١) حَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَاثِدَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَباً يَقُولُ: سَمِعْتُ النّبِيّ ﷺ يَقُولُ: "أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ".

ُ ١٩٦٢ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ابْنُ بِشْرٍ، جَمِيعاً عَنْ مِسْعَرٍ، حِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَمُنَا شُعْبَةُ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جُنْدُب، عَن النّبي ﷺ بِمِثْلِهِ.

٥٩٦٣ - (٣) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَارِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُولُ: سَمِعْتُ النِّبِي ﷺ عَلَى الْعَوْضِ، مَنْ وَرَدَ سَمِعْتُ النِّبِي ﷺ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَداً، وَلَيَرِدَنَّ عَلَى ۖ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ".

#### ٩ – باب إثبات حوض نبينا على وصفاته

ذكر الصحابة الذين روي عنهم حديث الحوص: قال القاضي عياض عياض الحَوْض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السُّنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه، قال القاضي: وحديثه مُتواتر النقل، رواه خلائق من الصحابة، فذكره مسلم من رواية ابن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة وحارثة بن وهب والمستورد وأبي ذرِّ وثوبان وأنس وجابر بن سمرة. ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر الصديق وزيد بن أرقم وأبي أمامة وعبد الله بن زيد وأبي برزة وسويد ابن حبلة وعبد الله بن الصنابحي والبراء بن عازب وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس وغيرهم. قلت: ورواه البخاري ومسلم أيضاً من رواية أبي هريرة، ورواه غيرهما من رواية عمر بن الخطاب وعائذ بن عمر وآخرين، وقد جمع ذلك كله الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه "البعث والنشور" بأسانيده وطرقه المتكاثرات. قال القاضى: وفي بعض هذا ما يقتضى كون الحديث متواتراً.

شرح بعض الكلمات: قوله ﷺ: "أنا فَرَطُكُم على الحوض" قال أهل اللغة: الفَرَطُّ بفتح الفاء والراء، والفارط: هو الذي يتقدم الوارد ليصلح لهم والحياض والدِّلاء ونحوها من أمور الاستقاء، فمعنى "فرطكم على الحوض" سابقكم إليه كالمهيِّء له.

قوله ﷺ: "ومن شَرِبَ لم يظمأ أبداً" أي شرب منه، والظّما مهموز مقصور كما ورد به القرآن العزيز، وهو العطش، يقال: ظمئ يَظْمَأُ ظمأ فهو ظمآن، وهم ظماء بالمد كَعَطش يعطشُ عطشًا فهو عطشان وهم عطاش. =

قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَسَمِعَ النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدَّثْهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتَ سَهْلاً يَقُولُ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ!

٥٩٦٤ - (٤) قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ، فَيَقُولُ: "إِنَّهُمْ مِنّي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقاً سُحْقاً لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي".

٥٩٦٥ - (٥) وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ عَنْ أَبِي حَارِمٍ، عَنْ سَهْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ، وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ البَي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ البَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَعْقُوبَ.

٥٩٦٦ - (٦) وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو الضَّبِيُّ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله يَلْكُ: "حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله يَلْكُ: "حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلاَ يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَداً".

- قال القاضى: ظاهر هذا الحديث أنَّ الشُّرْبَ منه يكون بعد الحساب والنجاة من النار، فهذا هو الذي لا يظمأ بعده. قال: وقيل: لا يشرب منه إلّا من قدر له السلامة من النار، قال: ويحتمل أن من شرب منه من هذه الأمة وقدر عليه دخول النار لا يعذب فيها بالظمأ، بل يكون عذابه بغير ذلك؛ لأن ظاهر هذا الحديث أن جميع الأمة يشرب منه، إلا من ارتدَّ وصار كافراً. قال: وقد قيل: إن جميع الأمم من المؤمنين يأخذون كتبهم بأيمالهم، ثم يعذّب الله تعالى من شاء من عصاقم. وقيل: إنما يأخذه بيمينه الناجون خاصة.

قال القاضي: وهذا مثل قوله ﷺ: "من وَرَدَ شَرِبَ"، هذا صريح في أن الواردين كلهم يشربون، وإنما يمنع منه الذين يذادون ويمنعون الورود لارتدادهم، وقد سبق في "كتاب الوضوء" بيان هذا الذُّود والمذودين.

قوله ﷺ: "سُحْقاً سحقاً" أي بُعْداً لهم بعداً، ونصبه على المصدر، وكرر للتوكيد.

رفع الوهم عن الإسناد: قوله: "حدثنا هارون بن سعيد، حدثنا ابن وهب، أخبرني أبو أسامة عن أبي حازم، عن سهل عن النبي على النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد عن النبي على العلماء: هذا العَطْفُ على سَهْل، فالقائل: "وعن النعمان" هو أبو حازم، فرواه عن سهل، ثم رواه عن النعمان عن أبي سعيد.

بيان مراد الحديث والكلام في فعل التعجب: قوله ﷺ: "حَوْضِي مسيرة شهرٍ وزواياه سواءٌ" قال العلماء: معناه: طوله كعرضه، كما قال في حديث أبي ذر المذكور في الكتاب: "عَرْضُه مثل طوله".

قوله ﷺ: "ماؤُهُ أبيضُ من الورق" هكذا هو في جميع النسخ "الوَرق" بكسر الراء، وهو الفضة، والنحويون =

٧٦٥ ٥ - (٧) قَالَ: وَقَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتِّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيِّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ أَنَاسٌ دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمِّتِي، فَيُقَالُ: أَمَا شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَك؟ وَالله! مَا بَرِحُوا بَعْدَكَ يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ".

قَالَ: فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: اللهمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا، أَوْ أَنْ نُفْتَنَ عَنْ ديننَا.

٥٩٦٨ - (٨) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُقَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ، وَهُو بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ: "إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ، أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَى مِنْكُمْ، فَوَالله الله عَلَى دُونِي رِجَالٌ، فَلَأَقُولُ: إِنْكَ لاَ تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ".

٩٦٩ ٥ - (٩) وَحَدَّثَنِي يُونسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي

- يقولون: إن فعل التعجب الذي يقال فيه هو أفْعَلُ من كذا، إنما يكون فيما كان ماضيه على ثلاثة أحرف، فإن زاد لم يتعجّب من فاعله، وإنما يتعجب من مصدره، فلا يقال: ما أبيض زيداً، ولا زيد أبيض من عمرو، وإنما يقال: ما أشد بياضه، وهو أشد بياضاً من كذا، وقد حاء في الشعر أشياء من هذا الذي أنكروه، فعدُّوه شاذاً لا يقاسُ عليه، وهذا الحديث يدل على صحته، وهي لغة وإن كانت قليلة الاستعمال، ومنها قول عمر في "ومن ضَيّعَهَا فهو لما سواها أضيع".

قوله ﷺ: "كيزانه كنجوم السّماء" وفي رواية: "فيه أباريق كنجوم السّماء" وفي رواية: "والّذي نفس محمّد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السّماء وكواكبها" وفي رواية: "وإنّ فيه من الأباريق كعدد نجوم السّماء" وفي رواية: "كأنّ الأباريق "آنيته عدد النّجُوم" وفي رواية: "ترى فيه أباريق الذهب والفضَّة كعدد نجوم السّماء" وفي رواية: "كأنّ الأباريق فيه النّجُوم" المحتار الصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهره، وألها أكثر عدداً من نجوم السّماء، ولا مانع عقليّ ولا شرعيّ يمنع من ذلك، بل ورد الشرع به مؤكداً كما قال على "والّذي نفس محمّد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السّماء"، وقال القاضي عياض: هذا إشارة إلى كثرة العدد، وغايته الكثيرة، من باب قوله الله عنه العضا عن عاتقه"، وهو باب من المبالغة، معروف في الشرع واللغة، ولا يعد كذباً إذا كان المُخبَرُ عنه في حيز الكثرة والعظم، ومبلغ الغاية في بابه، بخلاف ما إذا لم يكن كذلك، قال: ومثله كلمته ألف مرة، ولقيته مائة كرة، فهذا حائز إذا كان كثيراً، وإلا فلا، هذا كلام القاضي، والصواب الأول.

عَمْرٌ و وَهُو ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّقُهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسِ الْهَاشِمِيّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَافِعِ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النِّبِي ﷺ أَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَذْكُرُونَ الْحَوْضَ، وَلَمْ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فَلَما كَانَ يَوْماً مِنْ ذَلِكَ، وَالْحَارِيَةُ تَمْشُطُنِي، فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَالْحَارِيَةُ تَمْشُطُنِي، فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَالْحَارِيةِ اسْتَأْخِرِي عَنِي، قَالَتْ: إِنّمَا دَعَا الرّحَالَ وَلَمْ يَدْعُ النّسَاءَ، فَقُلْتُ إِنّي مِنَ النّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنِي لَكُمْ فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ، وَلَمْ يَدْعُ النّسَاءَ، فَقُلْتُ إِنّي مِنَ النّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنِّي لَكُمْ فَرَطٌ عَلَى الْحَوْضِ، فَلِياتِي لاَ يَأْتِينَ أَحَدُكُمْ، فَيُذَبِ عَنِي كَمَا يُذَبِ الْبَعِيرُ الضّالُّ، فَأَقُولُ: فِيمَ هَذَا؟ فَيُقَالُ: إِنّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدُكُمْ، فَيُذَبِ عَنِي كَمَا يُذَبِ الْبَعِيرُ الضّالُّ، فَأَقُولُ: فِيمَ هَذَا؟ فَيُقَالُ: إِنّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدُكُمْ، فَيُذَبِ عَنِي كَمَا يُذَبِ الْبَعِيرُ الضّالُّ، فَأَقُولُ: فِيمَ هَذَا؟ فَيُقَالُ: إِنْكَ

ضبط الأسماء: قوله على الحوض: "وإنَّ عرضَهُ ما بين أيلة إلى الجحفة". وفي رواية: "بين ناحيتيهِ كما بين جَرْباء وأذرح" قال الراوي: هما قريتان بالشام، بينهما مسيرة ثلاث ليال. وفي رواية: "عرضه مثل طوله ما بين عمَّان إلى أيلة" وفي رواية: "من مقامي إلى عمَّان" وفي رواية: "قَدْر حوضي كما بين أيلة وصَنْعَاءَ من اليمن" وفي رواية: "ما بين ناحيتَي حوضي كما بين صَنْعَاء والمدينة". أما "أيلةً"، فبفتح الهمزة وإسكان المثناة تحت وفتح اللام، وهي مدينة معروفة في عراق الشَّام على ساحل البحر، متوسطة بين مدينة رسول الله على و"دمشق" و"مصر"، بينها وبين المدينة نحو شمس عشرة مرحلة، وبينها وبين "دمشق" نحو ثني عشرة مرحلة، وبينها وبين المصر" نحو ثمان مراحل. قال الحازمي: قيل: هي آخر الحجاز وأول الشام.

وأما "الجحفة"، فسبق بيانها في "كتاب الحج"، وهي بنحو سبع مراحل من المدينة بينها وبين مكة. وأما "جربا"، فبحيم مفتوحة ثم راء ساكنة ثم باء موحدة ثم ألف مقصورة، هذا هو الصواب المشهور أنها مقصورة، وكذا قيدها الحازميُّ في كتابه "المؤتلف في الأماكن"، وكذا ذكرها القاضي وصاحب "المطالع" والجمهور.

وقال القاضي وصاحب "المطالع": ووقع عند بعض رواة البخاري ممدوداً، قالا: وهو خطاً. وقال صاحب "التحرير": هي بالمد، وقد تقصر. قال الحازمي: كان أهل "جَرْبا" يهوداً كتب لهم النبي الله الأمان لما قدم عليه لحية بن رُوْبَة صاحب "أيْلة" بقوم منهم، ومن أهل "أذرُح" يطلبون الأمان، وأما "أذْرُح"، فبهمزة مفتوحة ثم ذال معجمة ساكنة ثم راء مضمومة ثم حاء مهملة، هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهور.

قال القاضي وصاحب "المطالع": ورواه بعضهم بالجيم، قالا: وهو تصحيف لا شكَّ فيه، وهو كما قالا، وهي مدينة في طرف الشام في قبلة الشويك، بينها وبينه نحو نصف يوم، وهي في طرف الشراط بفتح الشين المعجمة في طرفها الشَّمالي، و"تبوك" في قبلة "أذرحَ" بينهما نحو أربع مراحل، وبين "تبوك" ومدينة النبي ﷺ نحو أربع عشرة مرحلة.

وأما "عمَّان"، فبفتح العين وتشديد الميم، وهي بلدة بالبلقاء من "الشام"، قال الحازمي: قال ابن الأعرابي: يجوز أن-

٠٩٧٠ (١٠) وَحدَّثَنِي أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا أَفْلحُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعِ قَالَ: كَانَتْ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدَّثُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النّبِي ﷺ وَاللهِ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهِيَ تَمْتَشِطُ: "أَيّهَا قَالَ: كَانَتْ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدَّثُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النّبِي ﷺ اللهِ يُكُونُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهِيَ تَمْتَشِطُ: "أَيّهَا النّاسُ" فَقَالَتْ لِمَاشِطَتِهَا: كُفّي رأْسِي بِنَحْوِ حَدِيثِ بُكَيْرٍ عَنِ الْقَاسِم بْنِ عَبّاسٍ.

٥٩٧١ - (١١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيّتِ، ثُمّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: "إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنّي، وَالله! لأَنْظُرُ

 يكون فعلان من: عم يعم، فلا تنصرف معرفة، وتنصرف نكرة، قال: ويجوز أن يكون فعًالاً من: عمن، فتنصرف معرفة ونكرة إذا عنى بها البلد، هذا كلامه، والمعروف في روايات الحديث وغيرها ترك صرفها.

التوفيق بين الروايات: قال القاضي عياض: وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجباً للاضطراب، فإنه لم يأت في حديث واحد، بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة سمعوها في مواطن مختلفة، ضربها النبي على في كل واحد منها مثلاً لبعد أقطار الحوض وسعته، وقرب ذلك من الأفهام لبعد ما بين البلاد المذكورة، لا على التقدير الموضوع للتحديد، بل للإعلام بعظم هذه المسافة، فبهذا تجمع الروايات، هذا كلام القاضي. قلت: وليس في القليل من هذه منع الكثير، والكثير ثابت على ظاهر الحديث، ولا معارضة، والله أعلم. وفقه الحديث: قولها: "كفي رأسي" هو بالكاف أي اجمعيه وضمى شعره بعضه إلى بعض.

قولها: "إنِّي من الناس" دليل لدخول النِّساء في خطاب الناس، وهذا متفق عليه، وإنما اختلفوا في دخولهنَّ في خطاب الذكور، ومذهبنا ألهن لا يدخلن فيه، وفيه إثبات القول بالعموم.

قوله: "صلَّى على أهل أحدٍ صلاته على الميت" أي دعا لهم بدعاء صلاة الميت، \*\* وسبق شرح هذا الحديث في "كتاب الجنائز".

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "صلاته على الميت" قال العيني في عمدة القاري (٤: ١٧٣:) "أي مثل صلاته على الميّت، وهذا يردّ قول من قال: إن الصلاة في الأحاديث التي وردت محمولة على الدعاء، وممن قال به ابن حبّان والبيهقي والنووي (لأهم بمنعون الصلاة على الشهيد على مذهب الشافعية) حتى قال النووي: المراد من الصلاة هنا الدعاء. وأما كونه مثل الذي على الميّت، فمعناه أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به الموتى، قلت: هذا عدول عن المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظ لأحل تمشية مذهبه في ذلك، وهذا ليس بإنصاف. (تكملة فتح الملهم: ٤/٥٠٥)

إِلَى حَوْضِيَ الآَنَ. وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّي، وَالله! مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَنَافَسُوا فِيهَا".

٩٧٢ - (١٢) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِى: حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِي اَبْنَ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُوبَ يُحَدَّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَلِهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرِ كَالْمُودِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، فَقَالَ: "إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحُوْفِ، وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ، إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدَّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَتِلُوا، فَتَهْلِكُوا، كَمَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتَتِلُوا، فَتَهْلِكُوا، كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ".

قَالَ عُقْبَةُ: فَكَانَتْ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ.

٩٧٣ - (١٣) حَدَّنَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَآبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَلأَنَازِعَنّ أَقُواماً ثُمَّ لأَغْلَبَنّ عَلَيْهِمْ، فَأَقُولُ: يَا رَبّ! أَصْحَابِي، أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ".

وَحَدَّثَنَاه عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ،

قوله: "صلى رسول الله ﷺ على قتلى أحدٍ، ثم صعد المنبر كالمودّع للأحياء والأموات، فكانت آخر ما رأيته على المنبر" معناه: خرج إلى قتلى أحد ودعا لهم دعاء مودع، ثم دخل المدينة، فصعد المنبر، فخطب الأحياء خطبة مودع، كما قال النواس بن سمعان، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، وفيه: معنى المعجزة.

قوله ﷺ: "وإني والله! لأنظر إلى حوضي الآن" هذا تصريح بأنَّ الحوض حوضٌ حقيقي على ظاهره كما سبق،
 وأنه مخلوق موجود اليوم، وفيه: حواز الحلف من غير استِحْلاف لتفخيم الشيء وتوكيده.

قوله على الله الله الله عليكم أن تتنافسوا فيها هكذا هو في جميع النسخ "مفاتيح" في اللفظين بالياء، قال القاضي: ولكني أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها هكذا هو في جميع النسخ "مفاتيح" في اللفظين بالياء، قال القاضي: وروي "مفاتح" بحذفها، فمن أثبتها فهو جمع مفتاح، ومن حذفها فحمع مفتح، وهما لغتان فيه. وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله على الله عناه الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض، وقد وقع ذلك، وألها لا ترتد جملة، وقد عصمها الله تعالى من ذلك، وألها تتنافس في الدنيا، وقد وقع كل ذلك.

بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "أَصْحَابِي، أَصْحَابِي".

٥٩٧٥ - (١٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعاً عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النّبِي ﷺ وَاللهِ عَنْ مُغِيرَةً: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ. عَبْدِ الله، عَنِ النّبِي ﷺ عَنْ مُغِيرَةً: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ. عَبْدِ الله، عَنِ النّبِي ﷺ وَائِلٍ. وحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَثِيّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ، كِلاَهُمَا عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةً، عَنِ النّبِي ﷺ فَا نَحْوَ حَديثِ اللّهِ عَنْ حُدَيثِ اللّهِي عَنْ النّبِي ﷺ فَا اللّهِ عَنْ حُدَيثُ اللهِ عَنْ النّبِي عَلَيْمَ اللهُ عَنْ النّبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الله

٥٩٧٧ – (١٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ بَزِيع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَارِثَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النّبي ﷺ قَالَ حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءً وَالْمَدِينَةِ.

فقالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ: "الأَوَانِي؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ الْمُسْتَوْرِدُ: "تُرَى فِيهِ الآنِيَةُ مثلَ الْكَوَاكِبِ".

٩٧٨ - (١٨) وَحَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ: حَدِّنَنَا حَرَمِيّ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَقُولُهُ. يَقُولُ، وَذَكَرَ الْحَوْضَ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الْمُسْتَوْرِدِ وَقَوْلَهُ.

٩٧٩ - (١٩) حَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ الزِّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضاً، مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَا وَأُذْرُحَ".

٠٩٨٠ - (٢٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنّى وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطّانُ عَنْ عُبَيْدِ الله: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنّ أَمْمَنَى وَهُوَ الْقَطّانُ عَنْ عُبَيْدِ الله: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنّ أَمْمَنَى احْوَضِي".

٢١١ ٥- (٢١) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَزَادَ: قَالَ عُبَيْدُ الله: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: قَرْيَتَيْنِ بِالشَّأْم، بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ ثَلاَثِ لَيَالٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بِشْرٍ: ثَلاَثَةِ أَيّامٍ.

؟ ٩٨٠ ٥ - (٢٢) وَحَدَّنَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ الله.

٣٨٠٥ - (٣٣) وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمِّدٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَا وَأَذْرُحَ، فِيهِ أَبَارِيقُ كُنُجُومِ السّمَاءِ، مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا".

٩٨٤ - (٢٤) وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَيُّ - وَاللّفْظُ لاِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الصّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: عَبْدِ الله بْنِ الصّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ؟ قَالَ: "وَالّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ! لآنِيَّةُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَد نُحُومِ السّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا، أَلاَ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ آنِيَةُ الْحَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظُمَأُ لَحُولِهِ، مَا عَلَيْهِ، يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا آيَنَ عَمّانَ إِلَى أَيْلَةَ مَاوُهُ أَشَدّ بَيَاضًا مِنَ اللّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ".

٥٩٨٥ - (٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو غَسّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشّارٍ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ،

قوله ﷺ: "لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المُظْلمةِ المصحية، آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة" أما قوله ﷺ: "ألا في الليلة المظلمة"، فهو بتخفيف ألا، وهي التي للاستفتاح، وخص الليلة المظلمة المصحية؛ لأن النجوم ترى فيها أكثر، والمراد بالمظلمة التي لا قمر فيها، مع أن النجوم طالعة، فإن وجود القمر يستر كثيراً من النجوم. وأما قوله ﷺ: "آنيةُ الحنَّةِ"، فضبطه بعضهم برفع "آنية"، وبعضهم بنصبها، وهما صحيحان، فمن رفع، فخير مبتدأ محذوف، أي هي آنية الجنة، ومَنْ نَصَب، فبإضمار: أعنى أو نحوه، وأما "آخِرَ مَا عليه"، فمنصوب، وسبق نظيره في "كتاب الإيمان"، وأما "يَشْخُبُ"، فبالشين والحاء المعجمتين والياء مفتوحة، والحاء مضمومة ومفتوحة، والشَّعب: السَّيلان، وأصله ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمرة وعصرة لِضَرْع الشاة. وأما "الميزابان"، فبالهمز، ويجوز قلب الهمزة ياء.

عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيّ، عَنْ ثَوْبَانَ أَنّ نَبِيّ الله ﷺ قَالَ: "إِنّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النّاسَ لأَهْلِ الْيَمَنِ، أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ". فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ، فَقَالَ: "مِنْ مُقَامِي إِلَى عَمّانَ". وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ، فَقَالَ: "أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، يَغت فيهِ إِلَى عَمّانَ". وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ، فَقَالَ: "أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، يَغت فيهِ مِيزَابَانِ يَمُدّانِهِ مِنَ الْحَنّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالآخَرُ مِنْ وَرِقٍ".

٩٨٦ - (٢٦) وحَدَّثَنِيْهِ زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ

قوله: "عن معدان اليعمري" بفتح ميم اليعمري وضمها، منسوب إلى يعمرً.

شرح الغريب: قوله ﷺ: "إني لبعقرِ حوضِي" هو بضم العين وإسكان القاف، وهو موقف الإبل من الحوض إذا وردته، وقيل: مؤخره.

قوله على أأذودُ الناس لأهل اليمنِ أضرب بعصاي حتى يرفضً عليهم" معناه: أطرد الناس عنه غير أهل اليمن ليرفض عليه أهل اليمن، وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه، مجازاة لهم بحسن صنيعهم، وتقدمهم في الإسلام، والأنصار من اليمن، فيدفع غيرهم حتى يَشْرَبُوا، كما دفعوا في الدنيا عن النبي على أعداءه والمكروهات، ومعنى "يرفض عليهم": أي يسيل عليهم، ومنه حديث البراق: "استصعب حتى ارفض عرقاً": أي سال عرقه، قال أهل اللغة والغريب: وأصله من الدمع، يقال: ارفض الدمع: إذا سال متفرقاً.

الرد على القاضي في تفسير كلمة "الهراوة": قال القاضي: وعصاه المذكورة في هذا الحديث هي المكنى عنها بالهراوة في وصفه و كتب الأوائل بــ "صاحب الهراوة". قال أهل اللغة: الهراوة بكسر الهاء: العصاء قال: ولم يأت لمعناها في صفته و تفسير إلا ما يظهر لي في هذا الحديث، هذا كلام القاضي، وهذا الذي قاله في تفسير الهراوة بهذه العصا بعيد أو باطل؛ لأن المراد بوصفه بالهراوة تعريفه بصفة يراها الناس معه يستدلون بما على صدقه، وأنه المبشر به، المذكور في الكتب السالفة، فلا يصح تفسيره بعصا تكون في الآخرة، والصواب في تفسير "صاحب الهراوة" ما قاله الأثمة المحققون أنه والعصا بين يمسك القضيب بيده كثيراً، وقيل: لأنه كان يمشي والعصا بين يديه، وتغرز له، فيصلى إليها، وهذا مشهور في الصحيح، والله أعلم.

شرح الغريب: قوله على: "يَعُتُ فيه ميزابان يمدَّانِهِ" أما "يغتُ"، فبفتح الياء وبغين معجمة مضمومة ومكسورة ثم مثناة فوق مشددة، وهكذا قال ثابت والخطابي والهروي وصاحب "التحرير" والجمهور، وكذا هو في معظم نسخ بلادنا، ونقله القاضي عن الأكثرين، قال الهروي: ومعناه: يدفقان فيه الماء دفقاً متتابعاً شديداً، قالوا: وأصله من اتباع الشيء الشيء، وقيل: يصبًان فيه دائماً صباً شديداً، ووقع في بعض النسخ "يعُبُّ" بضم العين المهملة وبباء موحدة، وحكاها القاضي عن رواية العذري، قال: وكذا ذكره الحربيُّ، وفسره بمعنى ما سبق أي لا ينقطع حرياهما، قال: والعبّ: الشرب بسرعة في نفس واحد، قال القاضي: ووقع في رواية ابنِ مَاهَان "يثعب" بمثلثة وعين مهملة أي يتفحر. وأما قوله على: "يَمُدَّانه"، فبفتح الياء وضم الميم أي يزيدانه ويكثرانه.

قَتَادَةً، بِإِسْنَادِ هِشَامٍ بِمِثْلِ حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "أَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ عُقْرِ الْحَوْضِ".

٥٩٨٧ - (٢٧) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْد، عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ تُوْبَانَ، عَنِ النّبِي عَلَى حَدِيثَ الْحَوضِ، فَقُلْتُ لِيَحْيَ الْبَي عَلَى النّبِي عَلَى النّبَي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى اللّبِي عَلَى اللّبِي عَلَى اللّبِي عَلَى اللّبِي عَلَى النّبَي اللّبِي عَلَى اللّبِي عَلَى اللّبِي عَلَى اللّبِي عَلَى اللّبِي عَلَى اللّبَي عَلَى اللّبَي عَلَى اللّبِي عَلَى اللّبِي عَلَى اللّبَيْ عَلَى اللّبَي عَلَى اللّبَي عَلَى اللّبَي عَلَى اللّبَي عَلَى اللّبَي عَلَى اللّبَي عَلَى اللّبِي عَلَى اللّبَي عَلَى اللّبِي عَلَى اللّبَي عَلَى اللّبَي عَلَى اللّبِي عَلَى اللّبَيْ عَلَى اللّبَي عَلَى اللّبَيْ عَلَى اللّبَيْلُ عَلَيْكُ اللّبَيْ عَلَى اللّبَيْلُ عَلَى اللّبَيْلُولُ اللّبَيْلُولُ اللّبَيْلُ عَلَى اللّبَيْلُ اللّبَيْلُولُ اللّبَيْلُولُ اللّبَيْلِي اللّبَيْلُولُ اللّبَيْلُولُ اللّبَيْلِي اللّبَيْلُولُ اللّبَالِ اللّبَيْلُولُ اللّبَالِي اللّبَالِي اللّبُولِ اللّبِي اللّبَالِ اللّبَالِمُ اللّبَالِمُ اللّبَلْمِ اللّبُولُ اللّبَالْمِ اللّبَالِمُ اللّبَلْمُ اللّبَلْمُ اللّبَلْمُ اللّبَلْمُ اللّبَلْمُ اللّبَلْمُ اللّبَالِمُ اللّبُولُ اللّبَلْمُ اللّبَلْمُ اللّبَلْمُ اللّبِهِ اللّبَالِمُ اللّبُولُ اللّبَالِمُ اللّبَلْمُ اللّبَلْمِ اللّبَلْمُ اللّبَلْمُ اللّبُولُ اللّبَلْمُ اللّبَلْمُ اللّبُولِي اللّبَلْمُ اللّبَلْمُ اللّبُولُ اللّبَلْمُ اللّبَلْمُ اللّبُولُولُ اللّبَلْمُ اللّبُولُولُ اللّبُولُولُ اللّبُولُ اللّبُولُ اللّبُولُولُ اللّبُولُولُ اللّبُولُولُ الللّبُولُ اللّبُولُ اللّبُولُ اللّبُلّبُولُ اللّبُولُ اللّبُولُ اللّبُولُ اللّبُولُولُ ال

٩٨٨ ٥- (٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَمٍ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبَيعُ -يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ- عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النّبِي ﷺ قَالَ: "لأَذُودَنَّ عَنْ حَوْضِي رِجَالاً كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الإِبلِ".

َ ٩٨٩ ٥ - ( ٢٩ ) وَحَدَّثَنِيْهِ عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ زِيَادٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ بِمِثْلِهِ.

َ ٩٩٠- (٣٠) وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدِّثُهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "قَدْرُ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السّمَاءِ".

وَحَدَّثَنَا وُهَيْبٌ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمِ الصَّفَارُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: صَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ صُهَيْبٍ يُحَدِّثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنّ النّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَيَرِدَنّ عَلَيّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمِّنْ صَاحَبَنِي، حَتّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوا إِلَيّ، اخْتُلِحُوا دُونِي، فَأَقُولُ: "لَيَرِدَنّ عَلَيّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِمِّنْ صَاحَبَنِي، حَتّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرُفِعُوا إِلَيّ، اخْتُلِحُوا دُونِي، فَأَقُولُ:

قوله ﷺ: "لأذودنَّ عن حوضي رجالاً كما تُذَادُ الغريبة من الإبل". معناه: كما يذود السَّاقي الناقة الغريبة عن إبله إذا أرادت الشرب مع إبله.

قوله في حديث أنس من رواية حرملة: "قدر حوضي كما بَيْنَ أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء" وقع في بعض النَّسخ "كما" بالكاف، وفي بعضها "لِمَا" باللام، و"كعدد" بالكاف، وفي بعضها "لعدد نجوم السَّماء" باللام، وكلاهما صحيح.

قوله ﷺ: "ليردنَّ علي الحوض رجال ممن صاحبني حتّى إذا رأيتُهُمْ ورفعوا إلي، اختلِجُوا دوني، فلأقولنَّ: رب أصيحابي، أصيحابي، فليقَالَنَّ لي: إنك لَا تَدْري ما أحْدَثُوا بعدك" أما "اختُلجُوا"، فمعناه: اقتطعوا، وأما "أصيحابي"،=

أَيْ رَبِّ الْصَيْحَابِي، أُصَيْحَابِي، فَيُقَالُ لِي: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ".

٥٩٩٢ - (٣٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيّ بْنُ حُجْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، حِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، جَمِيعاً عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النّبِيّ ﷺ بِهَذَا الْمَعْنَىَ، وَزَادَ: "آنِيَتُهُ عَدَدُ النّحُومِ".

- ٩٩٣ - (٣٣) وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النّضْرِ التّيْمِيُّ وَهُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى - واللّفْظُ لِعَاصِمٍ-: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي قال: حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ".

999 - (٣٤) وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْن عَبْد الله: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَ وَحَدَّثَنَا بُن عَلِي الله عَنْ الْحَلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النّبِي ﷺ مِثْلِهِ، غَيْرَ أَنّهُمَا شَكّا، فَقَالاً: أَوْ مِثْلَ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَعَمّانَ، وَفِي حَدِيثٍ أَبِي عَوَانَةً: "مَا بَيْنَ لاَبَتَيْ حَوْضِي".

٥٩٩٥ - (٣٥) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الرَّزِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: قَالَ نَبِيّ الله ﷺ: "ثُرَى فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُحُومِ السَّمَاءِ".

٣٩٥- (٣٦) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيّ الله ﷺ قَالَ مِثْلَهُ، وَزَادَ "أَوْ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُحُومِ السّمَاءِ". ٣٩٩٥- (٣٧) حدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ شُحَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ السّكُونِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي - رَحِمَهُ الله -:

<sup>-</sup> فوقع في الروايات مصغّراً مكرّراً، وفي بعض النسخ "أَصْحابي أصْحابي مكبراً مكرّراً. قال القاضى: هذا دليل لصحة تأويل من تأول ألهم أهل الردّة، ولهذا قال فيهم: سُحْقاً سُحْقاً، ولا يقول ذلك في مذبي الأمة بل يشفع لهم، ويهتم لأمرهم، قال: وقيل: هؤلاء صنفان: أحدهما: عُصاة مرتدون عن الاستقامة لا عن الإسلام، وهؤلاء مبدلون للأعمال الصّالحة بالسيئة. والثاني: مرتدون إلى الكفر حقيقة، ناكصون على أعقاهم، واسم التبديل يشمل الصنفين.

قوله ﷺ: "ما بين لابتي حوضي" أي ناحيتيه، والله أعلم.

حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "أَلَا إِنّي فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنّ بُعْدَ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَأَيْلَةَ، كَأَنّ الأَبَارِيقَ فيه النّجُومُ".

َ ١٩٩٥ - (٣٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ مَعَ غُلاَمِي نَافِعِ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيّ: إِنّي سَمُعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيّ: إِنّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ".

\* \* \* \*

# [١٠] - باب إكرامه على بقتال الملائكة معه على المائكة المعالمة المائكة المعالمة المائكة المعالمة المائكة المعالمة المائكة المعالمة المائكة الما

و ۱۹۹۹ - (۱) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ الله ﷺ وَعَنْ شِمَالِهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ، يَعْنِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عِمَالِيَالِئُلا. يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا ثِيَابُ بَيَاضٍ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ، يَعْنِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عِمَالِئُلِائِلا. وَمَيكَائِيلَ عَمْلَ اللهُ عَنْ اللهُولِيلَ اللهُ اللهُولِيلَةِ الْوَارِث: حَدِّنَنَا سَعْدُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: حَدِّنَنَا سَعْدٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: حَدِّنَنَا سَعْدٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ الله عَنْ وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، يُقَاتِلانِ عَنْهُ كَأَشَدَ الْقِتَالِ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ.

### • ١ – باب إكرامه ﷺ بقتال الملائكة معه ﷺ

قوله: "رأيت عن يمين رسول الله ﷺ وعن شماله يوم أحدٍ رجُليَنِ، عليهما ثياب بياضٍ، ما رأيتهما قبلُ ولا بعدُ، يعني حبريل وميكائيل عماليًا الله الرواية الأحرى: "أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره يقاتلان عنه كأشدٌ القتال".

فوائد الحديث: فيه بيان كرامة النبي ﷺ على الله تعالى، وإكرامه إيَّاه بإنزال الملائكة تقاتل معه، وبيان أن الملائكة تقاتل، وأن قتالهم لم يختص بيوم بدر، وهذا هو الصواب، خلافاً لمن زعم اختصاصه، فهذا صريح في الرد عليه، وفيه: فضيلة الثياب البيض، وأن رؤية الملائكة لا تختصُّ بالأنبياء، بل يراهم الصحابة والأولياء، وفيه: منقبةً لسعد بن أبي وقاص، الَّذي رأى الملائكة، والله أعلم.

## [۱۱ - باب في شجاعته علياً]

قَالَ: وَكَانَ فَرَساً يُبَطُّأُ.

٢٠٠٢ – (٢) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ، فَاسْتَعَارَ النّبِيُّ ﷺ فَرَساً لأَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: مَنْدُوبٌ، فَرَكِبَهُ، فَقَالَ: "مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً". \*\*

#### ١١ - باب في شجاعته على الله

قوله: "كان رسول الله ﷺ أحسن النَّاس، وكان أجود النَّاس، وكان أشجع الناس الخ".

فوائد أحاديث الباب: فيه بيان ما أكرمه الله تعالى به من جميل الصفات، وأن هذه صفات كمال. قوله: "وهو على فرسٍ لأبي طلحة عري، في عنقه السَّيف، وهو يقول: لم تُراعوا، لم تُراعوا، قال: وحدناه لبحراً، أو إنه لبحر، قال: وكان فرساً يبطَّأً وفي رواية: "فاستعار النبي ﷺ فرساً لأبي طلحة يقال له: مندوب، فركبه فقال: ما رأينا من فزع، وإن وحدناه لبحراً".

شرح بعض الكلمات: وأما قوله: "يُبطأ"، فمعناه يعرف بالبَطْءِ والعجز وسوء السير. قوله ﷺ: "لم تُرَاعُوا": أي روعاً مستقراً أو روعاً يضركم، وفيه فوائد: منها بيان شجاعته ﷺ من شدة عجلته في الخُرُوج إلى العدو قبل =

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وإن وجدناه لبحرا" "إن" مخففة من المثقلة، واللام زائدة. وهذا مذهب البصريّين، وقال الكوفيّون: "إن" نافية، واللام بمعنى "إلا": أي ما وجدناه إلا بحرا، وبه فسّر قوله تعالى في قصة فرعون: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ (طه: ٣٣) أي ما هذان إلا ساحران. هذا ملخص ما في عمدة القاري وفتح اللهم: ٩/٤). (تكملة فتح الملهم: ٩/٤)

٣٠٠٣ – (٣) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَ وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ بَهَذَا الإِسْنَادِ، وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: فَرَساً لَنَا، وَلَمْ يَقُلْ: لأَبِي طَلْحَةَ، وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ: عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَنساً.

= الناس كلهم، بحيث كشف الحال ورجع قبل وصول الناس، وفيه: بيان عظيم بركته ومعجزته في انقلاب الفرس سريعاً بعد أن كان يبطأ، وهو معنى قوله ﷺ: "وجدناه بحراً": أي واسع الجري. وفيه: جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخْبَارِ العدوِّ ما لم يتحقق الهلاك. وفيه: جواز العارية، وجواز الغزو على الفرس المستعار لذلك. وفيه: استحباب تَقُلُّد السيف في العنق، واستحباب تَبْشير الناس بعدم الخوف إذا ذهب، ووقع في هذا الحديث تَسْمية هذا الفَرَس "مندوباً"، قال القاضي: وقد كان في أفراس النبي ﷺ مَنْدُوبٌ، فلعله صار إليه بعد أبي طَلْحة، هذا كلام القاضي: قلت: ويحتمل ألهما فرسان اتفقا في الاسم.

\* \* \*

### [۱۲ – باب جوده ﷺ]

حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ الرَّهْرِيّ، حَ وَاللَّهْ لَهُ اللهِ عَبْرَانَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ وَوَاللَّهْ لُهُ اللهِ عَبْسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَجْوَدَ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حين يلقاه جِبْرِيلُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي النّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ \*\* أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حين يلقاه جِبْرِيلُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلّ سَنَة فِي رَمَضَانَ حَتّى يَنْسَلِخَ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيهُ جَبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ الله ﷺ الله على الله الله على المنافق الله على الله على الله على الله على الله على المن الربيع المؤلّ الله على الله على الله على المؤلّ الله على الله على الله على الله على الله على المؤلّ المؤلّ الله على المؤلّ المؤلّ الله على المؤلّ الله على المؤلّ المؤلّ المؤلّ المؤلّ الله على المؤلّ الله على المؤلّ المؤلّ المؤلّ المؤلّ المؤلّ المؤلّ المؤلّ المؤلّ ا

٥٠٠٥- (٢) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّسْنَادِ، نَحْوَهُ.

#### ۱۲ – باب جوده ﷺ

بيان الرواية المحفوظة وفوائد الحديث: أما قوله: "وكان أحود ما يكون"، فروي بَرْفع "أجود" ونصبه، والرفع أصح وأشهر، و"الريح المُرْسلة" بفتح السين، والمراد: كالريح في إسراعها وعمومها.

وقوله: "كان يلقاه في كل سنةٍ" كذا هو في جميع النسخ، ونقله القاضي عن عامة الروايات والنسخ، قال: وفي بعضها "كل ليلة" بدل سنة، قال: وهو المحفوظ لكنه بمعنى الأول؛ لأن قوله: "حتى يَنْسَلِخ" بمعنى كل ليلة. وفي هذا الحديث فوائد منها: بيان عظيم جوده في ومنها: استحباب إكثار الجود في رمضان، ومنها: زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصَّالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم، ومنها: استحباب مدارسَةِ القرآن.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وكان أجود ما يكون في شهر رمضان" هو برفع "أجود" في أكثر الروايات على أنه اسم كان، وخبره محذوف، وهو نحو قولهم "أخطب ما يكون الأمير في يوم الجمعة"، أو هو مرفوع على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر، وهو "ما يكون"، و"ما" مصدرية. وخبره "في رمضان"، والتقدير: أجود أكوان رسول الله ﷺ في رمضان. ووقع في رواية الأصيلي للبخاري "أجود" بالنصب على أنه خبر "كان"، واسمه ضمير يرجع إلى النبي ﷺ. وراجع فتح الباري (١: ٣٠و١٣). (تكملة فتح الملهم: ٢٠/٤)

## [۱۳] - باب حسن خلقه ﷺ

٦٠٠٦ - (١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرِّبِيعِ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ النَّهَ عَشْرَ سِنِينَ، وَالله! مَا قَالَ لِي: أُفّا قَطّ، وَلاَ قَالَ لِي: أُفّا قَطْ، وَلاَ قَالَ لِي: أُفّا قَطْ، وَلاَ قَالَ لِي لِشَيْءٍ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا؟ وَهَلاّ فَعَلْتَ كَذَا؟.

زَادَ أَبُو الرّبِيعِ: لَيْسَ مِمّا يَصْنَعُهُ الْخَادِمُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قوله: وَالله!

٣٠٠٧ – (٢) وَحَدَّثَنَاه شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ: حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتَ الْبُنَانِيّ عَنْ أَنَسٍ بِمِثْلِهِ.

٨٠٠٨ - ٣٠ وَحَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ -وَاللَّفْظُ لَأَحْمَدَ - قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدَمَ رَسُولُ لَأَحْمَدَ - قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدمَ رَسُولُ الله الله عَلَيْ الْمَدينَة، أَخَذَ أَبُو طَلْحَة بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنْ أَنْساً غُلاَمً كَيْسٌ فَلْيَحْدُمْكَ، قَالَ: فَحَدَمْتُهُ فِي السّفَرِ وَالْحَضَرِ، وَالله ا مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ وَلَا لِشَيْءٍ مَنْ عَمْدَا هَكَذَا؟ وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟.

#### ۱۳ - باب حسن خلقه على الله

قوله: "حدمْتُ رسول الله ﷺ عشرَ سنين، والله! ما قال لي: أفاً قطُّ، ولا قال لشيءٍ: لم فَعَلْتَ كذا، وهلا فعلت كذا" وفي رواية: "ولا عاب علي شيئاً" وفي رواية: "تسع سنين" وفي رواية: "كان رسول الله ﷺ أحسن الناس حلقاً".

ذكر عشر لغات في كلمة "أف" وبيان معناها: أما قوله: "ما قال لي: أفّاً"، فذكر القاضي وغيره فيها عشر لغات: "أف" بفتح الفاء وضمها وكسرها بلا تنوين وبالتنوين، فهذه ست، و"أف" بضم الهمزة وإسكان الفاء، و"إف" بكسر الهمزة وفتح الفاء، و"أف" بضم همزهما، قالوا: وأصل الأف والتف: وسخ الأظفار، وستعمل هذه الكلمة في كل ما يستقذر، وهي اسم فعل تستعمل في الواحد والاثنين والجمع والمؤنث والمذكر بلفظ واحد، قال الله: ﴿فَلَا تَقُل لَمُمَا أُفَي (الإسراء: ٢٣)، قال الهروي: يقال لكل ما يضحر منه ويستثقل أف له، وقيل: معناه الاحتقار، مأخوذ من "الأفف"، وهو القليل. وأما "قَطَّ"، ففيها لغات: قَطَّ وقُطَّ بفتح القاف وضمها مع تشديد الطاء المضمومة، وقطِّ بفتح القاف وكسر الطاء المشددة، وقط بفتح القاف وإسكان الطاء، وقطّ بفتح القاف وكسر الطاء المشددة، وقط بفتح القاف وكسر الطاء المشددة، وقط بفتح القاف وكسر الطاء المنهن .

٦٠٠٩ (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا وَكُرِيّاءُ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَنسٍ، قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ الله ﷺ تِسْعَ سِنِينَ، فَمَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِي قَطّ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلاَ عَابَ عَلَيّ شَيْئًا قَطّ.

٠٦٠١ (٥) حَدَّنَنِيْ أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ، زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّنَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ أَنسٌ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النّاسِ خُلُقاً، فَأَرْسَلَنِي يَوْماً لِحَاجَةٍ، فَقُلْتُ: وَالله! لاَ أَذْهَبُ، وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِي خُلُقاً، فَأَرْسَلَنِي يَوْماً لِحَاجَةٍ، فَقُلْتُ: وَالله! لاَ أَذْهَبُ، وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِي الله عَلَيْ قَدْ قَبَضَ الله عَلَيْ قَدْ قَبَضَ الله عَلَيْ قَدْ قَبَضَ الله عَلَيْ قَدْ قَبَضَ بَعْدَرَجْتُ حَتِّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ الله عَلَيْ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي، قَالَ: "يَا أُنَيْسُ! أَذَهَبُ عَيْثُ أَمَرْتُك؟" بَقَفَايَ مِنْ وَرَائِي، قَالَ: نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ، يَا رَسُولَ الله!.

٦٠١١ (٦) قَالَ أَنَسٌ: وَالله! لَقَدْ خَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ، مَا عَلِمْتُهُ قَالَ لِشَيْءِ صَنَعْتُهُ: لِمَ
 فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ أَوْ لشَيْء تَرَكْتُهُ: هَلا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا.

٢٠١٢ – (٧) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً.

\* \* \* \*

<sup>-</sup> وأما قوله: "تِسْعَ سنين"، وفي أكثر الروايات "عَشْرَ سنين"، فمعناه: ألها تسع سنين وأشهر، فإن النبي الله أقام بالمدينة عَشْر سنين تحديداً لا تزيد ولا تنقص، وحدمه أنس في أثناء السنة الأولى، ففي رواية التِّسع لم يحسب الكسر، بل اعتبر السنين الكوامل، وفي رواية العشر حسبها سنة كاملة، وكلاهما صحيح، وفي هذا الحديث بيان كمال خلقه على وحسن عشرته وحلمه وصفحه.

## [۱٤] - باب في سخائه عليها

٦٠١٣ – (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النّاقِدُ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

٥٠١٥ - (٣) وَحَدَّنَا عاصِمُ بْنُ النّضْرِ التّيْمِيُّ: حَدَّنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّنَنَا خُمَيْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنسِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى الإسْلاَمِ شَيْعًا إِلاّ أَعْطَاهُ، قَالَ: يَا قَوْمِ! أَسْلِمُوا، أَعْطَاهُ، قَالَ: يَا قَوْمٍ! أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمِّدًا يُعْطِي عَطَاءً لاَ يَحْشَى الْفَاقَة.

#### ١٤ - باب في سخائه على الله

قوله: "ما سئل رسول الله ﷺ شيئاً قطُّ، فقال: لا" وذكر الحديث بعده في إعطائه ﷺ للمؤلَّفة وغيرهم، في هذا كله بيان عظيم سخائه وغزارة حوده ﷺ، ومعناه: ما سئل شيئاً من متاع الدنيا.

قوله: "حدثنا أبو كريب حدثنا الأشجعي ح وحدثني محمد بن المثنى": هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "محمد بن المثنى"، وكذا ذكره المثنى"، وكذا نقله القاضي عياض عن الجلوديِّ، ووقع في رواية ابن ماهان "محمد بن حاتم"، وكذا ذكره أبو مسعود الدِّمَشْقيُّ وخلف الواسطي.

قوله: "فأعطاه غنماً بين حبلين" أي كثيرة كألها تملأ ما بين حبلين.

فقه الحديث: وفي هذا مع ما بعده إعطاء المؤلّفة، ولا خلاف في إعطاء مؤلّفة المسلمين، لكن هل يعطون من الزكاة؟ فيه خلاف، الأصح عندنا أنهم يعطون من الزكاة، ومن بيت المال. والثاني: لا يعطون من الزكاة، بل من =

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ما سئل رسول الله ﷺ شيئا قط، فقال: لا" استشكله بعضهم بما ورد في القرآن الكريم من قوله " ﴿لا أَجْدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ (التوبة: ٩٢) وبما روى أنه ﷺ قال للأشعريّين: "والله لا أحملكم" كما مرّ في الأيمان والنذور، وقد تكلف البعض للإجابة عن هذا الإشكال بتوجيهات لا تبحو سائغة. والذي يظهر أن ما قاله حابر ﷺ كان لا يردّ سائلا أن ما قاله حابر ﷺ كان لا يردّ سائلا بدون عذر. وليس المراد أنه لم ينطق كلمة "لا" قطّ. وهذا ظاهر حداً. (تكملة فتح الملهم: ٢٤/٤)

٦٠١٦ – (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ تَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النّبِيِّ ﷺ غَنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَأَعْطَاهُ إِيّاهُ، فَأَتَى قَوْمَهُ، فَقَالَ: أَيْ قَوْمٍ! أَسْلِمُوا، فَوَاللهُ! إِنَّ مُحَمِّداً لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ.

فقاًلَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الإِسْلاَمُ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

٦٠١٧ – (٥) وَحَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: غَزَا رَسُولُ الله ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمّ خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكّةَ، ثُمّ خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ، فَنَصَرَ الله دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَى رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً مِائَةً مِنَ النَّعَم، ثُمّ مِائَةً، ثُمّ مِائَةً.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: وَالله! لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ الله ﷺ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لأَخَبُّ النَّاسِ إِلَيِّ. الله ﷺ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لأَخَبُّ النَّاسِ إِلَيِّ.

٦٠١٨ – (٦) حَدَّنَنَا عَمْرٌ و النّاقِدُ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَعَنْ عَمْرُو، عَنْ ابْنَ عَبْدِ الله، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِر، وَعَنْ عَمْرُو، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَلِي، عَنْ جَابِر، أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الآخَرِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ – وَاللّفْظُ لَهُ – مُحَمّدِ بْنِ عَلِي، عَنْ جَابِر، أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الآخَر، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ – وَاللّفْظُ لَهُ – قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ سُفْيَانُ: عَمْرُو بْنَ عَبْدِ الله، قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، وَزَادَ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، وَزَادَ

بيت المال خاصة. وأما "مؤلّفة الكفّار"، فلا يعطون من الزكاة، وفي إعطائهم من غيرها خلاف، الأصح عندنا
 لا يعطون؛ لأن الله تعالى قد أعز الإسلام عن التألّف، بخلاف أول الأمر، ووقت قلة المسلمين.

قوله: "فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلّا الدُّنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها" هكذا هو في معظم النسخ "فما يسلم"، وفي بعضها "فما يمسي"، وكلاهما صحيح، ومعنى الأول: فما يَلْبَثْ بعد إسلامه إلا يسيراً حتى يكون الإسلام أحب إليه، والمراد أنه يظهر الإسلام أولاً للدنيا، لا بقصد صحيح بقلبه، ثم من بركة النبي ﷺ، ونور الإسلام لم يلبث إلّا قليلاً حتى ينشرح صدره بحقيقة الإيمان، ويتمكن من قلبه، فيكون حينهذ أحب إليه من الدنيا وما فيها.

أَحَدُهُمَا عَلَى الآخرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا". وَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً، فَقُبِضَ النّبِي ﷺ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ، فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى: مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَسُولِ الله عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ، فَقَدْتُ، أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى: مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَسُولِ الله عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ، فَقَمْتُ، فَقَلْتُ: إِنّ النّبِي ﷺ قَالَ: "لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا"، فَحَثَى أَبُو بَكْرٍ مَرّةً، ثُمّ قَالَ لِي: عُدّهَا، فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِي خُمْسُمِائَةٍ، فَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا.

٩ - ٢٠١٩ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحمَّدِ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: وَأَخْبَرَنِي جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحمَّدِ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: لَمّا مَاتَ النّبِيُّ عَلَيْ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ مُحَمِّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: لَمّا مَاتَ النّبِيُّ عَلَيْ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الله عَلَى النّبِيِّ عَلَيْ دَيْنٌ، أَوْ كَانَتُ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةً، وَلَكُو بَانُ لَهُ عَلَى النّبِيِّ عَلَيْ دَيْنٌ، أَوْ كَانَتُ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةً، وَلَيْ أَيْنَا بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً.

قوله: "فحثى أبو بكر ﷺ مرةً، ثم قال لي: عدَّها، فعددتها، فإذا هي خمسمائة، فقال: حذ مثليها" يعني خُذْ معها مثليها، فيكون الجميع ألفاً وخمسمائة؛ لأن له ثلاث حَثياتٍ، وإنما حثى له أبو بكر بيده؛ لأنه خليفة رسول الله ﷺ، فيده قائمة مقام يده، وكان له ثلاث حثيات بيد رسول الله ﷺ، وفيه: انجاز العدة: قال الشافعي والجمهور: إنجازها والوفاء بها مستحبٌ لا واجب، وأوجبه الحسن وبعض المالكية.

# [ ١٥ - باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك]

رَسُولُ الله ﷺ فَأَمْسَكَ، فَدَعَا النّبِيُّ عَلَا السّبِيْ، فَرَوخَ، كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ - وَاللّفْظُ الشَّيْبَانَ -: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "وُلِدَ لِيَ اللّيْلَةَ غُلاَمٌ، فَسَمَيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي: إِبْرَاهِيمَ" ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ، امْرَأَةِ قَيْنِ الله ﷺ: "وُلِدَ لِيَ اللّيْلَةَ غُلامٌ، فَسَمَيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي: إِبْرَاهِيمَ" ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِ سَيْفٍ، امْرَأَةِ قَيْنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو سَيْفٍ، فَانْطَلَقَ يَأْتِيهِ وَاتّبَعْتُهُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى أَبِي سَيْفٍ وَهُو يَنْفُخُ بِكِيرِهِ، قَدِ امْتَلاً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فقالَ أَنَسُ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: "تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاّ مَا يَرْضَى رَبَّنَا، وَالله! يَا إِبْرَاهِيمُ! إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ".

٣٠٢١ – (٢) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ – وَاللَّفْظُ لزُهَيْرٍ – قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وهُوَ ابْنُ عُلَيّةً عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

### ١٥ – باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك

فوائد أحاديث الباب: قوله: "عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غلام، فسميته باسم أبي: إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له: أبو سيف، فانطلق يأتيه واتبعته" إلى آخره: "القين" بفتح القاف: الحداد، وفيه: حواز تسمية المولود يوم ولادته، وحواز التسمية بأسماء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وسبقت المسألتان في باهما، وفيه: استتباع العالم والكبير بعض أصحابه إذا ذهب إلى منزل قوم ونحوه، وفيه: الأدب مع الكبار.

قوله: "وهو يَكِيدُ بنفسه" أي يجود بها، ومعناه: وهو في النزع.

قوله: "فدمعت عينا رسول الله ﷺ إلى آخره: فيه: جواز البكاء على المريض والحزن، وأن ذلك لا يخالف الرِّضا بالقدر، بل هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما المذموم الندب والنياحة والويل والتُبور ونحو ذلك من القول الباطل، ولهذا قال ﷺ: "ولا نقول إلا ما يرضى ربُّنَا".

مَا رَأَيْتُ أَحَداً كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ\* مِنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعاً لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ، وَإِنّهُ لَيُدّخَنُ، وَكَانَ ظِفْرُهُ قَيْناً، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبَّلُهُ، ثُمّ يَرْجِعُ.

قَالَ عَمْرُّوَ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الشَّدْي، وَإِنَّ لَهُ لَظِيْرَيْنِ تُكَمِّلاَنِ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ".\*

عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ: "أَوَ أَمْلِكُ أَتُقَبِّلُونَ صَبْيَانَكُمْ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ! فَقَالُوا: لَكِنّا، وَالله! مَا نُقَبِّلُ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَوَ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ الله عَنْ مَنْكُمُ الرّحْمَةَ".

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ "مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ".

شرح الغويب: قوله: "ما رأيْتُ أحداً أرحم بالعيال من رسول الله ﷺ، قال: وكان إبراهيم مُسْتَرْضِعاً في عوالي المدينة" إلى قوله: "أرْحَمَ بالعيال"، هذا هو المشهور المدينة" إلى قوله: "أرْحَمَ بالعيال"، هذا هو المشهور والموجود في النسخ والروايات. قال القاضي: وفي بعض الروايات "بالعباد"، ففيه بيان كريم خلقه ﷺ ورحمته للعيال والضعفاء، وفيه جواز الاسترضاع، وفيه: فضيلة رحمة العيال والأطفال وتقبيلهم.

قوله على: "وإنه مات في النَّدْي، وإنَّ له ظئرين تُكمِّلان رضاعه في الجنة". معناه: مات وهو في سن رضاع النَّدي، أو في حال تغذيه بلبن الثدي، وأما "الظئر"، فبكسر الظاء مهموزة، وهي المرضعة ولد غيرها، وزوجها ظئر لذلك الرضيع، فلفظة "الظئر" تقع على الأنثى والذكر، ومعنى "تكمِّلان رضاعه": أي تتمانه سنتين، فإنه توفي وله ستَّة عشر شهراً أو سبعة عشر، فترضعانه بقية السنتين، فإنه تمام الرضاعة بنص القرآن، قال صاحب "التحرير": وهذا الإتمام لإرضاع إبراهيم هي يكون عقب موته، فيدخل الجنة متصلاً بموته، فيتم فيها رضاعه كرامة له ولأبيه على قال القاضي: واسم أبي سَيْفٍ هذا: البراء، واسم أمِّ سَيْفٍ زوجته: خولة بنت المنذر الأنصارية، كنيتها أمُّ سيف وأم بردة.

<sup>\*</sup> قوله: "أرحم بالعيال" هو بكسر العين.

<sup>\*</sup> قوله: "وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة" لعل هذا من باب التشريف لا من باب الحاجة إلى التربية أو إلى الرضاعة في الجنة، والله تعالى أعلم.

حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِي عَلَّى يُقَبِّلُ الْحَسَنَ، فَقَالَ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ وَاحِداً مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى: "إِنَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ ".

٦٠٢٤ - (٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

َ ٣٠٠٥ - (٦) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كَلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ، حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي كُرَيْبٍ مُحَمِّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي الْبَنَ غَيَاتُ، كُلِّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: اللهُ عَنْ حَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ لاَ يَرْحَمِ النّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ الله عَزّ وَجَلّ".

إسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النّبِيّ ﷺ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النّبِيّ ﷺ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النّبِيّ ﷺ عَمْرٍ وَبُعَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النّبِيّ ﷺ عَمْرٍ وَبُعَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النّبِيّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ.

قوله ﷺ: "إنه من لا يرحم لا يُرْحَم" وفي رواية: "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله" قال العلماء: هذا عام يتناول رحمة الأطفال وغيرهم.

قوله: "عن أبي ظبيان": بفتح الظاء وكسرها.

## [۱۲ – باب كثرة حيائه ﷺ

٦٠٢٧ – (١) حَدَّنَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّنَنا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي عُتْبَةَ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمّدُ بْنُ الله بْنَ أَبِي عُتْبَةَ يُعَلِّ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: المُثَنِّي وَأَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَشَادٌ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا \* وَكَانَ إِذَا كَرَهَ شَيْعًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

٦٠٢٨ - (٢) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَّلْنَا عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو حِينَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَّلْنَا عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو حِينَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ إِلَى اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

#### ١٦ - باب كثرة حيائه ﷺ

شرح الغريب: قوله: "كان رسول الله ﷺ أشد حياء من العذراء في حدْرِها، وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه" العذراء: البكر؛ لأن عذرتها باقية، وهي جلدة البكارة، و"الخِدْر" ستر يجعل للبكر في جَنْبِ البيت، ومعنى: "عرفنا الكراهة في وجهه": أي لا يتكلمُ به لحيائه، بل يتغير وجهه، فنفهم نحن كراهته، وفيه: فضيلة الحياء، وهو من شعب الإيمان، وهو خير كله، ولا يأتي إلا بخير، وقد سبق هذا كله في "كتاب الإيمان"، وشرحناه واضحاً، وهو مَحْثُوثٌ عليه ما لم ينته إلى الضَّعف والخور كما سبق.

قوله: "لم يكن فاحشاً ولا متفحِّشاً" قال القاضي: أصل الفحش: الزيادة والخروج عن الحد. قال الطبري: الفاحش: البذيء. قال ابن عرفة: الفواحش عند العرب: القبائح. قال الهروي: الفاحش: ذو الفحش، والمتفحش: الذي يتكلَّفُ الفحش، ويتعمده لفساد حاله، قال: وقد يكون المتفحِّش: الذي يأتي الفاحشة.

قوله ﷺ: "إن من خياركم أحَاسنكم أخْلَاقاً" فيه الحثُّ على حسن الخلق، وبيان فضيلة صاحبه، وهو صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه، قال الحسن البصري: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. قال القاضى عياض: هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم، والإشفاق عليهم، واحتمالهم، والحلم عنهم، =

<sup>\*</sup> قوله: "من العذراء في حدرها" هو بكسر الخاء المعجمة: الستر.

قَالَ عُثْمَانُ: حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْكُوفَةِ.

٣٠٢٩ – (٣) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بَّنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَادِيَةً وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشْجُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الأَحْمَرَ، كُلّهُمْ عَنِ الأَحْمَرُ، كُلّهُمْ عَنِ الأَحْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

\* \* \* \*

والصَّبْر عليهم في المكاره، وترك الكبر والاستطالة عليهم، وبحانبة الغلظ والغضب والمؤاخذة. قال: وحكى الطبري خلافاً للسَّلف في حسن الخلق: هل هو غريزة أم مكتسب؟ قال القاضي: والصحيح أن منه ما هو غريزة، ومنه ما يكتسب بالتخلق والإقتداء بغيره، والله أعلم.

# [۱۷ - باب تبسمه على وحسن عشرته]

٠٣٠- (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِحَايِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُحَالِسُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: نَعَمْ! كَثيراً، كَانَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ اللهِ عَلَيْ يُعَمْ! كثيراً، كَانَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَيَأْخُذُونَ فِي النَّمْسُ عَلَيْ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيّةِ، فَيضْحَكُونَ، وَيَتَبَسَّمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ المَّامِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُ عَلَيْهِ الْعَلَيْةِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مُ لَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُ الْعَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَوْلَ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

#### ۱۷ - باب تبسمه على وحسن عشرته

فوائد الحديث: قوله: "كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس وكانوا يتحدثون، فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون ويتبسم" فيه: استحباب الذكر بعد الصبح، وملازمة مجلسها ما لم يكن عذر، قال القاضي: هذه سنة كان السَّلفُ وأهل العلم يفعلونها، ويقتصرون في ذلك الوقت على الذكر والدعاء، حتى تطلع الشمس، وفيه: جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرها من الأمم، وجواز الضحك، والأفضل الاقتصار على التبسَّم كما فعله رسول الله ﷺ في عامة أوقاته، قالوا: ويكره إكثار الضحك، وهو في أهل المراتب والعلم أقبح، والله أعلم.

# [١٨ – باب رحمته ﷺ النساء وأمره بالرفق بهن]

٦٠٣١- (١) حَدَّثَنَا أَبُو الرّبيعِ الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ، جَمِيعاً عَنْ حَمّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرّبيعِ: حَدَّثَنَا حَمّادٌ: حَدَّثَنَا أَيّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَغُلاَمٌ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، يَحْدُو، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: "يَا أَنْجَشَةُ! رُويْدَكَ، سَوْقاً بِالْقَوَارِيرِ".

٦٠٣٢ – (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ الْعَتَكِيِّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو كَامِلٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بِنَحْوِهِ.

٣٣٠ - (٣) وَحَدَّثَنِيْ عَمْرٌو النّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُلَيّةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النّبِيّ ﷺ أَتَى عَلَى أَزْوَاجِهِ، وَسَوّاقٌ يَسُوقُ بِهِنّ يُقَالُ لَهُ: أَنْحَشَةُ. فَقَالَ: "وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْداً سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ".

قَالَ: قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: تَكَلَّمَ رَسُولُ الله ﷺ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ.

٦٠٣٤ - (٤) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ أُمّ سُلَيْمٍ مَعَ نِسَاءِ النّبِيِّ عَلَيْ، وَهُنّ يَسُوقُ بِهِنّ سَوّاقٌ، فَقَالَ نَبِيّ الله عَلَيْ: "أَيْ أَنْحَشَةُ! رُويْداً سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ".

### ١٨ – باب رحمته ﷺ النساء وأمره بالرفق بمن

ضبط الاسم وسبب تسمية النساء قوارير: قوله ﷺ: "يا أنحشة رويدك سَوْقَكَ بالقوارير" وفي رواية: "وبحك يا أنحشة، رويداً سَوْقَكَ بالقوارير". وفي رواية: "يا أنحشة لا تكسر القوارير" يعني ضعفة النساء، أما "أنحَشَةً"، فبهمزة مفتوحة وإسكان النُّون وبالجيم وبشين معجمة، وأما "رويدك"، فمنصوب على الصِّفة بمصدر محذوف أي سقَّ سَوْقاً رويداً، ومعناه: الأمر بالرفق بهن، و"سوقك" منصوب بإسقاط الجار أي ارفق في سوقك بالقوارير، قال العلماء: سمي النساء قوارير لضعف عزائمهن، تشبيها بقارورة الزجاج لضعفها، وإسراع الانكسار إليها. واحتلف العلماء في المراد بتسميتهن قوارير على قولين ذكرهما القاضي وغيره، أصحهما عند القاضي و آخرين، وهو الذي جزم به الهرويُّ وصاحب "التحرير" وآخرون، أن معناه: أن أنْحَشَة كان حسن الصوت، وكان يحدو

٣٥٥ – (٥) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد: حَدَّثَنِي هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسَ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ الله ﷺ: "رُوَيْداً يَا أَنْجَشَةُ! لاَ تَكْسِر الْقَوَارِيرَ" يَعْنِي ضَعَفَةَ النَّسَاءِ.

٦٠٣٦ – (٦) وَحَدَّثَنَاه ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النّبِيّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ: حَادٍ حَسَنُ الصّوْتِ.

= هَن، وينشد شيئاً من القريض والرَّجز، وما فيه تشبيب، فلم يأمن أن يفتنهن، ويقع في قلوبهن حداؤه، فأمره بالكفِّ عن ذلك، ومن أمثالهم المشهورة: الغناء قبَّة الزّنا.

قال القاضي: هذا أشبه بمقصوده على وبمقتضى اللفظ، قال: هو الذي يدلُّ عليه كلام أبي قلابة المذكور في هذا الحديث في مسلم. والقول الثاني: أن المراد به الرفق في السير؛ لأن الإبل إذا سمعت الحُداء أسرعت في المشي، واستلذته، فأزعجت الراكب، وأتعبته، فنهاه عن ذلك؛ لأن النساء يضعفن عند شدة الحركة، ويخاف ضررهن وسقوطهن.

شرح كلمة "ويح وويل"، وذكر فوائد الحديث: وأما "ويحك"، فهكذا وقع في مسلم، ووقع في غيره "ويلك"، قال القاضي: قال سيبويه "وَيْل" كلمة تقال لمن وقع في هلكة، و"ويح" زجر لمن أشرف على الوقوع في هلكة. وقال الفراء: "وَيْلَ" و"ويح" و"ويس" بمعنى، وقيل: "ويح" كلمة لمن وقع في هلكة لا يستحقها، يعني في عرفنا، فيرثى له ويترجم عليه، و"ويل" ضده. قال القاضي: قال بعض أهل اللغة: لا يراد بهذه الألفاظ حقيقة الدعاء، وإنما يراد بها المدح والتعجب، وفي هذه الأحاديث جواز الحُذاء، وهو بضم الحاء ممدود وجواز السفر بالنساء، واستعمال المجاز، وفيه مباعدة النساء من الرجال، ومن سماع كلامهم إلا الوعظ ونحوه.

## [ ٩ - باب قرب النبي على من الناس، وتبركهم به]

٣٠٠ - (١) حَدَّثَنَا مُحَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النّضْرِ بْنِ أَبِي النّضْرِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله جَمِيعاً عَنْ أَبِي النّضْرِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدّثَنَا أَبُو النّضْرِ يَعْنِي هَاشَمَ بْنَ الْقَاسِمِ: حَدّثَنَا مُسُلِيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِذَا صَلّى الْغَدَاةَ سَلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِذَا صَلّى الْغَدَاةَ حَادَمُ الْمُدِينَةِ بِآنِيتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءِ إِلاّ غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا، فَرُبّهَا جَاؤُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْمَارِدَةِ، فَيَعْمِسُ يَدَهُ فِيهَا.

آبُو النّضْرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبُو النّضْرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ الله ﷺ وَالْحَلَّقُ يَحْلِقُهُ، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةً إِلاّ فِي يَدِ رَجُلِ.

٣٩٠ - (٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ: "يَا أُمِّ فُلاَنٍ! أَنْظُرِي أَيِّ السِّكَكِ شِئْتِ، حَتّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ"، فَحَلاً مَعَهَا فِي فَقَالَ: "يَا أُمِّ فُلاَنٍ! أَنْظُرِي أَيِّ السِّكَكِ شِئْتِ، حَتّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ"، فَحَلاً مَعَهَا فِي بَعْضِ الطَّرُقِ، حَتّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

#### ١٩ - باب قرب النبي عليه من الناس، وتبركهم به

فوائد أحاديث الباب: في هذه الأحاديث بيان بروزه الله للناس، وقربه منهم ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم، ويرشد مسترشدهم ليشاهدوا أفعاله وحركاته، فيقتدى بها، وهكذا ينبغي لولاة الأمور، وفيها: صبره الله على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين، وإجابته من سأله حاجة أو تَبْرِيكاً بمس يده، وإدخالها في الماء كما ذكروا، وفيه التبرُك بآثار الصالحين، وبيان ما كانت الصحابة عليه من التبرك بآثاره الله وتبركهم بإدخال يده الكريمة في الآنية، وتبركهم بشعره الكريم، وإكرامهم إياه أن يقع شيء منه إلا في يد رجل سبق إليه، وبيان تواضعه بوقوفه مع المرأة الضعيفة.

قوله: "خلا معها في بعض الطُّرق" أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخُلُوة، ولم يكن ذلك من الخلوة بالأحنبية، فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدةم إياه وإياها، لكن لا يسمعون كلامها؛ لأن مسألتها مما لا يظهره، والله أعلم.

## [ ٧٠ – باب مباعدته ﷺ للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه....]

٠٤٠ - (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيَ النَّهِ النَّهِ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِي النَّهِ اللهِ عَلَى الله عَلَى

٣٠٤١ - (٢) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعاً عَنْ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمّدٍ، فِي رُوايَةٍ فُضَيْلِ ابْنِ شِهَابٍ، وَفِي رِوَايَةٍ جَرِيرٍ: مُحَمّدٍ الزّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ.

## • ٢ - باب مباعدته ﷺ للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته

قولها: "وما انتقم رسول الله على النه الله على النه الله على الله الله الله الله الله الله على الله الله الله على الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تعال

قولها: "إلا أن تنتهك حرمة الله" استثناء منقطع، معناه: لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى، وانتقم ممن ارتكب ذلك، في هذا الحديث: الحثُّ على العفو والحلم واحتمال الأذى، والانتصار لدين الله تعالى ممن فعل محرماً أو نحوه، وفيه: أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الحلّق الكريم، فلا ينتقم لنفسه، ولا يهمل حق الله تعالى. قال القاضي عياض: وقد أجمع العلماء على أنّ القاضي لا يقضي لنفسه، ولا لمن لا يجوز شهادته له.

٣٠٤٢ (٣) وَحَدَّثَنِيْهِ حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ.

٣٦٠ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا خُيّرَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الآخَرِ، إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِنْماً، فَإِنْ كَانَ إِنْماً، كَانَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنْهُ.

٩٠٤٤ (٥) وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قوله: أَيْسَرَهُمَا، وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ.

َ ٣٠٠٥ - (٦) حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ شَيْعًا قَطَّ بِيَدِهِ، وَلاَ امْرَأَةً، وَلاَ خَادِماً، إِلاّ أَنْ يُحَاهِدَ فِي سَبِيلِ الله، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلاّ أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ الله، فَيَنْتَقِمَ لله عَزَّ وَجَلّ.

٧٥٠٦- (٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كُلِّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

قولها: "ما ضرب رسول الله ﷺ شيئًا قطُّ بيده ولا امرأةً ولا خادمًا إلا أن يجاهد في سبيل الله" فيه: أن ضرب النوجة والخادم والدابة وإن كان مباحاً للأدب، فتركه أفضل.

## [ ٢١ – باب طيب رائحة النبي ﷺ، ولين مسه، والتبرك بمسحه]

١٠٤٦ (١) حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْقَنَادُ: حَدَّنَنَا أَسْبَاطٌ وَهُوَ ابْنُ نَصْرٍ اللهَ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ صَلاَةَ الأُولَى، ثُمَّ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ صَلاَةَ الأُولَى، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانٌ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدِيْ أَحَدِهِمْ وَاحِداً وَاحِداً، قَالَ: وَأَمَّا أَنَا، فَمَسَحَ خَدِي قَالَ: فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْداً أَوْ رِيحاً كَأَنْمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطّارٍ.

٣٠٤٧ – (٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، حَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ – وَاللَّفْظ لَهُ –: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ أَنسٌ: مَا شَمِمْتُ عَنْبَراً قَطَّ وَلاَ مِسْكاً وَلاَ شَيْعاً أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ ابْنُ اللهِ عَلَيْرَا فَط وَلاَ مَسْكاً وَلاَ شَيْعاً أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْرَا فَط وَلاَ مَسَا مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْرِ.

٣٠٤٨ – (٣) وَحَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللَّوْلُو، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ،

#### ٢١ - باب طيب رائحة النبي ﷺ، ولين مسه، والتبرك بمسحه

ذكر طيب رائحة النبي الخلقية وشوح الغويب: قوله: "صلاة الأولى" يعني الظهر، والولدان: الصبيان، واحدهم: وليد، وفي مسحه الصبيان بيان حسن خلقه ورحمته للأطفال، وملاطفتهم، وفي هذه الأحاديث: بيان طيب ريحه الله وهو مما أكرمه الله تعالى، قال العلماء: كانت هذه الريح الطيبة صفته الله وإن لم يمس طيباً، ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات، مبالغة في طيب ريحه لملاقاة الملائكة، وأحذ الوحي الكريم، ومحالسة المسلمين.

قوله: "كأنما أخرِ حَتْ من حؤنة عطار" هي بضم الجيم وهمزة بعدها، ويجوز ترك الهمزة بقلبها واواً، كما في نظائرها، وقد ذكرها كثيرون أو الأكثرون في الواو، قال القاضي: هي مهموزة، وقد يترك همزها، وقال الجوهري: هي بالواو، وقد تممز، وهي السقط الذي فيه متاع العطّار هكذا فسره الجمهور، وقال صاحب "العين": هي سليلة مستديرة مغشاة.

وأما قوله: "ما شممت" هو بكسر الميم الأولى على المشهور، وحكى أبو عبيد وابن السُّكِّيت والجوهريُّ وآخرون فتحها. قوله: "أزهر اللون" هو الأبيض المستنير، وهي أحسن الألوان.

قوله: "كَأَنَّ عرقه اللؤلؤ" أي في الصُّفاء والبياض، واللَّؤلؤ بممز أوله وآخره، وبتركهما وبممز الأول دون =

وَلاَ مَسِسْتُ دِيبَاجَةً وَلاَ حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفّ رَسُولِ الله ﷺ وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَنْبَرَةً أَطْيَبَ مَنْ رَاثِحَة رَسُولِ الله ﷺ.

= الثاني وعكسه.

قوله: "إذا مشى تكفأ" هو بالهمز وقد يترك همزه، وزعم كثيرون أن أكثر ما يروى بلا همز، وليس كما قالوا، قال شمر: أي مال يميناً وشمالاً كما تكفّأ السفينة، قال الأزهري: هذا خطأ؛ لأن هذا صفة المحتال، وإنما معناه أن يميل إلى سمته وقصد مشيه كما قال في الرواية الأخرى: "كأنّما ينحطُّ في صبب"، قال القاضي: لا بعد فيما قاله شَمِر إذا كان خلقة وجبلّة، والمذموم منه ما كان مستعملاً مقصوداً.

\* \* \*

# [٢٢ – باب طيب عرق النبي ﷺ، والتبرك به، وعرق النبي ﷺ في البرد،....]

٠٥٠٥ - (٢) وَحَدَّنَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّنَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النّبِي ﷺ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النّبِي ﷺ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة وَاتَ يَوْم، فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا، يَدْحُلُ بَيْتَ أُمّ سُلَيْم، فَيَنَامُ عَلَى فرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيه، قَالَ: فَحَاءَ ذَاتَ يَوْم، فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا، فَأَتِيتُ، فَقِيلَ لَهَا: هَذَا النّبِي ﷺ عَلَى الْفرَاشِ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا، فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَق، وَاسْتَنْ عَرَقُهُ عَلَى قَلْدِي عَلَى الْفرَاشِ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا، فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَق، وَاسْتَنْ عَرَقُهُ عِلَى قَوَارِيرِهَا، فَفَزِعَ النّبِي ۗ عَلَى الْفرَاشِ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا، فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَق، فَتَعْمِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا، فَفَزِعَ النّبِي ۗ عَلَى الْفرَاشِ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا، فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَق، فَتَعْمِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا، فَفَزِعَ النّبِي ۗ عَلَى الْفرَاشِ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا، فَجَعَلَتْ ثَنَظُى إِنْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! فَتَعْمِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا، فَفَزِعَ النّبِي ۗ عَلَى الْعَرَاقِ. "مَا تَصْنَعِينَ؟ يَا أُمّ سُلَيْمٍ! فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله!

٦٠٥١ – (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَفّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَفّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ خَدْهَا، فَتَبْسُطُ لَهُ أَيّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنْسٍ،عَنْ أُمّ سُلَيْمٍ أَنّ النّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا، فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعاً، فَيَقِيلُ عَلَيْهِ، وَكَانَ كَثِيْرَ الْعَرَقِ، فَكَانَتْ تَحْمَعُ عَرَقَهُ فَتَحْعَلُهُ فِي الطّيبِ وَالْقَوَارِيرِ، فَقَالَ نِطْعاً، فَيَقِيلُ عَلَيْهِ، وَكَانَ كَثِيْرَ الْعَرَقِ، فَكَانَتْ تَحْمَعُ عَرَقَهُ فَتَحْعَلُهُ فِي الطّيبِ وَالْقَوَارِيرِ، فَقَالَ

٢٢ – باب طيب عرق النبي ﷺ، والتبرك به، وعرق النبي ﷺ في البرد، وحين يأتيه الوحي شرح الغريب وفوائد الحديث: قوله: "فقال عندنا، فعرق" أي نام للقيلولة.

قوله: "تسلت العرق" أي تمسحه وتتبعه بالمسح.

قوله: "كان النبي ﷺ يدخل بيت أمّ سليم، فينام على فراشها" قد سبق ألها كانت محرماً له ﷺ، ففيه الدُّخول على المُحارم، والمجلود. على المُحارم، والمجلود.

قوله: "ففتحت عتيدتما" هي بعين مهملة مفتوحة ثم مثناة من فوق ثم من تحت، وهي كالصُّندوق الصغير، تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها.

قوله: "ففزع النبي ﷺ، فقال: ما تصنعين" معنى "فزع": استيقظ من نومه.

النَّبِيِّ ﷺ: "يَا أُمِّ سُلَيْمٍ! مَا هَذَا؟" قَالَتْ: عَرَقُكَ أَدُوفُ بِهِ طِيبِي.

٠٦٠٥٢ (٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَيُنْزَلُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ، ثُمَّ تَفِيضُ جَبْهَتُهُ عَرَقاً. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ لَيُنْزَلُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ: حَدِّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدِّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ، جَمِيعاً عَنْ هِشَامٍ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّهُ ظُلُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَهُو أَشَدُ وَاللَّهُ ظُلُ لَهُ -: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بُنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النّبِي ﷺ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النّبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَرَسِ، وَهُو أَشَدُّ سَأَلُ النّبِي عَنِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُو أَشَدُّ عَلَى، ثُمَّ يَفُصِمُ عَنِي وَقَدْ وَعَيْتُهُ، وَأَحْيَانًا مَلَكُ فِي مِثْلِ صُورَةِ الرَّجُلِ، فَأَعِي مَا يَقُولُ اللهَ عَلَى الْوَحْيُ عَائِشَةً فِي مِثْلِ صَوْرَةِ الرَّجُلِ، فَأَعِي مَا يَقُولُ اللّهُ فِي مِثْلُ صَورَةِ الرَّجُلِ، فَأَعِي مَا يَقُولُ اللّهُ فِي مِثْلُ صُورَةِ الرَّجُلِ، فَأَعِي مَا يَقُولُ اللّهُ فِي مِثْلِ صُورَةِ الرَّجُلِ، فَأَعِي مَا يَقُولُ اللّهُ فَي مِثْلُ صَورَةِ الرَّجُلِ، فَأَعِي مَا يَقُولُ اللّهِ الْمَالِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ فِي مِثْلُ صَلْعُلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلْمَا عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْمُؤْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهِ عَلْمَ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

٢٠٠٤ – (٦) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ اللهِ عَلْيَهِ اللهِ عَلْيَهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ إِذَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ إِذَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ إِذَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ السَّامِتِ قَالَ: كَانَ نَبِيّ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهُ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

قولها: "عرقك أدوف به طيبي" هو بالدال المهملة وبالمعجمة والأكثرون على المهملة، وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين، ومعناه أخلط، وسبق بيان هذه اللفظة في أوَّل "كتاب الإيمان".

شرح الغريب: قوله: "كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد عليّ، ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحياناً ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول" أما "الأحيان"، فالأزمان، ويقع على القليل والكثير، و"مثل صَلْصَلَةِ": هو بنصب "مثل"، وأما "الصلصلة" فبفتح الصادين، وهي الصوت المتدارك، قال الخطّابي: معناه أنه صوت متدارك يسمعه، ولا يثبته أول ما يَقْرُعُ سمعه حتى يفهمه من بعد ذلك. قال العلماء: والحكمة في ذلك أن يتفرغ سمعه على ولا يبقى فيه ولا في قلبه مكان لغير صوت الملك، ومعنى "وعَيْتُ": جمعت وفهمت وحفظت، وأما "يفصم"، فبفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد المهملة أي يقلع وينجلي ما يتغشّاني منه. قاله الخطابي: قال العلماء: الفصم هو القطع من غير إبانة، وأما "القصم" بالقاف، فقطع مع الإبانة والانفصال، ومعنى الحديث: أن الملك يفارق على أن يعود، ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود، وروي هذا الحرف أيضاً "يفصم" بضم الياء وفتح الصاد على ما لم يسمّ فاعله، وروي بضم الياء وكسر الصاد على أنه أفصم أيضم رباعي، وهي لغة قليلة، وهي من أفصم المطر: إذا أقلع وكف. قال العلماء: ذكر في هذا الحديث حالين من أحوال الوحي، وهما: مثل صلصلة الجرس، وتمثل الملك رجلاً، و لم يذكر الرُّوْيًا في النّوم، وهي من الوحي؛ لأن مقصود السائل بيان ما يختص به النبي في ويخفى، فلا يعرف إلا من جهته، وأما الرؤيا فمشتركة معروفة. =

٥٥٠- (٧) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ الله الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ النّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَىٰ الْمَامِّتِ عَنْ جُطَّانَ النّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَىٰ الْمَامِّ عَنْهُ، رَفَعَ رَأْسَهُ، وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُؤُوسَهُمْ، فَلَمّا أَثْلَيَ عَنْهُ، رَفَعَ رَأْسَهُ.

قوله: "أُثّلي عنه" هكذا هو في معظم نسخ بلادنا "أتلي" بممزة ومثناة فوق ساكنة ولام وياء، ومعناه: ارتفع عنه الوحي، هكذا فسره صاحب "التحرير" وغيره، ووقع في بعض النسخ "أجليّ" بالجيم، وفي رواية ابن "ماهان" انجلى، ومعناهما: أزيل عنه، وزال عنه، وفي رواية البخاري "انْحَلَى"، والله أعلم.

\* \* \* \*

<sup>=</sup> قوله: "كرب لذلك وتربَّد وجهه" هو بضم الكاف وكسر الراء، ومعنى "تربَّد": أي تغير وصار كلون الرماد، وفي ظاهر هذا مخالفة لما سبق في أول "كتاب الحج" في حديث المحرم الذي أحرم بالعمرة وعليه خلوق، وأن يعلى ابن أمية نظر إلى النبي على حال نزول الوحي وهو محمر الوجه، وجوابه أنها حمرة كدرة، وهذا معنى التربد، وأنه في أوله يتربد ثم يحمر أو بالعكس.

## [٢٣ - باب صفة شعره الله وحليته]

حَدَّثَنَا، وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا - إِبْرَاهِيمُ يَعْنَيَانُ ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْد الله، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْد الله، عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَعْد الله، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَعْد الله، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَعْدُلُ وَسُولُ الله عَلَيْ يُحِبّ مُوافَقَة أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرُ بِهِ، فَسَدَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُحِبّ مُوافَقَة أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرُ بِهِ، فَسَدَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَاحِبَ مُوافَقَة أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرُ بِهِ، فَسَدَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ نَاصِيَتَهُ، ثُمّ فَرَقَ بَعْدُ.

٩٠٥٧ – (٢) وَحَدَّثَنِيْ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

#### ٣٣ - باب صفة شعره الله وصفاته وحليته

بيان معنى "السدل"، وحكم "الفرق"، واتخاذ اللمة: قوله: "كان أهل الكتاب يسدُلون أشعارهم، وكان المشركون يَفْرُقُونَ رؤوسهم، وكان رسول الله ﷺ يحبُّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل ناصيته، ثم فرق بعد" قال أهل اللغة: يقال: سدل يسدل، ويسدل بضمِّ الدال وكسرها. قال القاضي: سدل الشعر إرساله، قال: والمراد به هنا عند العلماء إرساله على الجبين، واتخاذه كالقصة، يقال: سدل شعره وثوبه: إذا أرسله ولم يضم جوانبه. وأما الفرق: فهو فرق الشعر بعضه من بعض.

قال العلماء: والفرق سنة؛ لأنه الذي رجع إليه النبي ﷺ، قالوا: فالظاهر أنه إنما رجع إليه بوحي لقوله: أنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. قال القاضي: حتى قال بعضهم: نسخ المسدل، فلا يجوز فعله، ولا اتخاذ الناصية والجمة. قال: ويحتمل أن المراد حواز الفرق لا وجوبه، ويحتمل أن الفرق كان باحتهاد في مخالفة أهل الكتاب لا بوحي، ويكون الفرق مستحباً، ولهذا اختلف السلف فيه، ففرق منهم جماعة، واتخذ اللَّمَّة آخرون، وقد حاء في الحديث: أنه كان للنبي ﷺ لمة، فإن انفرقت فرقها، وإلا تركها، قال مالك: فرق الرجل أحب إلي، هذا كلام القاضى. والحاصل أن الصحيح المختار جواز السَّدُل والفرق، وأن الفرق أفضل، والله أعلم.

قال القاضي: واختلف العلماء في تأويل موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء، فقيل: فعله استئلافاً لهم في أول الإسلام، وموافقة لهم على مخالفة عبدة الأوثان، فلما أغنى الله تعالى عن استئلافهم، وأظهر الإسلام على الدين كله، صرح بمخالفتهم في غير شيء، منها: صبغ الشيب: وقال آخرون: يحتمل أنه أمر باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه شيء، وإنما كان هذا فيما علم ألهم لم يبدلوه، واستدلَّ بعض الأصوليين بمذا الحديث أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يَرِد شرعنا بخلافه. وقال آخرون: بل هذا دليل أنه ليس بشرع لنا؛ لأنه قال: يحب موافقتهم، فأشار إلى أنه إلى خيرته، ولو كان شرعاً لنا لتحتم اتباعه، والله أعلم.

# [٢٤ - باب في صفة النبي على، وأنه كان أحسن الناس وجها، وصفة شعر النبي على]

٦٠٥٨ – (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ رَجُلاً مَرَبُوعاً، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مَا رَأَيْتُ شَيْعًا قَطَّ أَحْسَنَ مِنْهُ ﷺ.

٦٠٥٩ – (٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو النّاقِدُ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ. شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكَبَيْنِ، لَيْسَ بِالطّوِيلِ ولاَ بِالْقَصِيرِ.

قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: لَهُ شَعَرٌ.

٠٦٠٦- (٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ يُوسُف، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهاً، وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقاً، لَيْسَ بِالطّوِيلِ الذَّاهِبِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ.

ع ٢ - باب في صفة النبي ﷺ، وأنه كان أحسن الناس وجها، وصفة شعر النبي ﷺ بيان الفرق بين "الجمة والوفرة واللّمة": قوله: "كان رسول الله ﷺ مربوعاً" هو بمعنى قوله في الرواية الثانية: "ليس بالطويل ولا بالقصير".

قوله: "عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه" وفي رواية: "ما رأيت من ذي لمة أحسن منه" وفي رواية: "كان يضرب شعره منكبيه" وفي رواية: "إلى أنصاف أذنيه" وفي رواية: "بين أذنيه وعاتقه" قال أهل اللغة: "الجُمَّة" أكثر من الوَفْرَة، فالجُمَّة الشعر الذي نزل إلى المنكبين، و"الوَفْرَة" ما نزل إلى شحمة الأذنين، واللَّمَّة التي ألمت بالمنكبين. قال القاضي: والجمع بين هذه الرِّوايات أن ما يلي الأُذُن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، وهو الذي بين أذنيه وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. قال: وقيل: بل ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا أغفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين، فكان يقصر ويطول بحسب ذلك، والعاتق ما بين المنكب والعنق. وأما "شحمة الأذن"، فهو اللين منها في أسفلها، وهو معلق القَرْط منها. وتوضح هذه الروايات رواية إبراهيم الحربي: كان شعر رسول الله ﷺ فوق الوفرة ودون الجمة. قوله في حديث البراء: "كان رسول الله المناس وحهاً وأحسنهم خلقاً" قال القاضي: ضبطناه "خلقاً" بفتح الخاء وإسكان اللام هنا؛ لأن مراده =

٦٠٦١ – (٣) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: قُلْتُ لأَنسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: كَانَ شَعَراً رَجِلاً، لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلاَ السّبط، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ.

َ ٢٠٦٢ - (٤) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَبّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ كَانَ اللهُ عَلَيْ كَانَ عَبْدُ الصّمَدِ وَقَالاَ: حَدَّثَنَا هَمّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يَضْرَبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

َ ٣٠٠٦٣ (٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلَيّةَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ.

= صفات حسمه، قال: وأما في حديث أنس، فرويناه بالضم؛ لأنه إنما أخبر عن حسن معاشرته. وأما قوله: "وأحسنه"، فقال أبو حاتم وغيره: هكذا تقوله العرب "وأحسنه" يريدون، وأحسنهم ولكن لا يتكلمون به، وإنما يقولون: أجمل الناس وأحسنه، ومنه الحديث: "خير نساءٍ ركبنَ الإبل نساء قُرَيشٍ، أشفقه على ولِدِ، وأعطفه على ولدِ، وأعله".

قوله: "كان شعراً رحلاً ليس بالجعد ولا السَّبْطِ" هو بفتح الراء وكسر الجيم، وهو الذي بين الجعودة والسبوطة، قاله الأصمعيُّ وغيره.

## [٢٥ - باب في صفة فم النبي على وعينيه وعقبيه]

37.7- (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ سَمُرَةً قَالَ: صَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ ضَلِيعً الْفَمِ، أَشْكُلَ الْعَيْنِ، مَنْهُوسَ الْعَقِبَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ لِسِمَاكٍ: مَا ضَلِيعُ الْفَمِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَشْكُلُ الْعَيْنِ؟ قَالَ: طَوِيلُ شَقَ الْعَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَشْكُلُ الْعَيْنِ؟ قَالَ: طَوِيلُ شَقَ الْعَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا أَشْكُلُ الْعَيْنِ؟ قَالَ: طَوِيلُ شَقَ الْعَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ؟ قَالَ: قُلِيلُ لَحْمِ الْعَقِبِ.

## 70 – باب في صفة فم النبي ﷺ، وعينيه وعقبيه

ذكر وهم "سماك" في شرح كلمة "أشكل العين": أما قوله: "في ضليع الفم" فكذا قاله الأكثرون، وهو الأظهر، قالوا: والعرب تمدح بذلك، وتذم صغر الفم، وهو معنى قول تَعْلَبٍ في ضليع الفم: واسع الفم، وقال شَمِرٌ: عظيم الأسنان.

وأما قوله: "في أشكل العَيْن" فقال القاضي: هذا وهم من سماك باتفاق العلماء، وغلط ظاهر، وصوابه ما اتفق عليه العلماء، ونقله أبو عُبَيْدٍ وجميع أصحاب الغريب، أن الشكلة حمرة في بياض العينين، وهو محمود، والشهلة بالهاء حمرة في سواد العين، وأما "المنهُوس"، فبالسين المهملة، هكذا ضبطه الجمهور، وقال صاحب "التحرير" ابن الأثير: روي بالمهملة والمعجمة، وهما متقاربان، ومعناه: قليل لحم العقب كما قال، والله أعلم.

## [٢٦ - باب كان النبي على أبيض، مليح الوجه]

٦٠٦٥ - (١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنِ الْحُرَيْرِيّ، عَنْ أَبِي الطّفَيْل قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ رَسُولَ الله ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ! كَانَ أَبْيَضَ، مَلِيحَ الْوَجْهِ.

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجّاجِ: مَاتَ أَبُو الطَّفَيْلِ سَنَةَ مِائَةٍ، وَكَانَ آخِرَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولُ الله ﷺ.

٦٠٦٦ - (٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَمَا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ رَجُلٌ رَآهُ عَيْرِي، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ رَأَيْتُهُ؟ قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقَصِّدًا.

#### ٢٦ - باب كان النبي على أبيض، مليح الوجه

قوله: "كان أبيض مليحاً مقصداً" هو بفتح الصاد المشددة، وهو الذي ليس بحسيمٍ ولا نحيف ولا طويل ولا قصير، وقال شمر: هو نحو الرَّبْعَةِ، والقصد بمعناه، والله أعلم.

## [۲۷ – باب شيبه ﷺ

١٠٦٧ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَعَمْرٌو النّاقِدُ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ الأَوْدِيّ - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِدْرِيسَ الأَوْدِيّ - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَدْرِيسَ اللّهُ عَنْ إِنْهُ لَمْ يَكُنْ رَأَى مِنَ الشّيْبِ إِلّا - قَالَ سُئِلَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: هَلْ خَضَبَ رَسُولُ الله عَلَيْ؟ قَالَ: إِنّهُ لَمْ يَكُنْ رَأَى مِنَ الشّيْبِ إِلّا - قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: كَأَنّهُ يُقَلّلُهُ - وَقَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بِالْحِنّاءِ وَالْكَتَمِ.

٦٠٦٨ – (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرِّيّانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيّاءَ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: هَلْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ خَضَبَ؟ فَقَالَ: لَمُ يَبُلُغ الْخِضَابَ، كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ، قَالَ قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَخْضِبُ؟ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ! بِالْحِنّاءِ وَالْكَتَمِ.

#### ۲۷ – باب شیبه ﷺ

أقوال العلماء في صبغ النبي الخضاب، والتوفيق بين الروايات: قال القاضي: اختلف العلماء هَلْ حَضِبَ النبي النبي الذي أم لا؟ فمنعه الأكثرون بحديث أنس، وهو مذهب مالك. وقال بعض المحدثين: حَضَبَ لحديث أمِّ سلمة هذا، ولحديث ابن عمر: "أنه رأى النبي الله يسبغ بالصُّفْرة" قال: وجمع بعضهم بين الأحاديث بما أشار إليه في حديث أمِّ سلمة من كلام أنس في قوله: فقال: ما أدري في هذا الذي يحدثون إلا أن يكون شيء من الطيب الذي كان يطيب به شعره؛ لأنه الله كان يستعمل الطيب كثيراً، وهو يزيل سواد الشعر، فأشار أنس إلى أن تغيير ذلك ليس بصبغ، وإنما هو لضعف لون سواده بسبب الطيب. قال: ويختمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده لكثرة تطييب أم سلمة لها إكراماً، هذا آخر كلام القاضي. والمحتار أنه الله صبغ في وقت، وتركه في معظم الأوقات، فأخير كل بما رأى وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعيّن، فحديث ابن عمر في الصحيحين، ولا يمكن تركه ولا تأويل له، والله أعلم.

وأما اختلاف الرواية في قدر شيبه، فالجمع بينها أنه رأى شيئاً يسيراً، فمن أثبت شيبه أخبر عن ذلك اليسير، ومن نفاه أراد أنه لم يكثر فيه، كما قال في الرواية الأخرى: لم يشتدَّ الشيب أي لم يكثر، ولم يخرج شعره عن سواده وحسنه، كما قال في الرواية الأخرى: "لم ير من الشيَّب إلا قليلاً".

شرح الغريب: قوله: "أعدُّ شَمَطَاتِهِ" وفي الرواية الأخرى: "كان قد شَمِطَ" بكسر الميم، اتفق العلماء على أن المراد "بالشَّمْط" هنا ابتداء الشيب، يقال منه: شمط وأشمط. ٦٠٦٩ (٣) وَحَدَّثَنِيْ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَخَضَبَ رَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّا قَلِيلاً.

َ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ النّبِيِّ وَلَا الرّبِيعِ العَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: سُئُلَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ النّبِيِّ وَلَمَّالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدّ شَمَطَاتٍ كُنّ فِي رَأْسِهِ، فَعَلْتُ، وَقَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدّ شَمَطَاتٍ كُنّ فِي رَأْسِهِ، فَعَلْتُ، وَقَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدٌ شَمَطَاتٍ كُنّ فِي رَأْسِهِ، فَعَلْتُ، وَقَالَ: لَمْ يَخْتَضِبْ، وَقَدِ اخْتَضَبَ آبُو بَكْرٍ بِالْحِنّاءِ وَالْكَتَمِ، وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنّاءِ بَحْتًا.

٦٠٧١ – (٥) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرِّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَالَ: وَلَمْ يَحْتَضِبْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ، وَفِي الصَّدْغَيْنِ، وَفِي الرِّأْسِ نَبْذٌ.

٢٧٠٧- (٦) وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثَنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بِهَذَا الإِسْنَادِ.

7٠٧٣ (٧) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ الله، جَمِيعاً عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُلِونَ بْنُ عَبْدِ الله، جَعْفَرٍ، سَمِعَ أَبَا إِيَاسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَائِهُ الله بَيْضَاءَ.

قوله: "خَضَبَ أبو بكر وعمر وعثمان ﴿ بالحناء والكَتم " أما "الحنّاء"، فممدود، وهو معروف، وأما "الكتم"، فبفتح الكاف والتاء المثنّاة من فوق المخففة، هذا هو المشهور. وقال أبو عبيدة: هو بتشديد التاء، وحكاه غيره، وهو نبات يصبغ به الشعر، يكثر بياضه أو حمرته إلى الدهمة.

قوله: "اختضب عمر بالحنَّاء" هو بالحاء المهملة معناه: خالصاً لم يخلط بغيره.

قوله: "عن أنس عُشِه قال: يُكْره أن ينتف الرَّجلُ الشَّعرة البيضاء من رأسه ولحيته" هذا متفق عليه، قال أصحابنا وأصحاب مالك: يكره ولا يحرم.

قوله: "وفي الرأس نبذ" ضبطوه بوجهين: أحدهما ضم النون وفتح الباء، والثاني: بفتح النون وإسكان الباء، وبه جزم القاضي، ومعناه: شعرات متفرقة.

قوله: "سمع أبا إياس" هو معاوية بن قرة.

٦٠٧٤ – (٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، حِ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ هَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءَ، وَوَضَعَ زُهَيْرٌ بَعْضَ أَصَابِعِهِ عَلَى عَنْفَقَتِهِ، قِيلَ لَهُ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَبْرِي النَّبُلُ وَأَرِيشُهَا.

٧٥ - ٢٠ (٩) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالَدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ، كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ.

٧٦ - ٣٠ - (١٠) وَحَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، ح وَحَدَّنَنَا الله الله، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ بِهَذَا، وَلَمْ يَقُولُوا: أَبْيُضَ قَدْ شَابَ.

٣٠٧٧ - (١١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النّبِي ﷺ فَقَالَ: كَانَ إِذَا دَهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ شَيْءً، وَإِذَا لَمْ يَدْهُنْ رُئِيَ مِنْهُ.

قوله: "أبري النَّبل وأريشها" أما "أبري" فبفتح الهمزة، وأما "أريشها" فبفتح الهمزة أيضاً وكسر الراء وإسكان الياء، أي أجعل للنبل ريشاً.

# [٢٨ – باب إثبات خاتم النبوة، وصفته ومحله من جسده ﷺ

٣٠٧٨ - (١) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وكَانَ إِذَا لَمْعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَكَانَ إِذَا الله عَنْ رَأْسُهُ تَبَيِّنَ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللّحْيَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَجُهُهُ مِثْلُ السّيْفِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ كَانَ مِثْلَ الشّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَكَانَ مُسْتَدِيراً، وَرَأَيْتُ الْحَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ السّيْفِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ كَانَ مِثْلَ الشّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَكَانَ مُسْتَدِيراً، وَرَأَيْتُ الْحَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلُ السّيْفِ؟ قَالَ: لَاهُ بَلْ كَانَ مِثْلَ الشّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَكَانَ مُسْتَدِيراً، وَرَأَيْتُ الْحَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ

٣٠٠٩ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ خَاتِماً فِي ظَهْرِ رَسُولِ الله ﷺ كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمَامٍ. قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ خَاتِماً فِي ظَهْرِ رَسُولِ الله ﷺ كَأَنْهُ بَيْضَةُ حَمَامٍ. ٩ - ٣ - (٣) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَةً.

١٨٠١ – (٤) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالاً: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ،

## ٢٨ – باب إثبات خاتم النبوة، وصفته ومحله من جسده ﷺ

شرح الغريب: قوله: "ورأيت الخاتم عند كتفِهِ مثل بَيْضَةِ الحمامة يُشْيِهُ حسده". وفي رواية: "بين كتفيه مثل زرِّ الحجلة". وفي رواية: "فنظرت إلى خاتم النَّبُوَّة بين كتفيه عند نَاغِضِ كتفه اليسرى جُمْعاً عليه خِيلَان كأمثال الثاليل" أما "بيضة الحمامة"، فهو بيضتها المعروفة، وأما "زرّ الحجلة"، فبزاء ثم راء، والحجلة بفتح الحاء والجيم، هذا هو الصحيح المشهور، والمراد "بالحجلة" واحدة الحِجَال، وهي بيت كالقبَّة لها أزْرار كبار وعَرَى، هذا هو الصواب المشهور الذي قاله الجمهور، وقال بعضهم: المراد بسالحجلة" الطائر المعروف، وزرها بيضتها، وأشار إليه الترمذيُّ، وأنكره عليه العلماء، وقال الخطابي: روي أيضاً بتقديم الراء على الزاء، ويكون المراد البيض، يقال: أرزت الجرادة بفتح الراء وتشديد الزاء إذا كبست ذنبها في الأرض، فباضت، وجاء في صحيح البحاري: "كانت بضعة ناشِزَةً أي مرتفعة على حسده". وأما "ناغض كَتفه"، فبالنون والغين والضّاد المعجمتين والغين مكسورة، وقال الجمهور: النّغض والنّغض والناغض أعلى الكتف، وقيل: هو العَظْم الرقيق الذي على طرفه، وقيل: ما يظهر منه عند التحرك.

ثُمَّ تَوَضَّأً، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتِمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، مثل زرِّ الْحَجَلَةِ.

٣٠٨٢ - (٥) حَدَّنَنَا أَبُو كَامِلٍ: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حِ وَحَدَّنَنِي سُوَيْدُ بْنُ مُسْهِرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، حِ وَحَدَّنَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ البَّكرَاوِيّ -وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ: حَدَّنَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ البَّكرَاوِيّ -وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ: حَدَّنَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: رَأَيْتُ النّبِيّ عَلَيْ وَأَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا ولَحْماً، أَوْ قَالَ: ثَرِيداً، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسَرْجِسَ قَالَ: رَأَيْتُ النّبِيّ عَلَيْ وَأَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا ولَحْماً، أَوْ قَالَ: ثَرِيداً، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسَرْجِسَ قَالَ: نَعْمْ، وَلَكَ، ثُمّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَالسَتَغْفِرِ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ أَلَكُ النّبِيّ عَلَى اللّهِ عَلْمَ وَلَكَ، ثُمّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَالسَتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّ وَلَكَ، ثُمّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَالسَتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمَوْمِنِينَ وَالْمَوْمِنِينَ ﴾ (محمد: ٩).

قَالَ: ثُمَّ دُرْتُ حَلْفَهُ، فَنَظَرْتُ إِلَى حَاتِمِ النَّبُوّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، عِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ الْيُسْرَى حُمْعاً، عَلَيْهِ حِيلاًنُّ كَأَمْثَالِ الثَّآلِيلِ.

<sup>-</sup> وأما قوله "جمعاً"، فبضم الجيم وإسكان الميم، ومعناه أنه كحمع الكفّ، وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمها. وأما "الخيلان"، فبكسر الخاء المعجمة وإسكان الياء جمع "حال"، وهو الشامة في الجسد، والله أعلم. قال القاضي: وهذه الرِّوايات متقاربة متَّفقة على ألها شاخِصٌ في حسده قدر بَيْضَة الحمامة، وهو نحو بيضة الحجلة وزرِّ الحجلة. وأما رواية "جمع الكف وناشز"، فظاهرها المخالفة، فتؤول على وفق الرِّوايات الكثيرة، ويكون معناه: على هيئة جمع الكف، لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة. قال القاضي: وهذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين الكتفين، وهذا الذي قاله ضعيف بل باطل؛ لأن شق الملكين إنَّما كان في صدره وبطنه، والله أعلم.

## [ ٢٩ – باب قدر عمره ﷺ، وإقامته بمكة والمدينة، وكم سنّ النبي ﷺ....]

٦٠٨٣ – (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَشْرِ اللهِ الْبَائِنِ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ، وَلَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْحَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسِّيطِ، بَعَثَهُ الله عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفّاهُ الله عَلَى رَأْسِ مَرَّ سِنِينَ، وَتَوَفّاهُ الله عَلَى رَأْسِ مَرَّ سِنِينَ مَا سُتِينَ مَا سُتِينَ مَا سُتِينَ مَا سُتِينَ، وَتَوَفّاهُ الله عَلَى رَأْسِ مِرَاسِيقِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

# ۲۹ – باب قدر عمره ﷺ، وإقامته بمكة والمدينة، وكم سن النبي ﷺ يوم قبض، وكم أقام النبي ﷺ بمكة والمدينة

التوجيح والتوفيق بين الروايات: ذكر في الباب ثلاث روايات: إحداها: أنه على توفي وهو ابن ستين سنة، والثانية: خمس وستون، والثالثة: ثلاث وستون، وهي أصحّها وأشهرها، رواه مسلم هنا من رواية عائشة وأنس وابن عباس في، واتّفق العلماء على أن أصحّها ثلاث وستون، وتأوّلوا الباقي عليه، فرواية ستين اقتصر فيها على العقود وترك الكسر، ورواية الخمس متأولة أيضاً، وحصل فيها اشتباه، وقد أنكر عُرُوة على ابن عباس.

قوله: "خمس وستون" ونسبه إلى الغلط، وأنه لم يدرك أول النبوة، ولا كثرت صحبته بخلاف الباقين، واتفقوا أنه ﷺ أقام بـــ"المدينة" بعد الهجرة عشر سنين، وبـــ"مكة" قبل النبوة أربعين سنة، وإنما الخلاف في قدر إقامته بـــ"مكة" بعد النبوة، وقبل الهجرة، والصحيح أنما ثلاث عشرة، فيكون عمره ثلاثاً وستين، وهذا الذي ذكرناه أنه بعث على رأس أربعين سنة هو الصواب المشهور، الذي أطبق عليه العلماء.

وحكى القاضي عياض عن ابن عبَّاس وسعيد بن المسيَّب رواية شاذَّة أنه ﷺ بعث على رأس ثلاث وأربعين سنة، والصواب أربعون كما سبق، وولد عام الفيل على الصحيح المشهور، وقيل: بعد الفيل بثلاث سنين، وقيل: بأربع سنين، وادعى القاضى عياضً الإجماع على عام الفيل، وليس كما ادعى.

اتفاق العلماء في الشهر الذي ولد فيه النبي ﷺ وشرح الغريب: واتفقوا أنه ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، واختلفوا في يوم الولادة هل هو ثاني الشهر أم ثامنه، أم عاشره أم ثاني عشره؟ ويوم الوفاة ثاني عشره ضُحىً، والله أعلم.

قوله: "ليس بالطويل البائن ولا بالقصير" المراد بالبائن زائد الطول أي هو بين زائد الطُّول والقصير، وهو بمعنى ما سبق أنه كان مقصَّداً.

قوله: "ولا الأبيض الأمهق ولا بالآدم" الأُمْهق: بالميم هو شديد البياض كلون الجَصّ، وهو كريه المنظر، وربما =

١٠٨٤ – (٢) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيّ بْنُ حُمْرٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيّاءَ: حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مُحْلَدٍ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيّاءَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُحْلَدٍ: حَدَّثَنِي الْسَاسُمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، كِلاَهُمَا عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ بِمِثْلِ صَلَيْمَانُ بْنُ أَنسٍ بْنِ مَالِكٍ بِمِثْلِ حَدِيثٍ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِهِمَا: كَانَ أَزْهَرَ.

٦٠٨٥ – (٣) حَدَّنَنِيْ أَبُو غَسّانَ الرّازِيُّ، مُحَمّدُ بْنُ عَمْرُو، حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ: حَدِّنَنَا عُدْمَان بْنُ زَائِدَةَ عَنِ النِّرَبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَّ: قُبِضَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِينَ، وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِينَ.

٦٠٨٦ - (٤) وَحَدَّنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ حَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تُوفِّي وَهُوَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، بِمِثْلِ ذَلِكَ.

٦٠٨٧ – (٥) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبّادُ بْنُ مُوسَى قَالاً: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعاً مِثْلَ حَدِيثِ عُقَيْلٍ.

٦٠٨٨ - (٦) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر، إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: قُلْتُ لِعُرْوَةَ: كَمْ كَانَ النّبِيُّ ﷺ بِمَكّة؟ قَالَ عَشْراً، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنّ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: ثَلاَثَ عَشْرَةً.

٦٠٨٩ – (٧) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِعُرُوَةَ: كُمْ لَبِثَ النّبِيُّ ﷺ بِمَكّة؟ قَالَ: فَغَفْرَهُ، وَقَالَ: فِغَفْرَهُ، وَقَالَ: فِغَفْرَهُ، وَقَالَ: إِنْمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشّاعِرِ.

<sup>-</sup> توهمه الناظر أبرص، و"الآدم": الأسمر معناه: ليس بأسمر ولا بأبيض كريه البياض، بل أبيض بياضاً نيّراً، كما قال في الحديث السابق أنه ﷺ كان أزهر اللّون، وكذا قال في الرواية التي بعده: كان أزهر.

قوله: "قلت لعروة: كم لبث النبي ﷺ بمكَّة؟ قال عشراً، قلت: فإن ابن عبَّاس يقول: بضع عشرة، قال: فغفره، وقال: إنها أخذه من قول الشاعر" هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "فغفّره" بالغين والفاء، وكذا نقله القاضي عن رواية الجلوديِّ، ومعناه: دعا له بالمغفرة، فقال: غفر الله له، وهذه اللفظة يقولونها غالباً لمن غلط في شيء، فكأنه -

٠٩٠- (٨) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ رَوحِ بْنِ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا وَكُرِيّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَكَثَ بِمَكّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَتُوفَّنَى وَهُوَ ابْنُ ثَلاَث وَسَتِينَ.

٣٩٠ - (٩) وَحَدَّثَنَا ابَّن أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السّرِيّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ بِمَكّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إِلَيْهِ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْراً، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتّينَ سَنَةً.

قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، يُقَالُ لَهُ: عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ: كُنّا قُعُوداً عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَذَكَرُوا سَنِّ رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتّينَ مَعَاوِيَةً: قُبِضَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتّينَ. وَقُبِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتّينَ.

٦٠٩٣ (١١) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَحَلِيّ، عَنْ

<sup>=</sup> قال: أخطأ غفر الله له. قال القاضي: وفي رواية ابن مَاهَانَ "فصغَّره" بصاد ثم غين أي استصغره عن معرفته هذا، وإدراكه ذلك وضبطه، وإنما أسند فيه إلى قول الشاعر وليس معه علم بذلك.

ترجمة "أبي قيس" الشاعر: ورجح القاضي هذا القول، قال: والشاعر هو أبو قيس صرمة بن أبي أنس حيث يقول: ثوى في قُريشِ بضْعَ عَشْرَةَ حجَّةً يذكّرُ لو يَلْقَى خَليلاً مُواتياً

وقد وقع هذا البيت في بعض نسخ صَحيح مسلم، وليس هو في عامتها، قلت: وأبو قيس هذا هو صرمة بن أبي أنس بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النَّجَّار الأنصاريُّ، هكذا نسبه ابن إسحاق، قال: كان قد ترهب في الجاهلية، ولبس المسوح، وفارق الأوثان، واغتسل من الجنابة، واتخذ بيتاً له مسحداً لا يدخل عليه حائض ولا جنب، وقال: أعبد ربَّ إبراهيم، فلما قدم النبي على المدينة أسلم، فحسن إسلامه، وهو شيخ كبير، وكان قوالاً بالحق، وكان معظماً لله تعالى في الجاهلية، يقول الشعر في تعظيمه سبحانه وتعالى.

جَرِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُب، فَقَالَ: تُوفِّي رَسُولُ الله ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ، ومات أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ، وَأَنَا ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ.

٤ ٩٠٠ - (١٢) وَحَدَّنَنِيْ ابْنُ مِنْهَالِ الضّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمّارِ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَمْ أَتَى لرَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ مَات؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ مِثْلَكَ مِنْ قَوْمِهِ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَاكَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ النّاسَ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيْ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْلَمَ قَوْلَكَ فِيهِ، قَالَ: أَتَحْسُبُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ! قَالَ: أَمْسِكُ أَرْبَعِينَ، عَلَيْ خَمْسَ عَشَرَةً بِمَكّة، يَأْمَنُ وَيَخَافُ، وَعَشْرَ مِنْ مُهَاجَرِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ.

٩٥ - ٦٠٩٥) وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعِ.

ُ ٦٠٩٦ (١٤) وحَدَّنَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّنَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلِ: حَدَّنَنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ: حَدَّثَنَا عَمَّالُ اللهِ عَلَيْ تُوفِّيَ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تُوفِّيَ وَهُوَ ابْنُ خَمْس وَسِتِّينَ.

- ٢٠٩٧ - (١٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ بهَذَا الإِسْنِادِ.

٣٠٩٨ - (١٦) وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيّ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمّارِ بْنِ أَبِي عَمّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَلَمَةً عَنْ عَمّارِ بْنِ أَبِي عَمّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ بِمَكَّة خَمْسَ عَشْرَةً سَلَمَةً، يَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَيَرَى الضَّوْءَ، سَبْعَ سِنِينَ، وَلاَ يَرَى شَيْفًا، وَثَمَانَ سِنِينَ يُوحَى إِلَيْهِ، وَأَقَامَ بالْمَدينَة عَشْرًا.

قوله: "سمع معاوية يخطُبُ، فقال: مات رسول الله ﷺ وهو ابْنُ ثلاث وستِّين وأبو بكر وعمر وأنا ابن ثلاث وستِّين" هكذا هو في جميع النسخ، وهو صحيح، وتقديره: وأبو بكر وعمر كذلك، ثم استأنف، فقال: وأنا ابن ثلاث وستين أي وأنا متوقع موافقتهم، وإني أموت في سنتي هذه.

قوله: "يسمع الصوت ويرى الضوء" قال القاضي: أي صوت الهاتف به من الملائكة، ويرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله تعالى حتى رأى الملك بعينه، وشافهه بوحى الله تعالى.

## [ ٣٠ - باب في أسمائه عليه

٦٠٩٩ – وَاللّهُ وَابْنُ أَبِي وُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ – وَاللّهْظُ لِرُهَيْرٍ – قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا – سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزّهْرِيّ، سَمِعَ لُرُهَيْرٍ بن مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنّ النّبِي ﷺ قَالَ: "أَنّا مُحَمّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الّذِي يُحْشَرُ النّاسُ عَلَى عَقِبِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ". وَالْعَاقِبُ الّذِي يُحْشَرُ النّاسُ عَلَى عَقِبِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ". وَالْعَاقِبُ اللّهِ يَلْسُ بَعْدَهُ نَبِي الْكُفْرُ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الّذِي يُحْشَرُ النّاسُ عَلَى عَقِبِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ". وَالْعَاقِبُ الّذِي يُحْشَرُ النّاسُ عَلَى عَقِبِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ". وَالْعَاقِبُ اللّهِ يَلْسُ بَعْدَهُ نَبِي .

٦١٠٠ (٢) حَدَّثِنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمّد بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ لِي أَسْمَاءً: أَنَا مُحَمّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي اللّذِي يَمْحُو الله بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الّذِي يُحْشَرُ النّاسُ عَلَى قَدَمَيّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدً". وَقَدْ سَمّاهُ الله رَؤُوفاً رَحيماً.

### ٣٠ - باب في أسمائه على

شرح بعض أسماء النبي ﷺ: ذكر هنا هذه الأسماء، وله ﷺ أسماء أخر، ذكر أبو بكر بن العربيُ المالكيُّ في كتابه "الأحوذي في شَرحِ التِّرمذي" عن بعضهم أن لله تعالى ألف اسم، وللنبي ﷺ ألف اسم أيضاً، ثم ذكر منها على التفصيل بضعاً وستين. قال أهل اللغة: يقال: رجل محمد ومحمود: إذا كثرت خِصَاله المحمودة. وقال ابن فارس وغيره: وبه سمِّي نبينا ﷺ محمّداً وأحمد أي ألهم الله تعالى أهله أن سموه به، لما علم من جميل صفاته.

قوله ﷺ: "وأنا الماحي الَّذي يُمْحَى بي الكفر" قال العلماء: المراد محو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب، وما زوى له ﷺ من الأرض، ووعد أن يبلغه ملك أمته، قالوا: ويحتمل أن المراد المَحْوُ العام بمعنى الظهور بالحُجَّة والغلبة، كما قال تعالى: ﴿ لِيُظْهِرَهُ مَ عَلَى ٱلدِينِ كُلِهِ ﴾ (التوبة: ٣٣)، وجاء في حديث آخر تفسير الماحي بأنه الذي محيت به سيئات من اتبعه، فقد يكون المراد بمحو الكفر هذا، ويكون كقوله تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الله الله عَدِيثُ الصحيح "الإسلامُ يَهْدُمُ ما كان قَبْلُه".

قوله ﷺ: "وأنا الحاشر الذي يُحْشَرُ النَّاس على عقبي" وفي الرواية الثانية: "على قدمًّي"، فأما الثانية فاتفقت النسخ على أنها "على قدمًّي"، فأما الرواية الأولى، النسخ على أنها "على قَدَميًّ" لكن ضبطوه بتخفيف الياء على الإفراد، وتشديدها على التثنية، وأما الرواية الأولى، فهي في معظم النسخ، وفي بعضها "قَدَمِي" كالثانية، قال العلماء: معناهما: يحشرون على أثري وزمان نبوتي ورسالتى، وليس بعدي نبى، وقيل: يتبعوني.

٦١٠١ - (٣) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كُلِّهُمْ عَنِ الزّهْرِيِّ بِهَذَا الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ، كُلِّهُمْ عَنِ الزّهْرِيِّ بِهَذَا الله بُنَادِ، وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ وَمَعْمَرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَظْنُ وَفِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ: قَالَ قُلْتُ لِللهُ مُنْ وَفِي حَدِيثِ مُعْمَرٍ وَعُقَيْلٍ: الْكَفَرَةَ، وَفِي لَلْرَهْرِيِّ: وَمَا الْعَاقِبُ؟ قَالَ: الذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيّ، وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَعُقَيْلٍ: الْكَفَرَةَ، وَفِي حَدِيثِ مُعْمَرٍ وَعُقَيْلٍ: الْكَفَرَةَ، وَفِي حَدِيثِ مُعْمَرٍ وَعُقَيْلٍ: الْكَفَرَةَ، وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَعُقَيْلٍ: الْكَفَرَةَ، وَفِي حَدِيثِ مُعْمَرٍ وَعُقَيْلٍ: الْكَفَرَة، وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَعُقَيْلٍ: الْكَفَرَة، وَفِي حَدِيثِ مُعْمَرٍ وَعُقَيْلٍ: الْكَفَرَة، وَفِي حَدِيثِ مُعْمَرٍ وَعُقَيْلٍ: الْكَفَرَة، وَفِي

٦١٠٢ - (٤) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُسَمّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً، فَقَالَ: "أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيّ الرَّحْمَةِ".

قوله: "والمقفّي ونبي التّوبة ونبي الرَّحمة" أما "العاقب"، ففسره في الحديث بأنه ليس بعده نبي أي جاء عقبهم، قال ابن الأعرابي: العاقب والعقوب الذي يخلف في الخير من كان قبله، ومنه عقب الرجل لولده. وأما "المُقفِّي"، فقال شَمِر: هو بمعنى العاقب. وقال ابن الأعرابي: هو المتبع للأنبياء، يقال: قفوته أقفوه، وقفيته أقفيه، إذا اتبعته، وقافية كل شيء آخره. وأما نبي التوبة، ونبي المرحمة، ونبي المرحمة، فمعناها متقارب، ومقصودها أنه على بالتوبة وبالتراحم، قال الله تعالى: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (الفتح: ٢٩)، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ الله الله الله علم.

وفي حديث آخر: "نبي الملاحم"؛ لأنه ﷺ بعث بالقتال، قال العلماء: وإنما اقتصر على هذه الأسماء مع أن له ﷺ أسماء غيرها، كما سبق؛ لأنها موجودة في الكتب المتقدّمة وموجودة للأمم السالفة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

# [٣١ - باب علمه ﷺ بالله تعالى وشدة خشيته]

عَنْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَنَعَ رَسُولُ الله ﷺ أَمْراً، فَتَرَخَّصَ فِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَاساً مِنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَنَعَ رَسُولُ الله ﷺ أَمْراً، فَتَرَخَّصَ فِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَاساً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَامَ حَطِيباً، فَقَالَ: "مَا بَالُ رِجَالٍ بَلَغَهُمْ عَتَى أَمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِيهِ، فَكَرَهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ، فَوَالله! لأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِالله وَأَشَدَهُمْ لَهُ خَشْيَةً".

١٩٠٤ – (٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيّ بْنُ خَشْرَمٌ قَالاً: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ إِلسْخَاقُ بْنُ يُونُسَ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ إِلسْنَادِ جَريرِ نَحْوَ حَديثه.

٥٦١٠٥ (٣) وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْلِمٍ، عَنْ مَسْلِمٍ، عَنْ مَسْلِمٍ، غَنْ مَسْلِمٍ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النّاسِ، فَبَلَغَ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: رَخَصَ رَسُولُ الله ﷺ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمّا ذَلِكَ النّبِيّ ﷺ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمّا رُخَصَ لِي فِيهِ، فَوَاللهُ! لأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللهُ وَأَشَدَهُمْ لَهُ خَشْيَةً".

#### ٣١ – باب علمه ﷺ بالله تعالى وشدة خشيته

فوائد الحديث: قوله: "فغضب حتَّى بان الغضب في وجهه، ثمَّ قال: ما بال أقوام يرغبون عمَّا رخَّص لي فيه! فوالله! لأنَا أعلمهم بالله وأشدُّهم له حشيةً" فيه: الحثُّ على الاقتداء به ﷺ، والنهي عن التعمق في العبادة، وذم التنزه عن المباح شكاً في إباحته، وفيه: الغضب عند انتهاك حرمات الشرع، وإن كان المنتهك متأوّلاً تأويلاً باطلاً. وفيه: حسن المعاشرة بإرسال التعزير والإنكار في الجمع، ولا يعين فاعله، فيقال: ما بال أقوام ونحوه. وفيه: أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به، وشدة حشيته.

وأما قوله ﷺ: "فوالله لأنا أعلمُهُمْ بالله وأشدَّهم له حشيةً"، فمعناه: ألهم يتوهمون أن سننهم عما فعلت أقرب لهم عند الله، وإن فعل خلاف ذلك، وليس كما توهموا، بل أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خَشْية، وإنما يكون القرب إليه سبحانه وتعالى، والخشية له على حسب ما أمر، لا بمخيلات النفوس، وتكلَّف أعمال لم يأمر بها، والله أعلم.

## [۳۲ - باب وجوب اتباعه ﷺ

اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزِّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ الزَّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِيّ الله عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزِّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ الزَّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِيّ: خَاصَمَ الزَّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْ، فَهَالَ الأَنْصَارِيّ: عَاصَمَ الزَّبَيْرِ: مَنْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله الله الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ

#### ٣٢ – باب وجوب اتباعه ﷺ

شوح الغويب: قوله: "شراج الحرة" بكسر الشين المعجمة وبالجيم: هي مسايل الماء، واحدها شَرْجَةٌ، و"الحرة" هي الأرض الملسة فيها حجارة سود. قوله: "سرح الماء" أي أرسله.

قوله على: "اسق، يا زبير! ثمَّ أرسل الماء إلى حَاركَ، فغضب الأنصاريُّ، فقال: يا رسول الله! أن كان ابن عمتك، فتلوّن وجه نبي الله على الجدْرِ" أما قوله: "أن كان ابن عمتك"، فهو بغتح الهمزة أي فعلت هذا لكونه ابن عمتك. وقوله: "تلون وجُهه": أي تغير من الغضب لانتهاك حرمات النبوة وقبح كلام هذا الإنسان. وأما "الجدرُ"، فبفتح الجيم وكسرها وبالدال المهملة وهو الجدار، وجمع المجدَر حُدور كفلس وفلُوس، ومعني "يرجع إلى الجدر": أي يصير إليه، والمراد بالجدرِ : أصل الحائط. وقبل: أصول الشحر، والصحيح الأول، وقدره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض والمراد بالجدرِ : أصل الحائط. وقبل: أصول الشحر، والصحيح الأول، وقدره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض كلها حتى يبتل كعب رجل الإنسان، فلصاحب الأرض الأولى الّي تلي الماء أن يجبس الماء في الأرض المحدِّ، ثم يرسله إلى حاره الذي وراءه، وكان الزبير صاحب الأرض الأولى، فأدل عليه رسول الله على الزبير، "اسق ثمّ أرسل الماء إلى حارك إدلالاً على الزبير، ولعلمه بأنه يرضى بذلك، ويؤثر الإحسان إلى حاره، فلما قال الجار ما قال، أمره أن يأخذ جميع حقّه، وقد سبق شرح هذا الحديث واضحاً في بابه.

الكلام في قول الأنصاري: قال العلماء: ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلّم به الأنصاري اليوم من إنسان من نسبته على إلى هوى كان كفراً، وجرت على قائله أحكام المرتدين، فيحب قتله بشرطه، قالوا: وإنما تركه النبي الله الله على ال

لأنه كان في أوَّل الإسلام يتألَف الناس، ويدفع بالتي هي أحسن، ويصبر على أذى المنافقين، ومن في قلبه مرض، ويقول: "يسرِّوا ولا تعسِّرُوا وبشِّرُوا ولا تُنَفِّرُوا". ويقول: "لا يتحدَّثُ النَّاس أن محمداً يقتل أصحابه"، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ حَآبِنَةٍ مَنْهُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ أَ فَآعَفُ عَنْهُمْ وَآصَفَحَ أَإِنَّ ٱللَّهَ شُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (المائدة: ١٣)، قال القاضي: وحكى الداوديُّ أن هذا الرجل الذي خاصم الزُّبير كان منافقاً. وقوله في الحديث: أنَّه أنصاري لا يخالف هذا؛ لأنه كان من قبيلتهم لا من الأنصار المسلمين.

القول في سبب نزول هذه الآية: وأما قوله في آخر الحديث: "فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت فيه: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُورَ ﴾ (النساء: ٦٥) الآية.

فهكذا قال طائفة في سبب نزولها. وقيل: نزلت في رجلين تحاكما إلى النبي ﷺ، فحكم على أحدهما، فقال: ارْفَعْني إلى عمر بن الخطَّاب. وقيل: في يهودي ومنافق اخْتَصَما إلى النَّبي ﷺ، فلم يرض المنافق بحكمه، وطلب الحكم عند الكاهن، قال ابن جرير: يجوز أنها نزلت في الجميع، والله أعلم. قوله ﷺ: "ما نَهَيْتُكُمْ عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم"، هذا الحديث سبق شرحه واضحاً في "كتاب الحج"، وهو من قواعد الإسلام.

\* \* \* \*

## [٣٣ – باب توقيره ﷺ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق...]

١٠٧ – (١) حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التّحِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ وَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ قَالاً: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدّثُ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاحْتَنْبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنّمَا أَهْلَكَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ".

٢١٠٨ – (٢) وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحَمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، وَهُوَ مَنْصُورُ ابْنُ سَلَمَةَ الْحُزَاعِيُّ: أَحْبَرَنَا لَيْتٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً.

١٩٠٥ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبِي مَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ نَمْيِدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيّ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنْ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي الزّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: عَنِ النّبِيّ عَلَيْ الله الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ: أَخْبَرَنَا عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ: أَخْبَرَنَا مُعَمَّدُ مُنْ مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامٍ بْنِ مُنَبّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، كُلّهُمْ قَالَ: عَنِ النّبِيّ عَلَيْ النّبِيّ عَلَيْقَ الزّورِي مَا تَرَكُتُكُمْ". مُعَمَّدُ عَنِ النّبِيّ عَلَيْقَ الزّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، كُلّهُمْ قَالَ: عَنِ النّبِيّ عَلَيْقَ اللهُ مُرَدِّقُ حَدِيثِ الرّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، كُلّهُمْ قَالَ: عَنِ النّبِيّ عَلَى اللهُ مُ ذَكُرُوا نَحْوَ حَدِيثِ الرّهْرِيِّ عَنِ عَمْ اللهُ مُنْ كُولُولُ مَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، هُولُكُمْ"، ثُمَّ ذَكُرُوا نَحْوَ حَدِيثِ الزّهْرِيِّ عَنِ المَي مُنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

# ٣٣ – باب توقيره ﷺ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف ونحو ذلك

محتوى أحاديث الباب: مقصود أحاديث الباب أنه على المسلمين، فيلحقهم به المشقّة، وقد بين هذا بقوله على وكره ذلك لمعان: منها: أنه ربَّما كان سبباً لتحريم شيء على المسلمين، فيلحقهم به المشقّة، وقد بين هذا بقوله على في الحديث الأول: "أعظمُ المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم يُحرَّم على المسلمين، فحرم عليهم من أجل مسألته". ومنها: أنه ربما كان في الجواب ما يكرهه السائل ويسوؤه، ولهذا أنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى: ﴿ يَتَا لَكُمْ تَسُولُمْ ﴾ كما صرح به في الحديث في سبب نزولها. =

١١٠- (٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْماً، مَنْ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَن أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فَحُرّمَ عَلَيْهِمْ، مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ".

وَ مَدَّنَنَا سُفْيَانَ بُنُ عَبَيْهَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّنَنَا سُفْيَان بْنُ عُييْنَة عَنِ الرِّهْرِيِّ، ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ: اللهِ عَلْهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ اللهِ عَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ: "أَعْظَمُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ: "أَعْظَمُ الله عَلَيْ: "أَعْظَمُ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ: "أَعْظَمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ: "أَعْظَمُ اللهِ عَلَيْ النّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ". الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْماً، مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرِّمْ، فَحُرِّمَ عَلَى النّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ". الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْماً، مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرِّمْ، فَحُرِّمَ عَلَى النّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ". الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ عَرْماً، مَنْ سَأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرِّمْ، فَحُرِّمَ عَلَى النّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ". المُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ عَرْماً، مَنْ سَأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرِّمُ الْمُسْلِمِينَ فِي اللهِ سُنَادِ، وَحَدَّمَ عَلَى اللّهُ عَنْ شَيْءً وَنَقَرَ عَنْهُ". وقَالَ فِي حَديثِ يُونُسَ: عَامِرِ بْنِ سَعْد أَنّهُ سَعْد أَنّهُ سَعْد أَنّهُ عَمْرٍ: "رَجُلُ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَنَقَرَ عَنْهُ". وقَالَ فِي حَديثِ يُونُسَ: عَامِرِ بْنِ سَعْد أَنّهُ سَعْداً.

َ ﴿ ٢١١٣ ﴿ ﴿ ﴾ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ السَّلَمِيّ وَيَحْيَى بْنُ مُحَمّد اللّؤُلُويُّ ﴿ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً ﴿ قَالَ مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا النّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَحْبَرَنَا

<sup>=</sup> ومنها: ألهم ربما أَحْفَوْهُ ﷺ بالمسألة والحَفْوة والمشقة والأذى، فيكون ذلك سبباً لهلاكهم، وقد صرَّح بهذا في حديث أنس المذكور في الكتاب في قوله: "سألوا نبي الله ﷺ حتى أحفوه بالمسألة" إلى آخره، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُورَ لَى اللهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ (الأحزاب:٥٧). قوله ﷺ: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرَّم على المسلمين، فحرِّم عليهم من أحل

قوله ﷺ: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرَّم على المسلمين، فحرِّمَ عليهم من أجل مسألته" وفي رواية: "من سأل عن شيء ونقَّر عنه" أي بالغ في البحث عنه والاستقصاء.

أقوال العلماء في تأويل كلمة "الجرم" في هذا الحديث: قال القاضي عياض: المراد بالجُرْمِ هنا الحرج على المسلمين، لا أنه الجُرْم الذي هو الإثم المعاقب عليه؛ لأن السؤال كان مباحاً؛ ولهذا قال على: "سلوني" هذا كلام القاضي، وهذا الذي قاله الفاضي ضعيف بل باطل، والصواب الذي قاله الخطابي وصاحب "التحرير" وجماهير العلماء في شرح هذا الحديث أن المراد بالجُرْم هنا الإثم والذنب، قالوا: ويقال منه: حرم بالفتح واحترم وتجرم، إذا أثم، قال الخطابي وغيره: هذا الحديث فيمن سأل تكلفاً أو تعنتاً فيما لا حاجة به إليه، فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة، فسأل عنها فلا إثم عليه ولا عتب؛ لقوله تعالى: ﴿فَسَنَلُواْ أَهْلَ الذِكْرِ ﴾ (النحل: ٤٣)، قال صاحب "التحرير" وغيره: فيه دليل على أن من عمل ما فيه إضرار بغيره كان آثماً.

النّضْرُ -: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: بَلَغَ النّبِي عَلَيْ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ، فَخَطَبَ فَقَالَ: "عُرِضَتْ عَلَى الْحَنّةُ وَالنّارُ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْحَيْرِ وَالشّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً"، قَالَ، فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ يَوْمٌ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً"، قَالَ، فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ يَوْمٌ أَشَدَ مِنْهُ، قَالَ: غَطُوا رُؤُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ، قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ، فَقَالَ: رَضِينَا بِالله رَبّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبَالْ سُلامِ دَينًا، وَبَالْ سُلامِ دَينًا، وَبَالْ اللهُ وَبَالْ اللهُ وَبَالُولُ اللّهُ وَلَكُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ، قَالَ: "أَبُوكَ فُلاَنَ". فَنَزَلَتْ: ﴿ يَا لَهُ اللّهُ وَلِيلًا وَلَكُمْ قَلُولُ اللّهُ وَلَهُمْ خَنِينًا إِللللهُ وَلَانًا إِلَا لَهُ عَلَى اللهُ وَلَهُمْ خَنِينًا إِلللهُ وَلَهُمْ خَنِينًا إِللهُ وَلَهُ مُ وَلَهُمْ خَنِينٌ، قَالَ: "أَبُوكَ فُلاَنَ". فَنَزَلَتْ: ﴿ يَا لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ (الماثدة الآية: ١٠٤).

٦١١٤ (٨) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلَّ: يَا رَسُولَ الله! مَنْ أَبِي؟ قَالَ: "أَبُوكَ فُلاَنَّ"، وَنَزَلَتْ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤَكُمْ ﴾ تَمَامَ الآيةِ.

٥ ٦ ١ ١ - (٩) وحدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنِي الله بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنِي الله بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلِّى لَهُمْ صَلاَةَ الظَّهْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَكَرَ السَّاعَة، وَذَكَرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلِّى لَهُمْ صَلاَةَ الظَّهْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَكَرَ السَّاعَة، وَذَكَرَ السَّاعَة، وَذَكَرَ السَّاعَة، وَذَكَرَ السَّاعَة، وَذَكَرَ السَّاعَة، فَوَالله! ....

قوله ﷺ: "عُرضت عليَّ الجنة والنَّار، فلم أر كاليوم في الخير والشرِّ، ولو تعلمون ما أعلم لضحكُتُم قليلاً ولبكَيْتُم كثيراً". فيه: أن الجنة والنار مخلوقتان، وقد سبق شرح عرضهما. ومعنى الحديث: لم أر خيراً أكثر ممّا رأيته اليوم، وأيته اليوم في الجنة، ولا شراً أكثر مما رأيته اليوم، وقبل اليوم، لأشفقتم إشفاقاً بليغاً، ولقل ضحككم وكثر بكاؤكم. وفيه: دليل على أنه لا كراهة في استعمال لفظة "لَوْ" في مثل هذا، والله أعلم.

شرح الغريب: قوله: "غطّوا رؤوسهم ولهم خَنِينً" هو بالخاء المعجمة، هكذا هو في معظم النسخ ولمعظم الرواة، ولبعضهم بالحاء المهملة، وممن ذكر الوجهين: القاضي وصاحب "التحرير" وآخرون، قالوا: ومعناه بالمعجمة صوت البكاء، وهو نوع من البكاء دون الانتحاب، قالوا: وأصل الحنين خُروج الصوت من الأنف كالحنين بالمهملة من الفم. وقال الخليل: هو صَوْتٌ فيه غُنّةٌ. وقال الأصمعي: إذا تردد بكاؤه فصار في كونه غنة، فهو حنين. وقال أبو زيد: الحنين مثل الحنين، وهو شديد البكاء.

لاَ تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءِ إِلاّ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ، مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا".

قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِّكِ: فَأَكْثَرَ النّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ وَأَكْثَرَ رَسُولَ الله! رَسُولُ الله ﷺ وَمَا عَبْدُ الله بْنُ حُذَافَة، فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "أَبُوكَ حُذَافَةُ"، فَلَمّا أَكْثَرَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ أَنْ يَقُولَ: "سَلُونِي"، بَرَكَ عُمَرُ، فَقَالَ: وَصِينَا بِالله رَبَّا، وَبِالإسْلامِ دِيناً، وَبِمُحَمّدٍ رَسُولًا، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله ﷺ حِينَ قَالَ عُمَرُ وَاللّهُ عَلَى الله عَلَيْ وَاللّهُ وَلَا اللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللللللّهُ وَالللللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله أَن عُتْبَةَ قَالَ: قَالَت أُمّ عَبْدِ الله بْنِ خُذَافَة

قوله: "فلما أكثر رسول الله ﷺ أن يقول: سلوين، برك عمر، فقال: رضينا بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً، فسكت رسول الله ﷺ حينَ قالَ عُمَرُ ذلك".

أن النبي الله المحتمد على المعلماء: هذا القول منه الله محمول على أنه أوحي إليه، وإلا فلا يعلم كل ما سئل عنه من المغيبات إلا بإعلام الله تعالى. قال القاضي: وظاهر الحديث أن قوله الله السلوني إنما كان غضباً كما قال في الرواية الأخرى: "سئل النبي الله عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه، غضب، ثم قال للناس: سلوني "، وكان اختياره الله ترك تلك المسائل، لكن وافقهم في جواها؛ لأنه لا يمكن رد السؤال؛ ولما رآه من حرصهم عليها، والله أعلم. وأما بُرُوك عمر الله وقوله، فإنما فعله أدباً وإكراماً لرسول الله الله، وشفقة على المسلمين؛ لئلا يؤذوا النبي الله عنها فيهلكوا، ومعنى كلامه: رضينا بما عِنْدُنَا من كتاب الله تعالى، وسنّة نبينا محمد الله عن السؤال، ففيه أبلغ كفاية.

شرح الكلمات: قولهم: "قال رسول الله ﷺ: أَوْلَى، والذي نفس محمَّد بيده لقد عرضت على الجنَّة والنَّار آنفاً في عرض هذا الحائط" أما لفظة "أوْلَى"، فهي تمديد ووعيد، وقيل: كلمة تلهُّف، فعلى هذا يستعملها من نَجَا من أمر عظيم، والصحيح المشهور ألها للتهديد، ومعناها: قرب منكم ما تكرهونه. ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴾ (القيامة:٣٤)، أي قاربك ما تكره، فاحذره، مأخوذ من الولي وهو القرب. وأما "آنفاً"، فمعناه: قريباً الساعة، والمشهور فيه المد، ويقال بالقصر، وقرئ بهما في السبع الأكثرون بالمد، و"عُرْض الحائط" بضم العين: جانبه.

قوله: "أنَّ أمَّ عبد الله بن حذافة قالت له: أأمنت أن تكون أمَّك قد قارفَتْ بعض ما يُقارِفُ نساء الجاهليَّة، فَتَفْضَحها على أعين النَّاس، فقال ابنها: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته" أما قولها: "قارَفَت"، فمعناه: عملت سوءً، والمراد الرِّنا، والجاهلية هم من قبل النبوة، سموا به لكثرة جهالاهم، وكان سبب سؤاله أن بعض الناس كان يطعن في نسبه على عادة الجاهلية من الطعن في الأنساب، وقد بين هذا في الجديث الآخر بقوله: "كان =

لِعَبْدِ الله بْنِ حُذَافَةَ: مَا سَمِعْتُ بِابْنِ قَطَّ أَعَقَ مِنْكَ؟ أَأْمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمِّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيّةِ، فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ؟ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ حُذَافَةَ: وَالله! لَوْ أَلْحَقَني بِعَبْدٍ أَسْوَدَ، لَلَحِقْتُهُ.

آ ٢١١٦ - (١٠) حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النّبِي عَنْ اللهِ بَهَذَا الْحَدِيثِ، وَحَدِيثِ عُبَيْدِ الله مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شُعَيْبًا قَالَ عَنْ الزُّهْرِيِّ: أَنْسٍ، عَنِ النّبِي عَبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ أُمِّ عَبْدِ الله بْنِ حُذَافَة قَالَ: بَعِثْلُ حَدِيثِ يُونُسَ.

تَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيّ الله ﷺ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيّ الله ﷺ حَتّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَحَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: "سَلُونِي، لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاّ بَيّنَتُهُ لَكُمْ"، فَلَمّا سَمِعَ ذَلِكَ الْقَوْمُ أُرِ قَد حَضَرَ.

قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ يَمِيناً وَشِمَالاً، فَإِذَا كُلِّ رَجُلٍ لاَفِّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَأَنْشَأَ

<sup>=</sup> يلاحى، فيدَّعى لغير أبيه" والملاحاة: المحاصمة والسباب. وقولها: فتفضحها، معناه: لو كنت من زنا، فنفاك عن أبيك حذافة، فضحتني.

وأما قوله: "لو ألحقني بعبد للجِقْتُه" فقد يقال: هذا لا يتصور؛ لأن الزنا لا يثبت به النسب، ويجاب عنه بأنه يحتمل وجهين: أحدهما: أن ابن حُذَافة ما كان بلغه هذا الحكم، وكان يظن أن ولد الزنا يلحق الزاني، وقد خفي هذا على أكبر منه، وهو سعد بنُ أبي وقّاص حين خاصم في ابن وليدة زمعة، فظن أنه يلحق أخاه بالزنا. والثاني: أنه يتصور الإلحاق بعد وطئها بشبهة، فيثبت النسب منه، والله أعلم.

قوله: "حدثنا يوسف بن حمّاد المعني": هو بكسر النون وتشديد الياء، قال السمعاني: منسوب إلى مَعْنِ بن زائدة، وهذا الإسناد كله بصريون.

قوله: "أحفوه بالمسألة" أي أكثروا في الإلحاح والمبالغة فيه، يقال: أحفى وألحف وألح بمعنى.

قوله: "فلما سمع ذلك القوم أرمُّوا" هو بفتح الراء وتشديد الميم المضمومة، أي سكتوا، وأصله من المرمة، وهي الشَّفة أي ضموا شفاههم بعضها على بعض، فلم يتكلموا، ومنه: رمت الشاة الحشيش: ضمته بشفتيها.

رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يُلاَحَى، فَيُدْعَىَ لِغَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيّ الله! مَنْ أَبِي؟ قَالَ "أَبُوكَ حُذَافَةُ"، ثُمَّ أَنْشَأَ عُمرُ بْنُ الْحَطّابِ ﷺ فَقَالَ: رَضِينَا بِالله رَبّا، وَبِالإسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمّدٍ رَسُولاً، عَائِذاً بِالله مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطّ فِي الْحَيْرِ وَالشّرِّ، إِنِّي صُورَتْ لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّالُ، فَرَأَيْتُهُمَا دُونَ هَذَا الْحَائِطِ".

٦١١٨ - (١٢) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، ح وَحَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النّضْرِ التّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالًا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ.

قوله: "أنْشَأَ رجل، ثمَّ أنشأ عمر" قال أهل اللغة معناه: ابتدأ، ومنه أنشأ الله الخلق أي ابتدأهم.

# [٣٤] – باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً، دون ما ذكره ﷺ من معايش...]

- ٦١٢ - (١) حَدَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ النَّقْفِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّهْظِ وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ قَالاً: حَدِّنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ قَالاً: حَدِّنْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَى رُؤُوسِ النّحْلِ، فَقَالَ: "مَا يَصْنَعُ هَوُلاَء؟" فَقَالُوا: يُلقَّحُونَهُ، يَجْعَلُونَ الذّكَرَ فِي الْأَنْمَى، فَتَلْقَحُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ إِنْ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَنِ الله شَيْئًا، فَلاَ تُوَاجِدُونِي بِالظِّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّنْتَكُمْ عَنِ الله شَيْئًا، فَلاَ تُوَاجِدُونِي بِالظِّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّنْتُكُمْ عَنِ الله شَيْئًا، فَلاَ تُوَاجِدُونِي بِالظِّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّنْتُكُمْ عَنِ الله شَيْئًا، فَلاَ تُوَاجِدُونِي بِالظِّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّنْتُكُمْ عَنِ الله شَيْئًا، فَلاَ تُوَاجِدُونِي بِالظِّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّنْتُكُمْ عَنِ الله شَيْئًا، فَلاَ تُوَاجِدُونِي بِالظِّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّنْتُكُمْ عَنِ الله شَيْئًا، فَلاَ تُوَاجِدُونِي بِالظِّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّنْتُكُمْ عَنِ الله شَيْئًا، فَلاَ وَجَلَّ".

ابْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيّ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الرّومِيُّ الْيَمَامِيُّ وَعَبّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيّ وَأَحْمَدُ ابْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيّ قَالُوا: حَدَّثَنَا النّضُرُ بْنُ مُحَمَدٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النّحَاشِيُّ: حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ قَالَ: قَدِمَ نَبِيّ الله ﷺ الله عَلَيْ الْمَدِينَة، وَهُمْ يَأْبُرُونَ النّحْلَ، يَقُولُونَ: يُلقّحُونَ النّحْلَ، فَقَالَ: "مَا تَصْنَعُونَ؟" قَالُوا: كُنّا نَصْنَعُهُ، قَالَ: "لَعَلّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ حَيْراً"، يُلقّحُونَ النّحْلَ، فَقَالَ: "مَا تَصْنَعُونَ؟" قَالُوا: كُنّا نَصْنَعُهُ، قَالَ: "لَعَلّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ حَيْراً"،

٣٤ - باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً، دون ما ذكره ﷺ من معايش الدنيا على سبيل الرأي - الحديث: قال العلماء قوله على الرأي - الحديث: قال العلماء: قوله على المناه المناه على المناه المناه على المناه على

قوله: "يلقحونه" هو بمعنى "يأبُرُون" في الرواية الأخرى، ومعناه: إدخال شيء من طَلَّع الذكر في طلع الأنثى، فتعلق بإذن الله، و"يأبرون" بكسر الباء وضمها، يقال منه: أبر يأبُرُ ويأبر كبذر يبذُرُ ويبذر، ويقال: أبَّر يؤبر بالتَّشديد تأبيراً.

شرح الغريب: قوله: "حدثني أحمد بن جعفر المعقريُّ": هو بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف منسوب إلى "معقر"، وهي ناحية من اليمن. فَتَرَكُوهُ، فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ، قَالَ: فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَحُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ".

قَالَ عِكْرِمَةُ: أَوْ نَحْوَ هَذَا.

قَالَ الْمَعْقريُّ: فَنَفَضَتْ، وَلَمْ يَشُكَّ.

آلكَ اللهُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النّاقِدُ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرٍ عَامِرٍ عَلَيْكُمْ مِرّ بِقَوْمٍ يُلَقّحُونَ، فَقَالَ: "لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ"، قَالَ: "لَمَا لِنَخْلِكُمْ؟" قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ "أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَعْلَمُ بِهِمْ، فَقَالَ: "مَا لِنَخْلِكُمْ؟" قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ "أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرٍ دُنْيَاكُمْ".

قوله: "فنفضت أو فنقصت" هو بفتح الحروف كلّها، والأول بالفاء والضاد المعجمة، والثاني بالقاف والمهملة. وأما قوله في آخر الحديث: "قال المعقري: فنفضت" بالفاء والمعجمة، ومعناه: أسقطت ثمرها، قال أهل اللغة: ويقال لذلك المتساقط: النّفضُ بفتح النون والفاء بمعنى المنفوض، كالخبط بمعنى المخبوط، وانفض القوم: فني زادهم. قوله: "فخرج شيصاً" هو بكسر الشين المعجمة وإسكان الياء المثناة تحت وبصاد مهملة، وهو البسرُ الرَّديء الذي إذا يبس صار حشفاً، وقيل: أرداً البُسْر، وقيل: تمر رديء، وهو متقارب.

## [٣٥ – باب فضل النظر إليه ﷺ، وتمنيه]

عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَحْمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَيَأْتِينَ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلاَ يَرَانِي، ثُمَّ لأَنْ يَرَانِي أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ أَوْلًا يَرَانِي، ثُمَّ لأَنْ يَرَانِي أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْله وَمَالِهِ مَعَهُمْ".

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: الْمَعْنَى فِيهِ عِنْدِي: لأَنْ يَرَانِي مَعَهُمْ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَهُوَ عِنْدِي مُقَدّمٌ وَمُؤخّرٌ.

## ٣٥ – باب فضل النظر إليه ﷺ، وتمنيه

ذكر التقديم والتأخير، وبيان محتوى الحديث: قوله ﷺ: "والذي نفس محمَّدٍ بيده! ليأتينَّ على أحدكم يوم ولا يراني، ثمَّ لأن يراني أحبُّ إليه من أهله وماله معهم. قال أبو إسحاق: المعنى فيه عندي: لأن يراني معهم أحبُّ إليه من أهله وماله، وهو عندي مقدم ومؤخَّر" هذا الذي قاله أبو إسحاق هو الذي قاله القاضي عياض، واقتصر عليه قال: تقديره: لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله، ثم لا يراني. وكذا جاء في مسند سعيد بن منصور: "ليأتينَّ على أحدكم يومٌ؛ لأن يراني أحبُّ إليه من أن يكون له مثل أهله وماله ثم لا يراني" أي رؤيته إياي أفضل عنده وأحظى من أهله وماله، هذا كلام القاضي.

والظاهر أن قوله في تقديم "لأن يراني" وتأخير "من أهله لا يراني" كما قال، وأما لفظة "معهم"، فعلى ظاهرها وفي موضعها. وتقدير الكلام: يأتي على أحدكم يوم لأن يراني فيه لحظة ثم لا يراني بعدها أحب إليه من أهله وماله جميعاً. \*\* ومقصود الحديث: حتَّهم على مُلَازمة بجلسه الكريم، ومشاهدته حضراً وسفراً للتأدب بآدابه، وتعلّم الشرائع وحفظها ليبلغوها، وإعلامهم ألهم سيندمون على ما فرَّطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته، ومنه قول عمر ﷺ: "ألهاني عنه الصفق بالأَسْواق"، والله أعلم.

<sup>\*\*</sup> قال في تكملة فتح الملهم: وهذا الذي قاله النووي هي بعيد بالنظر إلى لفظ الرواية وبالنظر إلى لفظ أبي إسحاق جميعا، والذي يظهر من مراد أبي إسحاق أن كلمة "معهم" ليست في موضعها، وأما قوله "ولا يراني" و"لأن يراني"، فهما في موضعهما، والمعنى: "ليأتين على أحدكم يوم لا يراني فيه (بسبب وفاتي)، ثم تكون رؤيتي عنده معهم أحب إليه من أهله وماله"، والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: ٤٩٧/٤)

## [۳۳ – باب فضائل عيسى عليز]

١٦١٢٥ (١) حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "أَنَا أُولَى النّاس بِابْن مَرْيَمَ، الأَنْبِيَاءُ أَوْلاَدُ عَلاّتٍ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيّ".

مَا ٢٥- (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَنَا أَوْلَى النّاسِ بِعِيسَى، الأَنْبِيَاءُ أَبْنَاءُ عَلاّتٍ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى نَبِيّ".

٦١٢٧ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ نَحْسَهُ الشّيْطَانُ، فَيْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلاَّ نَحْسَهُ الشّيْطَانُ، إِلاَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمّةُ". ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: فَيَسْتَهِلُ صَارِحًا مِنْ نَحْسَةِ الشّيْطَانِ، إِلاّ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمّةُ". ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: فَيَسْتَهِلُ صَارِحًا مِنْ نَحْسَةِ الشّيْطَانِ، إِلاّ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمّةُ". ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَإِلّٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْدِ لَوْلُولِهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

#### ٣٦ - باب فضائل عيسى عليه

شرح كلمات الحديث: قال العلماء: "أولاد العلات" بفتح العين المهملة وتشديد اللَّام، هم الإخوة لأب من أمهات شتَّى، وأما الإخوة من الأبوين، فيقال لهم: أولاد الأعيان. قال جمهور العلماء: معنى الحديث: أصل إيمالهم واحد، وشرائعهم مختلفة، فإلهم متفقون في أصول التوحيد، وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف.

وأما قوله ﷺ: "ودينهم واحدٌ"، فالمراد به أصول التوحيد، وأصل طاعة الله تعالى، وإن اختلفت صفتها وأصول التوحيد والطاعة جميعاً. وأما قوله ﷺ: "أنا أولى النَّاس بعيسى" فمعناه: أخص به لما ذكره.

قوله على: "ما من مَوْلُودٍ يولد إلا نخسه الشَّيطان، فيستهلُّ صارحاً من نخسة الشَّيْطان إلا ابن مريم وأمَّه" هذه فضيلة ظاهرة، وظاهر الحديث احتصاصها بعيسى وأمه، واحتار القاضى عياض أن جميع الأنبياء يتشاركون فيها. ٦١٢٨ (٥) وَحَدَّنَنِيْه مُحَمِّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، حِ وَحَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، جَمِيعاً عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَ الْبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، جَمِيعاً عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالاً: "يَمَسَّهُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلَّ صَارِحاً مِنْ مَسَّةِ الشَّيْطَانِ إِيّاهُ" وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ: "مِنْ مَسَّ الشَّيْطَانِ".

٦١٢٩ – (٦) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ سُلَيْماً، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "كُلِّ بَنِي يُونُسَ سُلَيْماً، مَوْلَى الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "كُلِّ بَنِي آدَمَ يَمَسّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَثْهُ أُمِّهُ، إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا".

٣٠١٣٠ (٧) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ، نَوْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ".

٦١٣١ – (٨) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبّهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ: مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى: سَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلاّ! وَالّذِي لاَ الله عَلَى المَالِمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَالِمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَالِمُ عَلَى المَالِمُ الله عَلَى المَالِمُ عَلَى المَالِمُ عَلَى الله عَلَى المَالِمُ عَلَى المَالِمُ عَلَى اللّه عَلَى المَالِمُ عَلَى المَالِمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَالِمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَالِمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَالِمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَ

قوله ﷺ: "صياح المولودِ حين يقع، نَزْغَةٌ من الشَّيْطان" أي حين يسقط من بطن أمه، ومعنى: "نَزْغة"، نخسة وطعنة، ومنه قولهم: نزغه بكلمة سوء أي رماه بها.

قوله ﷺ: "رأى عيسى رجلاً يَسْرِقُ، فقال له عيسى: سَرَقْتَ؟ قال: كلّا! والّذي لا إله إلا هو، فقال عيسى: آمنت بالله وكذَّبْتُ نفسي" قال القاضي: ظاهر الكلام صدّقت من حلف بالله تعالى، وكذَّبْتُ ما ظهر لي من ظاهر سرقته، فلعله أخذ ماله فيه حق، أو بإذن صاحبه، أو لم يقصد الغصب والاستيلاء، أو ظهر له من مد يده أنه أخذ شيئاً، فلما حلف له أسقط ظنه، ورجع عنه.

<sup>\*</sup> قوله: "فقال عيسى آمنت بالله وكذبت نفسي" أي آمنت بأنه لا يستحق أن يحلف به كاذبًا، فصدقت الحالف به وكذبت نفسي.

## [٣٧ - باب من فضائل إبراهيم الخليل علي الم

عَنِ مَا اللهِ عَلِيّ بْنُ مُسْهِمٍ وَابْنُ فَضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ، حَ وَحَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِمٍ وَابْنُ فَضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ، حَ وَحَدَّثَنِي عَلِيّ بْنُ مُسْهِمٍ السّعْدِيّ -وَاللّفظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ: أَخْبَرَنَا اللّهُ عَلِيّ بْنُ مُسْهِمٍ: أَخْبَرَنَا اللّهُ عَلِيّ بْنُ مُسْهِمٍ: أَخْبَرَنَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ الللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ الللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا الللللّهُ عَلَيْنَا عَلَى الللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْنَا عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى الللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى الللللّهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى الللّهُ ع

٦١٣٣ - (٢) وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ مُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنساً يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله! بِمِثْلهِ.

٦١٣٤ - (٣) وَحَدَّثَنِيْ مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّيَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنساً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

٣٥ - ٦١٣٥ (٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيِّ عَنْ

#### ٣٧ - باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه

الأقوال في تأويل قوله على "ذاك إبراهيم": قوله: "جاء رجل إلى رسول الله على فقال: يا خير البرية! فقال رسول الله على ذاك إبراهيم على قال العلماء: إنما قال على هذا تواضعاً واحتراماً لإبراهيم على لخلته وأبوته، وإلا فنبينا الله أفضل، كما قال على: "أنا سيّدُ ولد آدم"، ولم يقصد به الافتحار ولا التّطاول على من تقدمه، بل قاله بياناً لما أمر ببيانه وتبليغه، ولهذا قال الله الله الله الله الله على الله على السّخيفة. وقيل: عمل أنه على قال: إبراهيم خير البرية قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. فإن قيل: التأويل المذكور ضعيف؛ لأن هذا خبر، فلا يدخله خلف ولا نسخ. فالجواب أنه لا يمتنع أنه أراد أفضل البَرِيَّة الموجودين في عصره، وأطلق العبارة الموهمة للعموم؛ لأنه أبلغ في التواضع، وقد حزم صاحب "التحرير" بمعنى هذا، فقال: المراد أفضل بريَّة عصره. وأجاب القاضي عن التأويل الثاني بأنه وإن كان خبراً، فهو مما لا يدخله النَّسخ من الأخبار؛ لأن الفضائل يمنحها الله تعالى لمن يشاء، فأحبر بفضيلة إبراهيم إلى أن علم تفضيل نفسه، فأحبر به، ويتضمن هذا جواز التَّفاضل بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ويُحَاب عن حديث النهي عنه بالأجوبة السابقة في أول "كتاب الفضائل".

<sup>\*</sup> قوله: "ذاك إبراهيم" أي ذاك الذي يستحق أن يقال له: حير البرية: إبراهيم، ولو بالنظر إلى أنه حير من كان في عصره، وليس فيه نفي استحقاق غيره لهذا الاسم إلا بطريق الفحوى، فلا عبرة به في مقابله أنا سيد ولد آدم، وكأنه الله كره أن يواجهه بمثل هذا الخطاب الذي ربما يؤدي إلى التعظيم على الوجه الذي لا ينبغي، والله تعالى أعلم.

أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ النّبِيُّ عَلَيْهُ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً، بِالْقَدُومِ".

١٣٦٠ (٥) وَحَدَّنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَاب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَهَاب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَمْ تُوْمِن قَالَ: ﴿رَبِ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَمْ تُوْمِن قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْ لَبِشْتُ فِي قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْ لَبِشْتُ فِي قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْ لَبِشْتُ فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٦١٣٧ – (٦) وَحَدَّثَنَاهُ إِنْ شَاءَ الله، عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ بْنِ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ مَالِكِ، عَنِ الزّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثٍ يُونُسَ عَنِ الزّهْرِيِّ.

١٣٨ – (٧) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزّنَادِ، عَنِ اللّهِ لِلُوطٍ إِنّهُ أَوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ". الأَعْرَجِ، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "يَغْفِرُ اللهِ لِلُوطٍ إِنّهُ أَوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ".

٦١٣٩ – (٨) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لَمْ يَكْذِبُ

قوله ﷺ: "احتتن إبراهيم النبي، وهو ابن ثمانين سنةً بالقدوم" رواه مسلم متفقون على تخفيف "القدوم"، ووقع في روايات البحاري الحلاف في تشديد وتخفيفه، قالوا: وآلة النجار يقال لها: قَدُوم بالتخفيف لا غير، وأما "القدوم" مكان بالشام، ففيه التخفيف، فمن رواه بالتَشْديد أراد القرية، ومن رواه بالتخفيف يحتمل القرية والآلة، والأكثرون على التَّخفيف، وعلى إرادة الآلة، وهذا الذي وقع هنا "وهو ابن ثمانين سنة" هو الصحيح، ووقع في "الموطأ" وهو ابن مائة وعشرين سنة، موقوفاً على أبي هريرة، وهو متأول أو مردود، وسبق بيان حكم الحتان في أوائل "كتاب الطهارة" في خصال الفطرة.

قوله علله: "نحن أحقُّ بالشَّكِّ من إبراهيم" إلى آخره: هذا الحديث سبق شرحه واضحاً في "كتاب الإيمان".

<sup>\*</sup> قوله: "نحن أحق بالشك من إبراهيم" إلخ قد أوضحنا معنى هذا الحديث على وجه البسط حسب الطاقة في أول الكتاب في كتاب الإيمان.

إِبْرَاهِيمُ النّبِيُّ، عَلِيْهُ، قَطَّ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ: ثُنْتَيْنِ فِي ذَاتِ الله، قوله: ﴿ إِنْ سَارَةً، فَإِنّهُ قَدِمَ أَرْضَ كَانَتُ أَحْسَنَ النّاسِ، فَقَالَ لَهَا: إِنّ هَذَا الْحَبّارَ، إِنْ يَعْلَمْ أَنْكِ امْرَأَتِي، يَغْلِينِي حَبّارِ وَمَعَهُ سَارَةً، وَكَانَتُ أَحْسَنَ النّاسِ، فَقَالَ لَهَا: إِنّ هَذَا الْحَبّارِ، إِنْ يَعْلَمْ أَنْكِ امْرَأَتِي، يَغْلِينِي عَلَيْكِ، فَإِنْ سَألَكِ، فَأَخْبِرِيهِ أَنْكِ أُخْتِي، \* فَإِنْكِ أُخْتِي فِي الإسلام، فَإِنّ لَا أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ مَلْكِما غَيْرِي وَغَيْرَكِ، فَلَمّا دَحَلَ أَرْضَهُ، رَآهَا بَعْضُ أَهْلِ الْحَبّارِ، أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ قَدِمَ أَرْضَكَ الْمُرْأَةُ لاَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلاَّ لَكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَأَتِي بِهَا، فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ إِلَى الصّلاَةِ، فَلَمّا دَحَلَ أَرْضَلُ إِلَيْهَا، فَأُتِي بِهَا، فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ إِلَى الصّلاَةِ، فَلَمّا دَحَلَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَأَتِي بِهَا، فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ إِلَى الصّلاَةِ، فَلَمّا دَحَلَ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقُبِضَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ لَهَا وَعُلَى اللهُ أَنْ يُسَلِق يَدِي، فَلَا لَهُ اللهُ أَنْ يَسَلَعُ يَدُهُ إِلَيْهَا، فَقُبَطَتْ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً، فَقَالَ لَهَا وَعُلَى اللهُ أَنْ يُلِي السّلَاق يَدِي، فَلَكِ اللهُ أَنْ يُطْلِق يَدِي، فَقَالَ لَهُ إِلَى اللهُ أَنْ يُطْلِق يَدِي، فَلَكِ اللهُ أَنْ يُولِي إِنْسَانٍ، فَقَالَ لَهُ إِنْ اللهِ مَنْ أَرْضِي، وَأَعْطِهَا هَاجَرَ.

وأماً قوله ﷺ: "ثنتين في ذات الله تعالى، وواحدة في شأن سارة"، فمعناه: أن الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع، وأما في نفس الأمر، فليست كذباً مذموماً لوجهين: أحدهما: أنه ورَّى بما، فقال في سارة: أختي في الإسلام، وهو صحيح في باطن الأمر، وسنذكر إن شاء الله تعالى تأويل اللفظين الآخرين. =

<sup>\*</sup> قوله: "فإن سالك، فأخبريه" قد علمها ما علم لتقول هي ذلك على تقدير السؤال، ثم إن الله تعالى خلصها عن كيده من غير حاجة إلى ذلك الكلام الذي علمها، والله تعالى أعلم.

قَالَ: فَأَقْبَلَتْ تَمْشِي، فَلَمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ عَلِيَّةٌ انْصَرَفَ، فَقَالَ لَهَا: مَهْيَمْ؟ قَالَتْ: خَيْراً، كَفَّ الله يَدَ الْفَاجِر، وَأَخْدَمَ خَادِماً.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ.

= والوجه الثاني: أنه لو كان كذباً لا تورية فيه لكان جائزاً في دفع الظالمين، وقد اتفق الفقهاء على أنّه لو جاء ظالمٌ يطلب إنساناً مختفياً ليقتله أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصباً، وسأل عن ذلك، وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به، وهذا كذب حائز، بل واحب؛ لكونه في دفع الظالم، فنبه النبي على أن هذه الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب المذموم.

قال المازري: وقد تأوّل بعضهم هذه الكلمات، وأخرجها عن كولها كذباً، قال: ولا معنى للامتناع من إطلاق لفظ أطلقه رسول الله على قلت: أما إطلاق لفظ الكذب عليها، فلا يمتنع لورود الحديث به، وأما تأويلها فصحيح لا مانع منه، قال العلماء: والواحدة التي في شأن سارة هي أيضاً في ذات الله تعالى؛ لألها سبب دفع كافر ظالم عن مُواقعة فاحشة عظيمة، وقد جاء ذلك مفسراً في غير مسلم، فقال: ما فيها كذبة إلا بما حل بما عن الإسلام أي يجادل ويدافع، قالوا: وإنما خص الثنتين بألهما في ذات الله تعالى؛ لكون الثالثة تضمنت نفعاً له وحظاً، مع كولها في ذات الله تعالى، وذكروا في قوله: ﴿إِنّي سَقِيمٌ ﴿ (الصافات: ٨٩)، أي سأسقم؛ لأن الإنسان عرضة للأسقام، وأراد بذلك الاعتذار عن الخروج معهم إلى عيدهم وشهود باطلهم وكفرهم، وقيل: سقيم بما قدر علي من الموت، وقيل: كأنت تأخذه الحمى في ذلك الوقت. وأما قوله: ﴿بَلَ فَعَلَهُ وَكِيرُهُمْ ﴾ والأنبياء: ٣٣)، فقال ابن قتيبة وطائفة: حعل النّطق شرطاً لفعل كبيرهم أي فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون.

وقال الكسائيُّ: يوقف عند قوله: بل فعله أي فعله فاعله، فأضمر، ثم يبتدئ، فيقول: كبيرهم هذا، فاسألوهم عن ذلك الفاعل، وذهب الأكثرون إلى أنما على ظاهرها، وجوابما ما سبق، والله أعلم.

شرح الكلمات وتأويل قوله: "يا بني ماء السماء": قوله: "فلك الله" أي شاهداً وضامناً أن لا أضرك.

قوله: "مهْيَمْ" بفتح الميم والياء وإسكان الهاء بينهما، أي ما شأنك وما حبرك، ووقع في البخاري لأكثر الرواة "مَهْيَماً" بالألف، والأول أفصح وأشهر.

قولها: "وأخدم خادماً" أي وهبني خادماً وهي هاجر، ويقال: آجر بمدّ الألف، والخادم يقع على الذكر والأنثى. قوله: "قال أبو هريرة: فتلك أمّكُمْ يا بني ماء السّماء" قال كثيرون: المراد ببني ماء السماء العرب كلهم؛ لخلوص نسبهم وصفائه، وقيل: لأن أكثرهم أصحاب مواش، وعيشهم من المرعى والخصب وما ينبت بماء السماء. وقال القاضي: الأظهر عندي أن المراد بذلك الأنصار خاصّة، ونسبهم إلى جدَّهم عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأدّد، وكان يعرف بماء السّماء، وهو المشهور بذلك، والأنصار كلهم من ولد حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر المذكور، والله أعلم. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لإبراهيم عليمًا.

## [۳۸ – باب من فضائل موسى علية]

١١ - ٦١٤ - (١) حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُنبّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ: مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَانَتْ بَنُو إِسْرَاثِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى ﷺ يَغْتَسلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللهُ! مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ، قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، قَالَ: فَحَمَحَ مُوسَى بِأَثَرِهِ، يَقُولُ: ثَوْبِي، حَجَرُ! تُوْبِي، حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى، فَقَالُوا: وَالله! مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْس.

فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدُ، حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَخَذَ ثُوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْباً".

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهُ! إِنَّه بِالْحَجَرِ نَدَباً سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةً، ضَرَّبُ مُوسَى عليم بِالْحَجَرِ.

٢١٤١- (٢) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْد الله بْن شَقِيقٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ مُوسَى عَلِيَّا رَجُلاً حَيِيّا، قَالَ: فَكَانَ لاَ يُرَى مُتَحَرّداً، قَالَ: فَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ: إِنَّهُ آدرُ، قَالَ: فَاغْتَسَلَ عِنْدَ مُوَيْهِ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَىَ حَجَرِ، فَانْطَلَقَ الْحَجَرُ يَسْعَى، وَاتَّبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرُبُهُ: ثَوْبِي، حَجَرُا ثَوْبِي، حَجَرُا حَتّى وَقَفَ عَلَى مَلاٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَنَزَلَتْ: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴾ (الأحزاب: ٦٩).

#### ۳۸ – باب من فضائل موسى عليلا

شرح الغريب: قوله: "أنه آدر" همزة ممدودة ثم دال مهملة مفتوحة ثم راء، وهو عظيم الخصَّيتَين، و"جمح الحجر" أي ذهب مسرعاً إسراعاً بليغاً، و"طَفقَ ضرباً" أي جعل يضرب، يقال: طفق يفعل كذا، وطفق بكسر الفاء وفتحها، وجعل وأخذ وأقبل بمعنى واحد، وَأَمَا "النَّدَبُّ": فهو بفتح النون والدال، وأصله أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد. وقوله: "ثوبي حجر" أي دع ثوبي يا حجر.

قوله: "فما توارَتْ يدك من شعرة، فإنَّك تعيش بما سنة" هكذا هو في جميع النسخ "توارت"، ومعناه: وارت وسترت. قوله: "فاغتسل عند مويه" هكذا هو في جميع نسخ بلادنا ومعظم غيرها "مُويه" بضم الميم وفتح الواو وإسكان الياء، وهو تصغير ماءٍ، وأصله "موه"، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها. وقال القاضي: وقع في بعض الروايات= رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّرَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُرْسِلَ مَلْكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلِيَّلًا، فَلَمّا جَاءَهُ، صَكّهُ، فَفَقاً عَيْنَهُ، \* فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: أَرْسِلَ مَلْكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلِيَّلًا، فَلَمّا جَاءَهُ، صَكّهُ، فَفَقاً عَيْنَهُ، \* فَرَجَعَ إِلَى رَبّهِ، فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي مَلْكُ الْمَوْتِ، قَالَ: فَرَدّ الله إلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ، قَالَ: فَرَدّ الله إلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَثْنِ ثُورٍ، فَلَهُ بِمَا غَطّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةً، قَالَ: أَيْ رَبّ! ثُمّ مَهُ؟ قَالَ: ثُمّ الْمَوْتُ، قَالَ: أَيْ رَبّ! ثُمّ مَهُ؟ قَالَ: الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْكُولُ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَمْ المَوْلُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله الله الله عَلْمُ الله الله الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله ال

 <sup>&</sup>quot;مويه" كما ذكرناه، وفي معظمها "مشربة" بفتح الميم وإسكان الشين، وهي حفرة في أصل النُّخلة يجمع الماء فيها لسقيها، قال القاضى: وأظن الأول تصحيفاً كما سبق، والله أعلم.

وفي هذا الحديث فوائد: منها: أن فيه معجزتين ظاهرتين لموسى على الجماد كالحَجَر ونحوه، ومثله تسليم الحجر إسرائيل، والثانية: حصول النَّدب في الحجر. ومنها: وجود التمييز في الجماد كالحَجَر ونحوه، ومثله تسليم الحجر بمكة، وحنين الجذع، ونظائره وسبق قريباً بيان هذه المسألة مبسوطة. ومنها: جواز الغُسل عُرْياناً في الخَلُوة وإن كان ستر العورة أفضل، وهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وخالفهم ابن أبي ليلي، وقال: إن للماء ساكناً، واحتج في ذلك بحديث ضعيف. ومنها: ما ابتلي به الأنبياء والصالحون من أذى السُّفهاء والجهال وصيرهم عليهم. ومنها: ما قاله القاضي وغيره: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم منزهون عن النقائص في الحلق والخلق والخلق سالمون من العاهات والمعايب، قالوا: ولا التفات إلى ما قاله من لا تحقيق له من أهل التاريخ في إضافة بعض العاهات إلى بعضهم، بل نزههم الله تعالى من كل عيب وكل شيء يبغض العيون أو ينفر القلوب. إضافة بعض العاهات إلى بعضهم، بل نزههم الله تعالى من كل عيب وكل شيء يبغض العيون أو ينفر القلوب. قوله: "عن أبي هريرة قال: أرسل مَلكُ الموت إلى موسى، فلما جاءه، صكه، ففقاً عَيْنَهُ، فرجع إلى ربِّه، فقال: أرسلتين إلى عبد لا يربد الموت، قال: فرد الله إليه عينه، وقال: ارجع إليه، فَقُل له: يضع يدَهُ على مَثْنِ ثور، فله أرسلتين إلى عبد لا يربد الموت، قال: أي ربِّ ثم مه؟ قال: ثمّ الموت، قال: فالآن. فسأل الله تعالى أن يُدْنيه من الأرض المقدَّسَة رمية جرم، فقال رسول الله يُخفِّ: فلو كُنْتُ ثمّ لأرَيْتُكُم قيره إلى جانب الطَّريق تَحْتَ الكثيب =

<sup>\*</sup> قوله: "فلما جاءه، صكه، ففقاً عينه" كأنه ما علم أنه جاء بإذن الله وأمره باشتغاله بأمر من الأمور التي تتعلق بقلوب الأنبياء عليهم السلام، فلما سمع منه "أجب ربّك" ونحوه، وصار ذلك قاطعاً له عما كان فيه وما انتقل ذهنه إلى أنه جاء بأمر الله تعالى حركه نوع غضب وشدة حتى فعل ما فعل، والله تعالى أعلم. والحاصل كان الله تعالى أراد إظهار وجاهته عند الملائكة الكرام، فصار ذلك سببا لهذا الأمر.

قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ: مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ: مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ، فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبّك، قَالَ: فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ، فَفَقَأَهَا، قَالَ: فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى الله تَعَالَى فَقَالَ: إِنّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لاَ يُرِيدُ الله إلله وَقَالَ: الْجَعْ إِلَى عَبْدِي، فَقُل: الْحَيَاةَ تُرِيدُ الله إلله عَيْنَهُ، وقَالَ: ارْجعْ إِلَى عَبْدِي، فَقُل: الْحَيَاةَ تُرِيدُ الله فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الله وَقَالَ: الْجعْ عَنْهُ، وقَالَ: الْجعْ إِلَى عَبْدِي، فَقُل: الْحَيَاةَ تُرِيدُ فَا الله عَنْهُ إِلَى عَبْدِي، فَقُل: الْحَيَاةَ تُرِيدُ الله فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الله وَيَالَ: وَرَدّ الله وَيُورٍ، فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ، فَإِنْكَ تَعِيشُ بِهَا هَالَ: ثُمَّ مَهُ عَلَا: أَمُ تَمُوتُ، قَالَ: فَالاَن عَنْ قَرِيبٍ، رَبّ! أَمِتْنِي مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدّسَةِ رَمْيَةً مَانَةً، قَالَ: ثُمَّ مَهُ عَالَ: فَالَذَ قُالَ: فَالاَن مَنْ قَرِيبٍ، رَبّ! أَمِتْنِي مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدّسَةِ رَمْيَةً

= الأحمر" وفي الرواية الأحرى: "قال رسول الله ﷺ: جاء ملك الموت إلى موسى، فقال: أحب ربّك، فلطمَ موسى عين ملك الموت ففقاها" وذكر نحو ما سبق. أما قوله: "صكّه " فهو بمعنى لطمه في الرواية الثانية، "وفقاً عينه" بالهمز، ومتن النّور: ظهره، و"رمية حجر": أي قدر ما يبلغه، وقوله: "ثم مه": هي هاء السكت، وهو استفهام أي ثم ماذا يكون أحياة أم موت؟ و"الكثيب": الرمل المستطيل المحدودب، ومعنى "أجب ربك": أي للموت، ومعناه: حثت لقبض روحك. وأما سؤاله الإدناء من الأرض المقدّسة، فلشرفها، وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم. قال بعض العلماء: وإنما سأل الإدناء ولم يسأل نفس بيت المقدس؛ لأنه حاف أن يكون قبره مشهوراً عندهم، فيفتتن به الناس، وفي هذا استحباب الدّفن في المواضع الفاضلة، والمواطن المباركة، والقرب من مدافن الصالحين، والله أعلم.

الأجوبة عن اعتراض الملحدين على هذا الحديث: قال المازري: وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث، وأنكر تصوَّره، قالوا: كيف يجوز على موسى فَقْء عين ملك الموت؟ قال: وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة: أحدها: أنه لا يمتنع أن يكون موسى على قد أذن الله تعالى له في هذه اللَّطْمَة، ويكون ذلك امتحاناً للملطوم، والله سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما شاء، ويمتحنهم بما أراد. والثاني: أنّ هذا على المجاز، والمراد أن موسى ناظره وحاجه، فغلبه بالحجة، ويقال: عورت الشيء إذا أدخلت فيه نقصاً، قال: وفي هذا ضعف؛ لقوله على الله عينه. فإن قيل: أراد رد حجته كان بعيداً.

والثالث: أن موسى على لم يعلم أنه ملك من عند الله، وظن أنه رجل قصده يريد نفسه، فدافعه عنها، فأدت المدافعة إلى فقء عينه، لا أنه قصدها بالفقء، وتؤيده رواية: صكّه، وهذا حواب الإمام أبي بكر بن خُزيْمة وغيره من المتقدمين، واختاره المازري والقاضي عياض، قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقء عينه. فإن قيل: فقد اعترف موسى حين جاءه ثانياً بأنه ملك الموت، فالجواب أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت، فالجواب أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة علم بها أنه ملك الموت، فاستسلم، بخلاف المرة الأولى، والله أعلم.

بِحَجَرٍ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "وَالله! لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَر".

١٤٤٤ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِمِثْل هَذَا الْحَدِيثِ.

٥٩ - (٦) حَدَّنَىٰ رُهَیْرُ بُنُ حَرْبِ: حَدَّنَا حُحَیْنُ بُنُ الْمُثَنِّی: حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَنْهَا شِیْهًا مَیْهًا ، کَرِهَهُ أَوْ لَمْ یَرْضَهُ، شَكَ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: بَیْنَمَا یَهُودِیِّ یَعْرِضُ سلْعَةً لَهُ أَعْطِیَ بِهَا شَیْهًا، کَرِهَهُ أَوْ لَمْ یَرْضَهُ، شَكَ عَبْدُ الْعَزِیزِ قَالَ: لَا، وَالّذِی اصْطَفَی مُوسَی عَلَی الْبَشَرِ، قَالَ: فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَطَمَ وَحْهَهُ، قَالَ: تَقُولُ: وَالّذِی اصْطَفَی مُوسَی عَلَی الْبَشَرِ وَرَسُولُ الله عَلَی أَنْ الله عَلَی الْبَشَرِ وَرَسُولُ الله عَلَی أَنْ الله عَلَی الْبَشَرِ وَرَسُولُ الله عَلَی أَنْ الله الله عَلَی الْبَشَرِ وَرَسُولُ الله عَلَی أَنْ الله عَلْمَ وَحْهِی، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَی الله عَلَی أَنْ الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی أَنْ الله عَلَی أَنْ الله عَلَی أَنْ الله عَلَی وَمُعْ وَعْهُ وَعْ الله عَلَی الله عَلَی أَنْ الله عَلَی أَنْ الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی أَنْ الله عَلَی الله الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله الله عَلَی الله الله عَلَی الله الله عَلَی الله عَلَی

قوله في الرواية الثانية: "فالآن من قريبٍ، ربِّ! أمتني بالأرض المقدّسة رميةً بحجر"، هكذا هو في معظم النسخ "أمتِني" بالميم والتاء والنون من الموت، وفي بعضها "أدنني" بالدال ونونين، وكلاهما صحيح.

قوله على: "لا تُفَضِّلوا بين الأنبياء" فقد سبق بيانه وتأويله مبسوطاً في أول "كتاب الفضائل".

قوله ﷺ "يُنْفَخُ في الصُّور، فيُصْعَقُ من في السَّموات ومن في الأرض إلّا من شاء الله، ثم ينفخُ فيه أخرى، فأكون أوَّلَ من بُعِثَ، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطُّور أو بعث قبلي" وفي رواية: "فإن الناس يُصْعِقُون، فأكون أوَّل من يُفيقُ، فإذا موسى باطشٌ بجانب العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق، فأفاق قبلى، أم كان ممن استثنى الله تعالى".

شرح كلمة "المصعق"، وكلام القاضي في شرح هذا الحديث: الصَّعق والصعقة: الهلاك والموت، ويقال منه: صَعق الإنسان وصُعق بفتح الصاد وضمها، وأنكر بعضهم الضم، وصعقتهم الصاعقة بفتح الصاد والعين، وأصعقتهم، وبنو تميم يقولون: الصاقعة بتقليم القاف، قال القاضي: وهذا من أشكل الأحاديث؛ لأن موسى قد مات، فكيف تدركه الصعقة، وإنما تصعق الأحياء.

فِي السّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ\* إِلاّ مَنْ شَاءَ الله، قَالَ: ثُمّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أُوّلَ مَنْ بُعِثَ، أَوْ فِي أَوّلِ مَنْ بُعِثَ، أَوْ فِي أَوّلِ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى عَلِيّلًا آخِذٌ بِالْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطّور، أَوْ بُعِثَ قَبْلِي، وَلاَ أَقُولُ: إِنّ أَحَداً أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتّى عَلِيّلًا".

آ ٢١٤٦ - (٧) وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ سَوَاءً.

َ ١٤٧ - (٨) حَدَّنَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَبّ رَجُلاَنِ: رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَرَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ: وَالّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ، وَقَالَ الْيَهُودِيّ: وَالّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ، وَقَالَ الْيَهُودِيِّ: وَالّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ، وَقَالَ الْيَهُودِيِّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قوله: "ممن استثنى الله تعالى" يدل على أنه كان حيًّا، و لم يأت أن موسى رجع إلى الحياة، ولا أنه حي كما جاء =

<sup>\*</sup> قوله: "فإنه ينفخ في الصور، فيصعق من في السموات ومن في الأرض" لعل أثر هذه النفخة تسري في كل من كان له حس ما من حي وميت سوى من استثني، فتسري إلى الأموات من الكفرة الذين كانوا معذبين قبل ذلك، فيفقدون العذاب في تلك الحالة، فلذلك إذا بعثوا من تلك الحالة يقولون: من بعثنا من مرقدنا وإلى الشهداء الذين هم أحياء عند ربحم، ولا شك أن الأنبياء أحق بالحياة منهم، وقد ورد في حياتهم وألهم يصلون في قبورهم شيء كثير فالظاهر أن بعض آثار هذه النفخة تسري إليهم، ثم يحصل لهم الإفاقة عند النفخة الثانية، وهذا معنى قوله: أو كان ممن استثنى الله تعالى ونحوه، والله تعالى أعلم. وبهذا اندفع ما ذكر القاضي أن هذا الحديث من أشكل الأحاديث؛ لأن موسى عليم للله تعالى أعلم المحقة، وإنما يصعق الإحياء، وقوله "ممن استثنى الله تعالى" يدل على أنه كان حيا و لم يأت أن موسى عليم رجع إلى الحياة ولا أنه حي، انتهى، ولا يخفى أن ما ذكره القاضي من جواب هذا الإيراد لا يوافق الأحاديث أصلا بخلاف ما ذكرنا، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

٦١٤٨ (٩) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: اسْتَبّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ بِمِثْلِ حَدِيثٍ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: اسْتَب رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ بِمِثْلِ حَدِيثٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

َ ١٤٩ - (١٠) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ قَدْ لُطِمَ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ يَهُودِيِّ إِلَى النَّبِي ﷺ قَدْ لُطِمَ وَجُهُهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الرَّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَهُ قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ مِمَّنْ صَعِق، وَجُهُهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِمَعْنَى حَدِيثِ الرَّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ مِمَّنْ صَعِق، فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوِ اكْتَفَى بِصَعْقَةِ الطَّورِ".

، ٥ ٦١- (١١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ". وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبِي.

في عيسى، وقد قال ﷺ: "لو كنت ثمّ لأريتكم قبره إلى حانب الطّريق"، قال القاضي: يحتمل أن هذه الصّعقة صعقة فزع بعد البعث حين تنشق السموات والأرض، فتنتظم حينئذ الاّيات والأحاديث، ويؤيده قوله ﷺ: "فأفاق"؛ لأنه إنما يقال: أفاق من الغشي، وأما الموت، فيقال: بعث منه، وصعقة الطور لم تكن موتاً.

وأما قوله ﷺ: "فلا أدري أفاق قَبْلِي" فيحتمل أنه ﷺ قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشقُ عنه الأرض إن كان هذا اللفظ على ظاهره، وأن نبينا ﷺ أول شخص تنشق عنه الأرض على الإطلاق، قال: ويجوز أن يكون معناه أنه من الزُّمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الأرض، فيكون موسى من تلك الزُّمرة، وهي -والله أعلم- زُمْرة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - هذا آخر كلام القاضى.

قوله ﷺ: "ولا أقول أن أحداً أفضل من يونس بن متى" وفي رواية: "أن الله تعالى قال: لا ينبغي لعبد لي يقول: أنا حير من يونس بن متى" قال أنا حير من يونس بن متى" قال العلماء: هذه الأحاديث تحتمل وجهين: أحدهما: أنه ﷺ قال هذا قَبْل أن يعلم أنه أفضل من يونس، فلما علم ذلك قال: أنا سيّد ولد آدم، ولم يقل هنا: أن يونس أفضلُ منه أو من غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والثاني: أنه ﷺ قال هذا زحراً عن أن يتخيّل أحد من الجاهلين شيئاً من حطّ مرتبة يونس ﷺ من أحل ما في القرآن العزيز من قصته. قال العلماء: وما حرى ليونس ﷺ لم يحطه من النبوة مثقال ذرة، وحصّ يونس بالذكر لما ذكر ناه من ذكره في القرآن بما ذكر.

المَّنَا عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ عَالِمٍ وَشَيْبَانُ بْنُ خَالِدٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "أَتَيْتُ"، وَفِي رِوَايَةِ الْبُنَانِيّ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "أَتَيْتُ"، وَفِي رِوَايَةِ الْمَدَّابِ": مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَر، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلّى فِي قَبْره".

٦١٥٢ - (١٣) وَحَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، َح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَيْمِيِّ، عَنْ أَنسٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَيْمِيِّ. سَمِعْتُ أَنسا يَكُو بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ. سَمِعْتُ أَنسا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ". وَزَادَ فِي حَدِيثِ عِيسَى: "مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي".

َ مَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالُوا: حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدِّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النّبِي عَلَيْ أَنّهُ "قَالَ - يَعْنِي الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى -: لاَ يَنْبَغِي الرّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النّبِي عَلَيْ أَنّهُ "قَالَ - يَعْنِي الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى -: لاَ يَنْبَغِي الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى -: لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدِي - وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: لِعَبْدِي - أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتِّى عَلِيلًا".\*

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر عَنْ شُعْبَةً.

وأما قوله ﷺ: "ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا حيرٌ من يونس" فالضمير في "أنا" قيل: يعود إلى النبي ﷺ، وقيل: يعود إلى القائل أي لا يقول ذلك بعض الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو علم أو غير ذلك من الفضائل، فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ، لم يبلغ درجة النبوة، ويؤيد هذا التأويل الرواية التي قبله، وهي قوله تعالى: "لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا حَيْرٌ من يونس بن متى"، والله أعلم.

قوله ﷺ: "مَرَرْت على مُوسى وهو قائم يُصَلِّي في قَبْره" هذا الحديث سبق شرحه في أواخر "كتاب الإيمان" عند ذكر موسى وعيسى عليهما السلام.

<sup>\*</sup> قوله: "لا ينبغي لعبد لي أو لعبدي أنا حير من يونس" أي ليس لأحد أن يقول ذلك افتخارا وتفوقا، وأما التحديث عن نعم الله لمن أنعم الله تعالى عليه شكرا أو التحديث بأمر الله تعالى طاعة، فلا شك في جوازه، وقوله على: "أنا سيد ولد آدم" من هذا القبيل لا من قبيل الافتخار؛ ولذلك قال على عند ذلك: "ولا فحر"، والله تعالى أعلم.

٦١٥٤ - (١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى- قَالاً: حَدَّثَنِي ابْنُ حَدَّثَنِي ابْنُ حَدَّثَنِي ابْنُ عَدِّلَنِي الْمُثَنِّى ابْنُ عَدِّلَنِي الْمُثَنِّى ابْنُ عَبِّلْ عَنْ النِّبِي عَلِي النِّبِي عَلِي النِّهِ عَنِ النِّبِي عَلِي النِّهِ عَلِي النِّهِ عَنِ النِّبِي عَلِي النِّبِي عَلِي النَّهِ عَلِي النَّهِ عَنِي النَّهِ عَنِ النِّبِي عَلِي النَّهِ عَلِي النَّهِ عَلِي النَّهِ عَلِي النَّهِ عَلِي النَّهِ عَلِي النَّهُ إِلَى أَبِيهِ.

414 414 414 414

#### [٣٩ - باب من فضائل يوسف عليم ا

٥٩ ٦٥ - (١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! مَنْ أَكْرَمُ النّاسِ؟ قَالَ: "أَتْقَاهُمْ"، قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: "فَعَنْ مَعَادِنِ "فَيُوسُفُ نَبِي الله ابْنُ نَبِي الله ابْنِ خَلِيلِ الله"، قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: "فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ، إِذَا فَقُهُوا".

#### ٣٩ - باب من فضائل يوسف على الم

هكذا وقع في مسلم "نبيَّ الله بن نبي الله بن حليل الله"، وفي روايات للبخاري كذلك، وفي بعضها "نبيُّ الله بن نبي الله بن خليل الله" وهذه الرواية هي الأصل، وأما الأولى، فمختصرة منها، فإنه يوسفُ بن يعقوب البن إسحاق بْنِ إبراهيم الخليل عليمًا، فنسبه في الأولى إلى حدِّه، ويقال: يوسف بضم السين، وكسرها، وفتحها مع الهمز وتركه، فهي ستة أوجه، قال العلماء.

هعنى "الكوم": وأصل الكرم كثرة الخير، وقد جمع يوسف على مكارم الأخلاق مع شرف النبوة مع شرف النسب، وكونه نبيًا ابن ثلاثة أنبياء متناسلين، أحدهم خليل الله على وانضم إليه شرف علم الرؤيا، وتمكّنه فيه، ورياسة الدنيا، وملكها بالسيرة الجميلة، وحياطته للرعية، وعموم نفعه إياهم، وشفقته عليهم، وإنقاذه إياهم من تلك السّنين، والله أعلم. قال العلماء: لمّا سُئِلَ على أي النّاس أكرم؟ أخبر بأكمل الكرم وأعمه، فقال: أتقاهم لله. وقد ذكرنا أن أصل الكرم كثرة الخير، ومن كان متقياً كان كثير الخير، وكثير الفائدة في الدنيا وصاحب الدرجات العلى في الآخرة، فلما قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: يوسف الذي جمع خيرات الآخرة والدنيا وشرفهما، فلما قالوا: ليس عن هذا نسأل، فهم عنهم أن مرادهم قبائل العرب، قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، ومعناه: أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا، فهم خيار الناس. قال القاضي: وقد تضمن الحديث في الأحوبة الثلاثة أنّ الكرم كله عمومه وخصوصه ومجمله ومبانه، إنما هو الدين من التقوى والنبوة والأعراق فيها، والإسلام مع الفقه، ومعنى معادن العرب: أصولها، و"فَقُهوا" بضم القاف على المشهور، وحكى كسرها أي صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية، والله أعلم.

## [ ٠ ٤ - باب من فضائل زكرياء علية]

٣٠١٥٧ – (١) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "كَانَ زَكَرِيَاءُ نَجَّاراً".

#### • ٤ - باب من فضائل زكرياء علية

قوله ﷺ: "كان زكرياء نجّاراً" فيه: حواز الصنائع، وأن النجارة لا تسقط المروءة، وألها صنعة فاضلة، وفيه: فضيلةً لزكريّاء على فإنه كان صانعاً يأكل من كسبه، وقد ثبت قوله ﷺ: "أفضّل ما أكل الرَّحل من كسبه، وأن نبيَّ الله داود كان يأكل من عمل يده"، وفي زكرياء خمس لغات: المد والقصر، وزكري بالتشديد والتحفيف، وزكر كعلم.

\* \* \* \*

## [ ٤١] – باب من فضائل الخضر علية]

٦١٥٨ – (١) حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيّ وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِيُّ، كُلِّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ -: حَدَّنَنَا سُعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِيُّ، كُلِّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ -: حَدَّنَنَا مُمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنّ نَوْفًا الْبِكَالِيّ يَزْعُمُ أَنّ مُوسَى عَلِيّة، صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ الْحَضِرِ، عَلَيّةً. فَقَالَ:

#### 1 ٤ - باب من فضائل الخضر علي الله

مذهب جمهور العلماء من المتصوفين في حياة الخضر عليه: جمهور العلماء على أنه حي موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة، وحكاياهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه، ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن يحصر، وأشهر من أن يستر، وقال الشيخ أبو عمر بن الصلاح: هو حي عند جماهير العلماء والصالحين، والعامة معهم في ذلك، قال: وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين. أقوال العلماء في كون الخضر نبيّا أووليّا: قال الحبريُّ المفسر وأبو عمرو: هو نبي، واختلفوا في كونه مرسلاً، وقال القشيريُّ وكثيرون: هو ولي، وحكى الماورديُّ في تفسيره ثلاثة أقوال: أحدها: نبي، والثاني: ولي، والثالث: أنه من الملائكة، وهذا غريب باطل. قال المازريُّ: اختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو ولي؟ قال: واحتج من قال بنبوته بقوله: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُم عَنْ أَمْرِى ﴾ (الكهف: ٨٦)، فدل على أنه نبي أوحي إليه، وبأنه أعلم من موسى، ويبعد أن يكون قد أوحي الله إلى نبي في ذلك موسى، ويبعد أن يكون قل الشعلي المفسر: الخضرُ نبي معمر على جميع الأقوال، محجوب عن الأبصار يعني عن أبصار أكثر الناس، قال: وقبل: إنه لا يموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن، وذكر التعلمي ثلاثة أقوال عن أبصار أكثر الناس، قال: وقبل: إنه لا يموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن، وذكر التعلمي ثلاثة أقوال في أن الخضر كان من زمن إبراهيم الخليل عليم أم بعده بقليل أم بكثير.

كنية الخضر: أبو العباس، واسمه "بَلْيا" بموحدة مفتوحة ثم لام ساكنة ثم مثناة تحت، ابن "ملكان" بفتح الميم وإسكان اللام، وقيل: كَلْيَان. قال ابن قتيبة في "المعارف": قال وهب بن منبه: اسم الحضر: بَلْيًا بْنَ ملكانَ بن فالغ بْنِ عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نُوح، قالوا: وكان أبوه من الملوك، واختلفوا في لقبه "المخضر"، فقال الأكثرون: لأنه حلس على فروة بيضاء، فصارت خضراء، والفروة وجه الأرض، وقيل: لأنه كان إذا صلى الحضر ما حوله، والصواب الأول، فقد صح في البخاري عن أبي هريرة عن النبي ولله قال: "إنما سمي الخضر؛ لأنه حلس على فروة، فإذا هي تمتز من خلفه خضراء"، وبسطت أحواله في "تمذيب الأسماء واللغات"، والله أعلم. ضبط الاسم: قوله: "إن نوفاً البكالي" هكذا ضبطه الجمهور بكسر الموحدة وتخفيف الكاف، ورواه بعضهم بفتحها وتشديد الكاف، قال القاضى: هذا الثاني هو ضبط أكثر الشيوخ وأصحاب الحديث، قال: والصواب =

كَذَبَ عَدُو الله عَلَيْ الله عَلَيْ أَبِي بْنَ كَعْبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ إِذْ لَمْ خَطِيباً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُعُلَ: أَيِّ النّاسِ أَعْلَمُ، فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ. قَالَ: فَعَتَبَ الله عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَحْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، \* قَالَ يَرُدّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ: أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَحْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، \* قَالَ مُوسَى: أَيْ رَبِ اللهُ عَلَيْهِ إِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِللهُ عَلَيْهِ إِللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِللهُ عَلَيْهِ إِللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِللهُ عَلَيْهِ إِللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ أَنْ عَلَيْهِ إِللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ اللهُولَ اللهُ الل

- الأول، وهو قول المحققين، وهو منسوب إلى بني بكال بطن من حمير، وقيل: من همدان، ونوف هذا هو ابن فضالة، كذا قاله ابن دُرَيْدٍ وغيره، وهو ابن امرأة كعب الأحبار، وقيل: ابن أخيه، والمشهور الأول، قاله ابن أبي حاتم وغيره، قالوا: وكنيته أبو يزيد، وقيل: أبو رشد، وكان عالمًا حكيمًا قاضيًا وإمامًا لأهل دمشق.

تأويل قوله: "كذب عدوّ الله": قوله: "كذب عدُوُّ الله"، قال العلماء: هو على وحه الإغلاظ والزجر عن مثل قوله، لا أنه يعتقد أنه عدو الله ﷺ، وكان ذلك في حال غضب ابن عبَّاسٍ لشدة إنكاره، وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا تراد بما حقائقها، والله أعلم.

قوله: "أنا أعْلَم" أي في اعتقاده، وإلا فكان الخَضْر أعلم منه، كما صرح به في الحديث.

قوله ﷺ: "فعتب الله عليه إذا لم يردَّ العلم إليه" أي كان حقه أن يقول: الله أعلم، فإن مخلوقات الله تعالى لا يعلمها إلا هو، قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ (المدثر: ٣١).

فوائد الحديث: واستدل العلماء بسؤال موسى السبيل إلى لقاء النَعَضِرِ على استحباب الرِّحلة في طلب العلم، واستحباب الاستكثار منه، وأنه يستحب للعالم وإن كان من العلم بمحل عظيم أن يأخذه بمن هو أعلم منه، ويسعى إليه في تحصيله، وفيه: فضيلة طلب العلم، وفي تزوده الحوت وغيره جواز التزود في السفر، وفي هذا الحديث الأدب مع العالم، وحرمة المشايخ، وترك الاعتراض عليهم، وتأويل ما لا يفهم ظاهره من أفعالهم وحركاةم وأقوالهم، والوفاء بعهودهم، والاعتذار عند مخالفة عهدهم، وفيه: إثبات كرامات الأولياء على قول من يقول: الخضر ولي، وفيه: جواز سؤال الطعام عند الحاجة، وجواز إجارة السفينة، وجواز ركوب السفينة والدابة، وسكني الدار، ولبس الثوب ونحو ذلك بغير أجرة برضى صاحبه؛ لقوله "جملونا بغير نول"، وفيه: الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه لإنكار موسى.

<sup>\*</sup> قوله: "هو أعلم منك" أي في بعض العلوم، وقول موسى عليًا أيضا صحيح بالنظر إلى بعض العلوم، فلا يلزم الكذب في كلامه، وهذا هو مقتضي كلام الخضر الذي سيحيء، والله تعالى أعلم.

<sup>\*</sup> قوله: "قال موسى أي رب كيف لي به؟" فيه بيان شرف العلم، وإنه مما يطلب زيادته دائما، ويكفى فيه قوله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قل رب زدني علما﴾.

هُو وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى أَتِيَا الصَّحْرَةَ، فَرَقَدَ مُوسَى عَلَمْ وَفَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ، فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ، قَالَ: وَأَمْسَكَ الله عَنْهُ جِرْيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَباً، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا \* وَنَسِيَ الطَّاقِ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَباً، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَباً، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا \* وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ، فَلَمّا أَصْبَحَ مُوسَى عَلِيم ﴿ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً ﴾، قَالَ: وَلَمْ يَنْصَب حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الّذِي أُمِرَ بِهِ، ﴿قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى هَذَا نَصَباً ﴾، قَالَ: وَلَمْ يَنْصَب حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الّذِي أُمِرَ بِهِ، ﴿قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى هَذَا نَصَباً ﴾، قَالَ: وَلَمْ يَنْصَب حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الّذِي أُمِرَ بِهِ، ﴿قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الشَيْطَانُ أَنْ أَذْكَرَهُ وَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً الصَّحْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاّ الشَيْطَانُ أَنْ أَذْكَرَهُ وَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً

الأقوال في كلمة إمرًا ونكراً أيتهما أشد؟: قال القاضي: واختلف العلماء في قول موسى: لقد حئت شيئاً إمراً، وشيئاً نكراً، أيهما أشد؟ فقيل: إمراً؛ لأنه العظيم؛ ولأنه في مقابلة حرق السفينة الذي يترتب عليه في العادة هلاك الذي فيها وأموالهم، وهو أعظم من قتل الغلام، فإنها نفس واحد، وقيل: نكراً أشد؛ لأنه قاله عند مباشرة القتل حقيقة، وأما القتل في حرق السفينة، فمظنون، وقد يسلمون في العادة، وقد سلموا في هذه القضية، وليس فيه ما هو محقق إلا مجرد الخرق، والله أعلم.

قوله تعالى: "إنَّ عبداً من عبادي بمحمع البحرين هو أعلم منك" قال قتادة: هو مجمع بحري فارِس والرُّوم مما يلي المشرق، وحكى الثعليُّ عن أبيٍّ بن كعبٍ أنه بأفريقية.

شرح الكلمات: قوله: "احمل حوتاً في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثمَّ" الحوت: السمكة، وكانت سمكة مالحة كما صرح به في الرواية الثانية، والمكتل: بكسر الميم وفتح المثناة فوق، وهو القفة والزنبيل، وسبق بيانه مرات، وتفقده بكسر القاف: أي يذهب منك، يقال: فقده وافتقده، وثم بفتح الثاء أي هناك.

قوله ﷺ: "وانطلق معه فتاه" وهو يوشع بن نون، معنى فتاه: صاحبه، ونون مصروف كنوح، وهذا الحديث يرد قول من قال من المفسرين: إن فتاه عبد له وغير ذلك من الأقوال الباطلة، قالوا: وهو يوشع بن نون بن أفراثيم ابن يُوسُفُ عليمًا: "وأمسك الله عنه حرية الماء حتى كان مثل الطّاق" أما "الجرية"، فبكسر الجيم، "والطّاق" عقد البناء، وجمعه طيقان وأطواق، وهو الأزج وما عقد أعلاه من البناء وبقى ما تحته خالياً.

قوله ﷺ: "فانطلقا بقية يومهما وليلتهما" ضبطوه بنصب ليلتهما وجرها، والنصب: التعب، قالوا: لحقه النصب والجوع ليطلب الغذاء، فيتذكر به نسيان الحوت، ولهذا قال ﷺ: "و لم ينصب حتى حاوز المكان الذي أمر به".

<sup>\*</sup> قوله: "فانطلقا بقية يومهما وليلتهما" هي إما بالنصب على بقية أو بالجر على يومهما، ويعتبر إضافة بقية إلى مجموع اليوم والليلة لا إلى كل واحد؛ إذ هما قد انطلقا تمام الليل، ويحتمل العطف على البقية ويكون الجرللم اللحوار، والله تعالى أعلم.

قَالَ مُوسَى: ذَلكَ مَا كُنَّا نَبْغي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهمَا قَصَصاً، قَالَ: يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا، حَتَّى أَتَيًا الصَّحْرَةَ، فَرَأَىَ رَجُلاً مُسَجَّى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ؟\* قَالَ: أَنَا مُوسَى، قَالَ: مُوسَى بَني إِسْرَائيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم الله عَلَّمَكَهُ الله لاَ أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم الله عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَمٌ: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلَّمَني ممَّا عُلَّمْتَ رُشْداً؟ قَالَ: إنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعيَ صَبْراً، وَكَيْفَ تَصْبرُ عَلَى مَا لَمْ تُحطْ به خُبْرًا، قَالَ: سَتَحدُني إنْ شَاءَ الله صَابراً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً﴾، قَالَ لَهُ الْحَضرُ: ﴿ فَإِن اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْء حَتَّى أُحْدثَ لَكَ منْهُ ذكْراً ﴾، قَالَ: نَعَمْ! فَانْطَلَقَ الْحَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمَاهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعَرَفُوا الْحَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحِ مِنْ أَلْوَاحِ السّفِينَةِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْر نَوْل، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ، ﴿فَحَرَقْتَهَا لَتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ حَثْتَ شَيْئًا إمْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعيَ صَبْراً، قَالَ: لاَ تُؤَاحِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً ﴾، ثُمّ خَرَجًا منَ السّفِينَةِ، فبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السّاحل إِذَا غُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْعْلْمَان، فَأَخَذَ الْحَضِرُ بِرَأْسِه، فَاقْتَلَعَهُ بِيَده، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ مُوسَى: ﴿أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكَيَةً بِغَيْرِ نَفْس

قوله: "واتّخذ سبيله في البحر عجباً" قيل: إن لفظة "عجباً" يجوز أن تكون من تمام كلام يُوشع، وقيل: من كلام موسى، أي قال موسى: عَجِبْتُ من هذا عجباً، وقيل: من كلام الله تعالى، ومعناه: اتخذ موسى سبيل الحوت في البحر عجباً. قوله: "ما كنا نبغي" أي نطلب، معناه: أن الذي جثنا نطلبه هو الموضع الذي نفقد فيه الحوت. قوله على الله الخضر: أنى بأرضك السّلام" المسحى: المغطى، "وأنى": أي من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام؟ قال العلماء: "أنّى" تأتي بمعنى: أين، ومتى، وحيث، وكيف، "وجملوهما بغير نَوْلِ" بفتح النون وإسكان الواو أي بغير أحر، والنّول والنّوال: العطاء. قوله: "لتغرق أهلها" قرئ في السبع بضم التاء المثناة فوق، ونصب أهلها، وبفتح المثناة تحت، ورفع أهلها. "وجئت شيئاً إمراً" أي عظيماً كثير الشدة.

شرح بعض كلمات الآيات وذكر القراءات فيها: "ولا ترهقني"، أي تغشني وتحملني. قوله: "أقتلت نفساً زاكيةً-

<sup>\*</sup> قوله: "فقال له الخصر أنى بأرضك السلام؟ قال أنا موسى" جواب من أسلوب الحكيم، وتنبيه على أن الذي ينبغي أن يكون أهم هو السوال عمن سلم لا عن كيفية تحقق السلام في تلك الأرض، والله تعالى أعلم.

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ﴿، قَالَ: وَهَذِهِ أَشَدٌ مِنَ الأُولَى، ﴿قَالَ: وَهَذِهِ أَشَدٌ مِنَ الأُولَى، ﴿قَالَ: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي عُذْراً، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قُرْيَة اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيها جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ﴾، يَقُولُ: مَائلٌ.

قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَأَقَامَهُ، قَالَ لَهُ مُوسَى: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا، ﴿ لَوْ شِئْتَ لَا تَحَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ: هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، سَأَنَبَّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ ". قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَرْحَمُ الله مُوسَى، لَوَدِدْتُ أَنْهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَحْبَارِهِمَا". قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "كَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا". قالَ: "وَجَاءَ عُصْفُورٌ أَحْبَارِهِمَا". قَالَ: "وَجَاءَ عُصْفُورٌ

- بغير نفس لقد حنت شيئاً نكراً" قرئ في السبع "زاكية" و"زكية"، قالوا: ومعناه: طاهرة من الذنوب، وقوله: "بغير نفس"، أي بغير قصاص لك عليها، والنكر: المنكر، وقرئ في السبع بإسكان الكاف وضمها، والأكثرون بالإسكان، قال العلماء: وقوله: إذا غلام يلعب، فقتله، دليل على أنه كان صبياً ليس ببالغ؛ لأنه حقيقة الغلام، وهذا قول الجمهور أنه لم يكن بالغاً، وزعمت طائفة أنه كان بالغاً يعمل بالفساد، واحتجت بقوله: أقتلت نَفْساً زكية بغير نفس، فدل على أنه ممن يجب عليه القصاص، والصبي لا قصاص عليه، وبقوله: كان كافراً في قراءة ابن عباس، كما ذكر في آخر الحديث، والجواب عن الأول من وجهين: أحدهما: أن المراد التنبيه على أنه قتل بغير حق. والثاني: أنه يحتمل أن شرعهم كان إيجاب القِصاص على الصبي، كما أنه في شرعنا يؤاخذ بغرامة المتلفات. والجواب عن الثاني من وجهين: أحدهما: أنه شاذ لا حجة فيه. والثاني: أنه سماه بما يؤول إليه لو عاش كما جاء في الرواية الثانية.

قوله: "قد بلغت من لدُنِّي عذراً" فيه ثلاث قراءات في السبع، الأكثرون بضم الدال وتشديد النون. والثانية: بالضم وتخفيف النون، ومعناه: قد بلغت إلى الغاية التي تعذر بسببها في فراقي. قوله تعالى: ﴿فَانَطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ﴾ (الكهف:٧٧)، قال الثعليُّ: قال ابن عباس: هي إنطاكية، وقال ابن سيرين: الأيلة، وهي أبعد الأرض من السماء. قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾ (الكهف:٧٧)، هذا من المجاز؛ لأن الجدار لا يكون له حقيقة إرادة، ومعناه: قرب من الانقضاض، وهو السقوط، واستدل الأصوليون بهذا على وجود المجاز في القرآن، وله نظائر معروفة، قال وَهْبُ بن منبه: كان طول هذا الجدار إلى السماء مائة ذراع.

قوله: "لو شئت لتخذت عليه أجراً" قرئ بالسبع "لتخذّت" بتخفيف التاء وكسر الخاء، "ولاتَّخذْتَ" بالتشديد وفتح الخاء: أي لأخذت عليه أجرة تأكل بها.

حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السّفِينَةِ، ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لَهُ الْحَضِرُ: مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ منْ عِلْم الله إِلاّ مثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ".

قَالَ سَعِيدُ بَنُ جُبَيْرٍ: وَكَانَ يَقْرَأُ: وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْباً، وَكَانَ يَقْرَأُ: وَكَانَ كَافراً.

٦١٥٩ - (٢) حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ عَنْ رَقَبَةَ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: قِيلَ لاَبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفاً يَزْعُمُ أَبِيهِ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: قِيلَ لاَبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفاً يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: أَسَمِعْتَهُ ؟ يَا سَعِيدُ ا قُلْتُ: ثَنْ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: أَسَمِعْتَهُ ؟ يَا سَعِيدُ ا قُلْتُ: نَعْمْ الْعَلْمَ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: أَسَمِعْتَهُ ؟ يَا سَعِيدُ ا قُلْتُ: نَعْمْ الْعَلْمَ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: أَسَمِعْتَهُ ؟ يَا سَعِيدُ ا قُلْتُ: نَعْمْ اللّهَ عَنْ رَقَالَ: كَذَبَ نَوْفَ".

٦١٦٠ (٣) حَدَّنَنَا أَبِيّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِنّهُ بَيْنَمَا مُوسَى عَلِيّة فِي قَوْمِهِ يُذَكّرُهُمْ بِأَيّامِ الله، وَأَيّامُ الله: نَعْمَاؤُهُ وَبَلاَؤُهُ، إِذْ قَالَ: مَا أَعْلَمُ فِي الله إلَيْهِ، إِنّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ، أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ، الله إلَيْهِ، إِنّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ، أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ، الله إِنّ فِي الْأَرْضِ رَجُلاً هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: يَا رَبّ! فَدُلّنِي عَلَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: تَزَوّدْ حُوتًا إِنّ فِي الأَرْضِ رَجُلاً هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ هُو وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَعُمّيَ عَلَيْهِ، مَالِحاً، فَإِنّهُ حَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَعُمّيَ عَلَيْهِ،

قوله على: "وجاء عُصفور" حتى وقع على حرف السّفينة، ثمّ نقر في البحر، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر" قال العلماء: لفظ النقص هنا ليس على ظاهره، وإنما معناه: أن علمي وعلمك بالنّسبة إلى علم الله تعالى كنسبة ما نقره هذا العصفور إلى ماء البحر، هذا على التقريب إلى الأفهام، وإلا فنسبة علمهما أقل وأحقر، وقد جاء في رواية البخاري: "ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره": أي في جنب معلوم الله، وقد يطلق العلم بمعنى المعلوم، وهو من إطلاق المصدر لإرادة المفعول كقولهم: رغم ضرب السلطان: أي مضروبه.

قال القاضي: وقال بعض من أشكل عليه هذا الحديث: "إلا" هنا بمعنى "ولا": أي ولا نقص علمي وعلمك من علم الله ولا مثل ما أخذ هذا العصفور؛ لأن علم الله تعالى لا يدخله نقص، قال القاضي: ولا حاجة إلى هذا التكلّف بل هو صحيح كما بينا، والله أعلم.

قوله: "كذب نوف" هو جار على مذهب أصحابنا أن الكذب هو الإخبار عن الشيء خلاف ما هو، عمداً كان أو سهواً، خلافاً للمعتزلة، وسبقت المسألة في "كتاب الإيمان".

فَانْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ، فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ، فَجَعَلَ لاَ يَلْتَثِمُ عَلَيْهِ، صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ، قَالَ: فَقَالَ فَتَاهُ: أَلاَ أَلْحَقُ نَبِيّ الله فَأُخْبِرَهُ؟ قَالَ: فَنُسِّيّ، فَلَمّا تَحَاوَزَا ﴿قَالَ لفَتَاهُ: آتنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقينَا منْ سَفَرنَا هَذَا نَصَباً﴾، قَالَ: وَلَمْ يُصبْهُمْ نَصَبٌ حَتَّى تَجَاوَزَا، قَالَ: فَتَذَكَّرَ، ﴿قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَىَ الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسيتُ الْحُوتَ، وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّحَذَ سَبيلَهُ في الْبَحْرِ عَجَباً، قَالَ: ذَلكَ مَا كُنّا نَبْغي فَارْتَدّا عَلَى آثَارِهمَا قَصَصاً ﴿، فَأَرَاهُ مَكَانَ الْحُوتِ، قَالَ: هَهُنَا وُصِفَ لِي قَالَ: فَذَهَبَ يَلْتُمِسُ، فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِر مُسَجّى ثَوْباً، مُسْتَلْقِياً عَلَى الْقَفَا، أَوْ قَالَ عَلَى حُلاَوَة الْقَفَا، قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْههِ، قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى. قَالَ: وَمَنْ مُوسَى؟ قَالَ: مُوسَى بَني إِسْرَائِيلَ، قَالَ: مَحِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: حَثْتُ لَتُعَلَّمَني ممّا عُلَّمْتَ رُشْداً، ﴿قَالَ: إنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعيَ صَبْراً، وَكَيْفَ تَصْبرُ عَلَى مَا لَمْ تُحطْ به خُبْراً ﴾، شَيْءٌ أمرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ، ﴿قَالَ: سَتَحدُني إِنْ شَاءَ الله صَابِراً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً، قَالَ: فَإِن اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْء حَتَّى أُحْدثَ لَكَ منْهُ ذكْراً، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكَبَا فِي السَّفينَة خَرَقَهَا، قَالَ: الْتَحَى عَلَيْهَا، قَالَ لَهُ مُوسَى عَلِي ﴿أَخَرَفْتَهَا لتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ حَئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعيَ صَبْرًا؟ قَالَ: لاَ تُؤَاخذْني

قوله ﷺ: "حتى انتهينا إلى الصَّحْرة، فعمى عليه" وقع في بعض الأصول بفتح العين المهملة وكسر الميم، وفي بعضها بضم العين وتشديد الميم، وفي بعضها بالغين المعجمة.

شرح بعض كلمات الحديث وفوائده: قوله ﷺ: "مثل الكوَّة" بفتح الكاف، ويقال: بضمها، وهي الطاق كما قال في الرواية الأولى. قوله: "مستلقياً على حلاوة القفا" هي وسط القفا، ومعناه: لم يمل إلى أحد حانبيه، وهي بضم الحاء وفتحها وكسرها، أفصحها الضم، وممن حكى الكسر صاحب "نماية الغريب"، ويقال أيضاً: "حلاوا" بالفتح، و"حُلاوى" بالضم والقصر، و"حلواء" بالمد.

قوله: "مجيءٌ ما جاء بك" قال القاضي: ضبطناه مجيء مرفوع غير منون عن بعضهم وعن بعضهم منوناً، قال: وهو أظهر: أي أمر عظيم جاء بك.

قوله ﷺ: "انتَحَى عليها" أي اعتمد على السفينة، وقصد خرقها. واستدل به العلماء على النظر في المَصَالح عند تعارض الأمور، وأنه إذا تعارضت مفسدتان دفع أعظمهما بارتكاب أخفهما، كما خرق السفينة لدفع غصبها، وذهاب جملتها. بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهَقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقَيَا عُلْمَاناً يَلْعُبُونَ ﴿ قَالَا: فَالْطَلَقَ إِلَى أَحْدِهُمْ بَادِي الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ، فَلُجَرَ عِنْدَهَا، مُوسَى عَلَيْ فَغْدَا الْمَكَانِ: "رَحْمَةُ الله عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى، لَوْلاً أَنْهُ عَجْل لَرَأَى الْعَجَب، وَلَكَنَّهُ أَخَذَتُهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ، قَالَ: ﴿ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبِهِ فَمَا بَنَعْيَا وَكَلَة أَخَذَتُهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَمَامَةٌ، قَالَ: ﴿ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبِهِ فَمَا بَغْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي عُدْراً ﴾ ، وَلَوْ صَبَرَ لَرَأَى الْعَجَب". قَالَ: وَكَانَ إِذَا شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبِهِ فَلَا بِنَفْسِهِ. "رَحْمَةُ الله عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا، رَحْمَةُ الله عَلَيْنَا "فَانْطَلَقَا خَتَى الْفَلَقَامُ مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَلَأُ بِنَفْسِهِ. "رَحْمَةُ الله عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا، رَحْمَةُ الله عَلَيْنَا "فَانْطَلَقَا حَتَى أَخِي كَذَا، رَحْمَةُ الله عَلَيْنَا "فَانْطَلَقَا فَي إِذَا أَتِيَا أَهْلَ قَرْيَة لِعَامًا فَطَافَا فِي الْمَجَالِسِ، ﴿ فَاسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبُوا أَنْ يُضِيقُوهُمَا، فَوَجَدَا حَتَى الْفَلْمُ وَأَخَدُ بِثُوبِهِ فَلَوْ أَنْ يُعْتَيفُوهُمَا، فَوَجَدَا وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَثِنَا الْعَلَقَامِ مُنَاقًا فَى الْبَحْرَقَةُ فَكَانَتْ الْعَلَكُ ﴾ وَأَخَذَ بِثُوبِهِ فَلَوْ أَنْ يُعْرَفِهُ فَلَى الْمَعْمَا أَهُلَامُ فَطُبِع يَوْمَ طُبِع كَافِراً، وَكَانَ أَبُواهُ قَدْ وَحَدَهَا مَنْهُ وَلَوْ أَنَهُ أَذُرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفُراً،

فقه الحديث: قوله: "وأما الغلام، فطبع يوم طُبِعَ كافراً" قال القاضي: في هذا حجة بينة لأهل السنة لصحة أصل مذهبهم في الطبع والرين والأكنة والأغشية والحجب والسد وأشْبَاه هذه الألفاظ الواردة في الشرع في أفعال الله =

قوله ﷺ: "فانطلق إلى أحدهم بادي الرَّأي، فقتله" "بادئ" بالهمز وتركه، فمن همزه معناه: أول الرأي وابتداؤه: أي انطلق إليه مسارعاً إلى قتله من غير فكر، ومن لم يهمز، فمعناه: ظهر له رأي في قتله من البدء، وهو ظهور رأي لم يكن، قال القاضى: ويمد البدء ويقصر.

قوله على: "رحْمة الله علينا وعلى موسى، قال: وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه، رحمة الله علينا وعلى أسي كذا، رحمة الله علينا" قال أصحابنا: فيه استحباب ابتداء الإنسان بنفسه في الدعاء وشبهه من أمور الآخرة، وأما حظوظ الدنيا، فالأدب فيها الإيثار، وتقديم غيره على نفسه، واختلف العلماء في الابتداء في عنوان الكتاب، فالصحيح الذي قاله كثيرون من السلف وجاء به الصحيح، أنه يبدأ بنفسه، فيقدمها على المكتوب إليه، فيقال: من فلان إلى فلان، ومنه حديث كتاب النبي على: "من محمد عبد الله ورسوله، إلى هرقل عظيم الرَّوم". وقالت طائفة: يبدأ بالمكتوب إليه، فيقول: إلى فلان من فلان، قالوا: إلا أن يكتب الأمير إلى من دونه، أو السيد إلى عبده، أو الوالد إلى ولده ونحو هذا. قوله على: "لكن أحذته من صاحبه ذَمَامَة" هي بفتح الذال المعجمة: أي استحياء لتكرار مخالفته، وقيل: ملامة، والأول هو المشهور.

﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدَّلَهُمَا رَبَّهُمَا خَيْراً مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَان تَحْتَهُ ﴾ " إلى آخر الآية.

٦٦٦٦ - (٤) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، كِلاَهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بإسْنَادِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَ حَدِيثِهِ.

٦١٦٢ - (٥) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ أَنّ النّبِيّ ﷺ قَرَأَ: لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً.

= تعالى بقلوب أهل الكفر والضلال، ومعنى ذلك عندهم: حلق الله تعالى فيها ضد الإيمان وضد الهدى، وهذا على أصل أهل السُّنة أن العبد لا قدرة له إلا ما أراده الله تعالى ويسره له وخلقه له، خلافاً للمعتزلة والقدرية القائلين بأن للعبد فعلاً من قبل نفسه، وقدرة على الهدى والضلال والخير والشر والإيمان والكفر، وأن معنى هذه الألفاظ نسبة الله تعالى لأصحابها وحكمه عليهم بذلك.

وقالت طائفة منهم: معناها: حلقه علامة لذلك في قلوبهم، والحق الذي لا شك فيه أن الله تعالى يفعل ما يشاء من الخير والشر، ﴿لَا يُشْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْعَلُونَ ﴾ (الأنبياء:٢٣)، وكما قال تعالى في الذر: هؤلاء للحنَّة ولا أبالي، وهؤلاء للنَّار ولا أبالي، فالذين قضى لهم بالنار طبع على قلوبهم، وختم عليها وغشاها وأكنها، وجعل من بين أيديها سداً ومن خلفها سدًّا وحجاباً مستوراً، وجعل في آذالهم وقراً، وفي قلوبهم مرضاً؛ لتتم سابقته فيهم، وتمضى كلمته لا راد لحكمه، ولا معقب لأمره وقضائه، وبالله التوفيق.

وقد يحتج هذا الحديث من يقول: أطفال الكفار في النار، وقد سبق بيان هذه المسألة، وأن فيهم ثلاثة مذاهب: الصحيح ألهم في الجنة، والثاني: في النار، والثالث: يتوقف عن الكلام فيهم، فلا يحكم لهم بشيء، وتقدمت دلائل الجميع، وللقائلين بالجنة أن يقولوا في حواب هذا الحديث: معناه: علم الله لو بلغ لكان كافراً.

قوله: "وكان أبواه قد عطفا عليه، فلو أدرك أرهقهما طغياناً وكفراً" أي حملهما عليهما وألحقهما بهما، والمراد بالطغيان هنا الزيادة في الضلال، وهذا الحديث من دلائل مذهب أهل الحق في أن الله تعالى أعلم بما كان وبما يكون وبما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ ﴿ (الأنعام: ٢٨)، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِتَنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ (الأنعام: ٧) الآية، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَهُ رَجُلاً وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم ﴾ (الأنعام: ٩) وغير ذلك من الآيات. قوله تعالى: ﴿خَيْرًا مِنْهُ لُولَاتِهُ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم ﴾ (الأنعام: ٩) وغير ذلك من الآيات. قوله تعالى: ﴿خَيْرًا مِنْهُ لُولِكُونَ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم ﴾ (الأنعام: ٩) وغير ذلك من الآيات. قوله تعالى: ﴿خَيْرًا مِنْهُ لُولِكُونَ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم ﴾ (الأنعام: ٩) وغير ذلك من الآيات. قوله تعالى: ﴿خَيْرًا مِنْهُ لُولِكُونَ وَلِلْهُ بِنَا صَالَحَة وقيل: الصلاح. وأما الرحم: فقيل معناه: الرحمة لوالديه وبرهما، وقيل: المراد يرحمانه، قيل: أبدلهما الله بنتاً صالحة، وقيل: ابناً حكاه القاضي.

٦١٦٣ (٦) حَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَني يُونُسُ عَن ابْن شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْن عُتْبَةَ بْن مَسَعُودٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عَبّاس أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَرَارِيّ فِي صَاحِبِ مُوسَى عَلِيًّا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْخَضِرُ، فَمَرّ بِهِمَا أُبَيّ بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيّ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبّاس، فَقَالَ: يَا أَبَا الطَّفَيْلِ! هَلُمٌ إِلَيْنَا، فَإِنّي قَدْ تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا في صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السّبِيلَ إِلَى لُقِيّهِ، فَهَلْ سَمعْتَ رَسُولَ الله ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ؟ فَقَالَ أُبَيِّ: سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "بَيْنَمَا مُوسَى في مَلإِ منْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَداً أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لَا، فَأَوْحَى الله إِلَى مُوسَى: بَلْ عَبْدُنَا الْخَضِرُ، قَالَ: فَسَأَلَ مُوسَى السّبِيلَ إِلَى لُقيّه، فَجَعَلَ الله لَهُ الْحُوتَ آيةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا افْتَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَسَارَ مُوسَى مَا شَاءَ الله أَنْ يَسيرَ، ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، فَقَالَ فَتَى مُوسَى، حِينَ سَأَلَهُ الْغَدَاءَ: ﴿أُرَأَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى الصّخْرَة فَإِنِّي نَسيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، فَقَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ: ﴿ذَلكَ مَا كُنَّا نَبْغي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارهما قَصَصاً، فَوَجَدَا خَضِراً، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهمَا مَا قَصَّ الله في كِتَابهِ". إلاَّ أَنَّ يُونُسَ قَالَ: فَكَانَ يَتّبعُ أَثَرَ الْحُوت في الْبَحْر.

قوله: "تمارى هو والحرُّ بن قيس" أي تنازعا وتجادلا، و"الحر" بالحاء والراء.

فوائد هذه القصة: وفي هذه القصَّة أنواع من القواعد والأصول والفروع والآداب والنفائس المهمة، سبق التنبيه على معظمها سوى ما هو ظاهر منها، وممَّا لم يسبق أنه لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول، ويقضي له حاجة، ولا يكون هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والآداب بل من مروءات الأصحاب، وحسن العشرة، ودليله من هذه القصة حمل فتاه غداءهما، وحمل أصحاب السفينة موسى والخِضَر بغير أجرة لمعرفتهم الخضر بالصلاح، والله أعلم. ومنها: الحثُّ على التَّواضع في علمه وغيره، وأنه لا يدعي أنه أعلم الناس، وأنه إذا سئل عن أعلم النَّاس يقول: الله أعلم.

ومنها: بيان أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول، ولا يفهمه أكثر الناس، وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر، موضع الدلالة قتل الغلام، وخرق السفينة، فإن صورةمما صورة المنكر، وكان صحيحاً في نفس الأمر، له حكم بينة، لكنها لا تظهر للخلق، فإذا أعلمهم الله تعالى بما علموها، ولهذا قال: "وما فعلته عن أمري" يعني بل بأمر الله تعالى.

# فمرس المجلد السادس

| 1 / | (۲) باب زباحه القلب                                               |    | كتاب الصيد والدبائح                                                     |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|----|
|     | بيان حكم "الضبّ"                                                  |    | وما يؤكل من الحيوان                                                     |    |
|     | معنی کلمة "محنوذ"                                                 | ٣  | باب الصيد بالكلاب المعلّمة                                              | (۱ |
|     | (٨) باب إباحة الجراد                                              | ٣  | حكم الاصطياد                                                            |    |
|     | تفصيل إباحة الجراد عند أهل العلم                                  |    | أقوال أهل العلم في حكم التسمية عند الإرسال                              |    |
| ٣٥  | (٩) باب إباحة الأرنب                                              | ٣  |                                                                         |    |
|     | (١٠) باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدوّ،                 |    | والحاب العلماء في إباحة الصيد بحميع الكلاب المعلّمة                     |    |
| ٣٦  | وكواهة الخذف                                                      | 0  | الأقوال في تفسير "المعراض"                                              |    |
| ٣٨  | (١١) باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة                 |    | أقوال العلماء في حرمة صيد الجارحة المعلّمة إذا                          |    |
| ٣٩  | (١٢) باب النهي عن صبر البهائم                                     | 4  | أكلت منه                                                                |    |
|     | بيان معني صبر البهائم                                             | 7  |                                                                         |    |
|     | كتاب الأضاحي                                                      | ۸  | أقوال أهل العلم في صيد جوارح الطير إذا أكلت منه<br>بيان القاعدة الهامّة |    |
| ٤١  | (۱) باب وقتها                                                     |    |                                                                         |    |
|     | وجه كتابة الألف في التسمية وتركها                                 | ١٠ | باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده                                           |    |
|     |                                                                   |    | باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي                                | (٣ |
|     | أقوال أهل العلم في حكم الأضحية على الموسر                         | 11 | مخلب من الطير                                                           |    |
|     | أقوال العلماء في وقت الأضحية                                      | ١٤ | باب إباحة ميتات البحر                                                   | (٤ |
| ٤٢  | أقوال العلماء في آخر وقت التضحية                                  | 10 | شرح قول أبي عبيدة ووجه طلب النبي من لحمه                                |    |
|     | أقوالهم في حواز التضحية في ليالي أيام الذبح                       | ١٥ | -<br>أقوال أهل العلم في إباحة حيوان البحر وحرمته                        |    |
| ٤٩  | (٢) باب سنّ الأضحية                                               | ١٦ | أقوال العلماء في السمك الطافي                                           |    |
|     | إجماع العلماء على أنَّ التضحية لا تجزئ بغير                       |    | باب تحريم أكل لحم الحمو الإنسية                                         | (0 |
| ٤٩  | الأصناف الثمانية                                                  |    | أقوال أهل العلم في تحريم لحوم الحمر الأهلية                             | `  |
| ٤٩  | الأقوال في تعريف الجذع من الضأن                                   | ۲۱ |                                                                         |    |
| ٤٩  | بيان ترتيب أفضل أنواع الأضحية                                     |    | باب في أكل لحوم الخيل                                                   | ۲٦ |
|     | <ul> <li>(٣) باب استحباب استحسان الضحية، وذبحها مباشرة</li> </ul> |    | أقوال أهل العلم في إباحة لحوم الخيل                                     | •  |
| ۲٥  | بلا توكيل، والتسمية والتكبير                                      |    | الجواب عن حديث بقيّة بن الوليد                                          |    |
|     |                                                                   |    |                                                                         |    |

| Aξ    | ﴾ باب محريم التداوي بالخمر                        | ٣)      | (٤) باب جواز اللبح بكل ما أهر الله، إلا السن                |
|-------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
|       | ) باب بیان أن جمیع ما ینبذ، مما یتخذ من النخل     | ٤) ٥٥   | والظفر وسائر العظام                                         |
| ٨٥    | والعنب، يسمى خمرا                                 |         | أقوال العلماء في حواز الذبح بالسن والعظم                    |
| ٢٨    | ﴾ باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين          | 70 (0   | المنفصلين وعدم جوازه                                        |
| ۸٧    | مذاهب العلماء في حكم النهي عن انتباذ الخليطين     |         | أقوال العلماء في تفصيل ما يقطع في الذبح من                  |
|       | ) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم | 7) 07   | الحلقوم والمريء والأوداج                                    |
|       | والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما      | ٥٧      | تفصيل طريق ذبح الحيوان المقدور على ذبحه وغيره               |
| ٩.    | لم يصر مسكراً                                     | ٥٨      | بيان سبب الأمر بإراقة القدور                                |
| ١     | ﴾ باب بیان أن کل مسکر څمر، وأن کل څمر حوام        | ٧)      | (٥) باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم                    |
| ١٠١   | بيان معني "جوامع الكلم"                           |         | الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه                 |
|       | ) باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها، بمنعه   | ۱۲ (۸   | وإباحته إلى متى شاء                                         |
| ١٠٣   | إياها في الآخرة                                   |         | تفصيل الصدقة من الأضحية والأكل منها                         |
| ١٠٤   | ) باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً    |         | بعض وجوه معرفة النسخ                                        |
|       | تفصيل شرب النبيذ                                  |         | <ul><li>(٦) باب الفرع والعتيرة</li></ul>                    |
| 1 • 9 | ۱) باب جواز شرب اللبن                             | ۸۶ (۱۰  | معاني "الفرع" و"العتيرة"                                    |
|       | الجواب عن شرب النبي ﷺ من اللَّبن الذي لم يكن      |         | <ul><li>(٧) باب نمي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو</li></ul> |
| ١٠٩   | صاحبه حاضراً                                      | ٧.      | مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا                 |
|       | وجه قول حبريل "أصبت الفطرة"                       |         | اختلاف أهل العلم في جواز أخذ الشعر وغيره لمن                |
| 111   | ١) باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء                | \\) \\  | أراد أن يضحّى بعد روية هلال ذي الحجة                        |
| 111   | ذكر فوائد الأمر بتغطية الظروف                     | ٧١      | حكمة النهي عن أخذ الشعر                                     |
| 111   | حكم تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ         | ٧٣      | (٨) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله              |
|       | ) باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق    | ۱۲)     | كتاب الأشربة                                                |
|       | الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار  |         | (١) باب تحريم الخمر، وبيان ألها تكون من عصير العنب          |
| ۱۱۳   | عند النوم، وكفّ الصبيان والمواشي بعد المغرب       | ٧٥      | ومن التمر والبسر والزبيب، وغيرها مما يسكر                   |
| 117   | ) باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما               | ٧٩ (۱۳) | أقوال العلماء في مسمّى الخمر                                |
| 114   | بيان المراد بأكل الشيطان                          | ۸۳      | (۲) باب تحريم تخليل الخمر                                   |
| ۱۲۳   | سبب النهي عن اختناث الأسقية                       | ٨٣      | أقوال العلماء في حواز تخليل الخمر وعدم جوازه                |
|       |                                                   |         |                                                             |

| في لقمة، إلا بإذن أصحابه                            | (١٤) باب كراهية الشرب قائما والشرب من زمزم قائماً ١٢٤ |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| تفصيل النهي عن القران                               | توحيه قول أنس "أشرَ" والعذر من النحاة في ردّهم        |
| (٢٥) باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال ٥٥٥ | على هذه الكلمة                                        |
| (٢٦) باب فضل تمر المدينة                            | (١٥) باب كراهة التنفس في نفس الإِناء واستحباب         |
| (۲۷) باب فضل الكمأة، ومداواة العين كها              | التنفس ثلاثا، خارج الإناء                             |
| تأويل قوله ﷺ: "الكمأة من المنّ"، وتفصيل كونما       | (١٦) باب استحباب إدارة الماء واللبن، ونحوهما، عن يمين |
| شفاء للعين                                          | المبتدئ                                               |
| (۲۸) باب فضيلة الأسود من الكباث                     | (١٧) باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل            |
| (۲۹) باب فضیلة الخل، والتأدم به                     | اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى،              |
| (٣٠) باب إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب  | وكراهة مسح اليد قبل لعقها                             |
| الكبار تركه، وكذا ما في معناه                       | إذا كان الشك بين الثقتين فلا يضرّ                     |
| ذكر إباحة الثوم، وتفصيل موجز فيه                    | (١٨) باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب      |
| (٣١) باب إكرام الضيف وفضل إيثاره                    | الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع ١٣٥           |
| (٣٢) باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، وأن طعام  | (۱۹) باب جواز استتباعه غیره إلی دار من یثتی برضاه     |
| الاثنين يكفي الثلالة، ونحو ذلك                      | بذلك، ويتحققه تحققاً تاماً، واستحباب الاجتماع         |
| (٣٣) باب المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في   | على الطعام                                            |
| سبعة أمعاء                                          | ذكر القواعد والفوائد في حديث طعام جابر ١٤٠            |
| تأويل أكل الكافر في سبعة أمعاء، وتفصيل الأمعاء ١٧٧  | بيان أعلام النبوة وفوائد أخرى                         |
| (۳٤) باب لا يعيب الطعام                             | (٢٠) باب جواز أكل المرق، واستحباب أكل اليقطين،        |
| تمثيل العيب على الطعام، وتأويل ترك أكل الضبّ ١٧٩    | وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضاً وإن كانوا ضيفانا،      |
| كتاب اللباس والزينة                                 | إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام                           |
| (١) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب   | (۲۱) باب استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب       |
| وغيره على الرجال والنساء                            | دعاء الضيف الأهل الطعام، وطلب الدعاء من               |
| حكم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة               | الضيف الصالح، وإجابته لذلك                            |
| حكم استعمالهما عند الضرورة                          | (۲۲) باب أكل القثاء بالرطب                            |
| (٢) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على         | (٢٣) باب استحباب تواضع الآكل، وصفة قعوده ١٥٢          |
| الدحال والنساء، وخاتم اللهب والحرير علم الدحل       | (٢٤) باب نمي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما    |

|             | (١٢) باب لبس النبيّ ﷺ خاتماً من ورق نقشه محمد          | وإباحته للنساء. وإباحة العَلم ونحوه للرجل، ما لم يزد                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 717         | رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده                     | على أربع أصابع                                                            |
|             | (١٣) باب في اتخاذ النبيّ ﷺ خاتمًا لما أراد أن يكتب إلى | تفصيل الآداب المذكورة في أحاديث الباب، وبيان                              |
| <b>۲۱</b> ۸ | العجم                                                  | اللغتين في كلمة "التشميت" وبيان معناهما ١٨٣                               |
| 719         | (١٤) باب في طرح الخواتم                                | حكم نصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ١٨٤                           |
| ۲۲.         | (١٥) باب في خاتم الورق فصه حبشي                        | حكم خاتم الذهب                                                            |
| ۲۲.         | حكمة التختم في الخنصر                                  | حكم الثوب المكفوق بالحرير                                                 |
| * * *       | (١٦) باب في لبس الحاتم في الحنصر من اليد               | مذهب ابن الزبير حرمة لبس الحرير للنساء والحمهور                           |
| 777         | (١٧) باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها         | على خلافهعلى خلافه                                                        |
| 277         | (١٨) باب استحباب لبس النعال وما في معناها              | تعيين الفواطم الثلاث                                                      |
|             | (١٩) باب استحباب لبس النعل في اليمني أولاً، والخلع     | <ul><li>(٣) باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو</li></ul>        |
| 770         | من اليسرى أولاً، وكواهة المشي في نعل واحد              | نحوهان                                                                    |
|             | (٢٠) باب النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب      | (٤) باب النهي عن لبس الرجلِ الثوبَ المعصفو ٢٠٢                            |
|             | واحد كاشفا بعض عورته وحكم الاستلقاء على                | أقوال العلماء في لبس الثياب المعصفرة                                      |
| 777         | الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى                    | (٥) باب فضل لباس ثياب الحبرة                                              |
| ۲۳.         | (٢١) باب نمي الرجل عن التزعفر                          | <ul><li>(٦) باب التواضع في اللباس، والاقتصار على الغليظ منه</li></ul>     |
|             | (٢٢) باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة،             | واليسير في اللباس والفراش وغيرهما، وجواز لبس                              |
| ۱۳۲         | وتحريمه بالسواد                                        | . الثوب الشعر، وما فيه أعلام                                              |
| 777         | تفصيل حكم الخضاب                                       | (٧) باب جواز اتخاذ الأنماط(٧)                                             |
|             | (٢٣) باب تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه | <ul> <li>(٨) باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس ٢٠٨</li> </ul> |
|             | صورة غير ثمتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة ﷺ           | بيان المراد بقوله ﷺ: "والرابع للشيطان"، واستحباب                          |
| ۲۳۳         | لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب                       | النوم مع الزوجة                                                           |
| 744         | حكم تصوير صورة الحيوان                                 | (٩) باب تحريم جرّ الثوب خيلاء، وبيان حدّ ما يجوز                          |
|             | ولا فرق في تحريم صورة الحيوان التي لها ظل والتي ليس    | إرخاؤه إليه، وما يستحب                                                    |
| ۲۳۳         | لها ظلّ                                                | ١٠) باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه                           |
| 770         | بيان سبب امتناع الملائكة من بيت فيه صورة أو كلب        | (١١) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان                         |
| 740         | أقوال العلماء في المراد بالكلب                         | من إباحته في أول الإصلام                                                  |

| 779   | اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما                                       | 7 £ £ | (٢٤) باب كراهة الكلب والجرس في السفر                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 177   | (٤) باب تحريم التسمي بملك الأملاك، وبملك الملوك                        | 7 2 0 | (٢٥) باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير                                |
| 171   | الكلام في تركيب كلمة "شاهان شاه"                                       | 7 2 0 | اختلاف العلماء في تقليد البعير والإنسان مخافة العين                      |
| 777   | حكم التسمّي بأسماء الله تعالى المجتصة به                               | 737   | (٢٦) باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه                         |
|       | <ul> <li>(٥) باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى</li> </ul> | 717   | بیان حکم ضرب الوجه                                                       |
|       | صالح يحنّكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب                         |       | (٢٧) باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه،                       |
| ۲۷۳   | التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء ﷺ                      | 7 & A | وندبه في نَعَم الزكاة والجزية                                            |
|       | تحنيك المولود عند ولادته                                               |       | بيان حكم وسم الإنسان وغيره                                               |
| 277   | شرح قوله ﷺ: "حبّ الأنصار التمر"                                        |       | (۲۸) باب كواهة القزع                                                     |
| 377   | شرح قوله ﷺ: "أعرستم الليلةً"                                           | 101   | معنى القزع وحكمه، وحكمة النهي عنه                                        |
| 778   | (٦) باب جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الصغير                         |       | (٢٩) باب النهي عن الجلوس في الطرقات، وإعطاء الطريق                       |
|       | <ul> <li>(٧) باب جواز قوله لغير ابنه: يا بني، واستحبابه</li> </ul>     | 707   | حقه                                                                      |
|       | للملاطفة                                                               |       | (٣٠) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والواشمة                          |
| ۲۸۰   | (٨) باب الاستنذان                                                      |       | والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجات،                              |
|       | بيان مشروعية الاستئذان، وأن الأصح تقليم السلام                         | 707   | والمغيرات خلق الله                                                       |
| ۲۸۰   | على الاستئذان                                                          | 307   | أقوال العلماء في وصل الشعر                                               |
| 141   | الجواب عن استدلال من يقول: لا يحتج بخبر الواحد                         | 709   | (٣١) باب النساء الكاسيات العاريات الماثلات المميلات                      |
|       | (٩) باب كراهة قول المستأذن أنا، إذا قيل: من هذا                        |       | (٣٢) باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع                       |
| 440   | (١٠) باب تحريم النظر في بيت غيره                                       | ٠, ٢٧ | يعط لم يُعط لله الم                                                      |
|       | حكم ترجيل النساء والرجال                                               |       | تفسير لبس ئوبي الزور                                                     |
|       | (١١) باب نظر الفجأة                                                    |       | تخطئة نسخة ابن ماهان                                                     |
| 7.4.7 | ضبط كلمة "الفحاءة"، وبيان معنى نظره الفحاءة                            |       | كتاب الآداب                                                              |
|       | كتاب السلام                                                            |       | (١) باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما                            |
| 444   | (١) باب يسلّم الراكب على الماشي، والقليل على الكثير                    | 777   | يستحب من الأسماء                                                         |
| ***   | آداب السلام وتفصيلها                                                   | 777   | أقوال العلماء في حكم النهي عن التكنّي بأبي القاسم                        |
| ۲9.   | (٢) باب من حق الجلوس على الطريق ردَّ السلام                            | 777   | <ul> <li>(٢) باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، وبنافع ونحوه</li> </ul> |
| 797   | (٣) باب من حق المسلم للمسلم ردّ السلام                                 |       | (٣) باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، وتغيير                       |

| بيان ما تفعل المرأة من المعروف والمروءة، وحسن          | (٤) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| المعاشرة في بيت زوجها                                  | يرد عليهم                                                               |
| (١٥) باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه ٣١٦ | تفصيل ردّ سلام أهل الكتاب                                               |
| كتاب الطب                                              | الردّ على قول من يقول بجواز ابتداء السلام لأهل                          |
| (١) باب الطب والمرض والرقى                             | الكتاب                                                                  |
| تفصيل الرَّقي المحرَّمة والرَّقي المسنونة              | <ul><li>(٥) باب استحباب السلام على الصبيان</li></ul>                    |
| الجواب عن النهي عن الرّقي                              | تفصيل سلام الرجل على المرأة وسلامها عليه ٢٩٧                            |
| تأويل قوله ﷺ: "لا رقية إلا من عين أو حمة"، ومعنى       | (٦) باب جواز جعل الإذن رفع حجاب، أو نحوه من                             |
| "النشرة" وحكمها                                        | العلامات                                                                |
| القول في تأثير العين                                   | <ul> <li>(٧) باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان ٢٩٩</li> </ul>  |
| مذهب أهل السنة في تأثير العين وطريق علاج من            | <ul> <li>(٨) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها</li> </ul>        |
| أصابته العين                                           | بيان وحمه تخصيص الثيب بالذكر                                            |
| (۲) باب السحر                                          | <ul> <li>(٩) باب بیان أنه یستحب لمن رؤي خالیاً بامرأة، وكانت</li> </ul> |
| مذهب أهل السنة في إثبات السحر وحقيقته                  | زوجة أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن                          |
| الردّ على بعض المبتدعة في إنكارهم هذا الحديث ٣٢٣       | السوء يه                                                                |
| أقوال العلماء في قدر تأثير السحر، والفرق بين المعجزة   | أقوال أهل العلم في تأويل "أن الشيطان يجري" ٣٠٤                          |
| والسحر والكرامة، وبين الوليّ والساحر                   | (١٠) باب من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيها، وإلا                        |
| تفصيل حكم السحر والسّاحر                               | وراءهم                                                                  |
| (۳) باب السم                                           | (١١) باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي                       |
| اسم هذه المرأة التي أعدّت السمّ، والتوفيق بين          | سبق إليه ٣٠٨                                                            |
| الروايات في قتلها وعدم قتلها                           | (۱۲) باب إذا قام من مجلسه ثم عاد، فهو أحق به                            |
| (٤) باب استحباب رقية المريض                            | (١٣) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب ٣١١                    |
| (٥) باب رقية المريض بالمعوذات والنفث                   | بيان سبب دخول هذا المخنث على أمهات المؤمنين                             |
| حكم النفث في الرقية والفرق بينه وبين "التفل"           | أولاً                                                                   |
| و"النفخ"                                               | سبب إخراج هذا المختّث                                                   |
| بيان فائدة "التفل" وكراهية "العقدة" وغيرها ٣٣١         | ذكر قسمي المخنّث وحكمهما                                                |
| تأويل قوله ﷺ: "أرضنا"، والقول في حواز رقية الكتابي ٣٣٣ | (١٤) باب جواز إرداف المرأة الأجنبية، إذا أعيت، في الطريق ٣١٣            |

| 404  | ذكر الصواب في تعيين الحبة السوداء               | <ul><li>(٦) باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة</li></ul>            |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| T0 E | (١٥) باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض             | والنظرة                                                                     |
| T00  | (١٦) باب التداوي بسقي العسل                     | رفع الوهم عن تخصيص هذه عن الثلاثة                                           |
| 401  | (١٧) باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها        | (٧) باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك                                     |
|      | بيان المراد بالمهاجرين الأولين ومشيخة قريش من   | <ul> <li>(٨) باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ٣٣٨</li> </ul> |
| ۳٦.  | مهاجرة الفتح، وسبب رجوع عمر رهجه                | (٩) باب استحباب وضع يده على موضع الألم، مع                                  |
|      | (۱۸) باب لا عدوی ولا طیرة ولا هامة ولا صفر، ولا | الدعاء                                                                      |
| 377  | نوء ولا غول، ولا يورد ممرض على مصح              | (١٠) باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة ٣٤١                              |
| 770  | تفسير قوله ﷺ: "ولا صفر"                         | (۱۱) باب لكل داء دواء. واستحباب التداوي ٣٤٢                                 |
| ٣٦٦  | تأويل قوله ﷺ: "ولا هامّة"                       | اعتراض بعض الملحدين في بعض أحاديث الطبّ والرّد                              |
| 777  | تفسير كلمة "ولا نوء" و"ولا غول" و"السّعالى"     | عليهمعليهم                                                                  |
| ۳٦٧  | شرح قوله ﷺ: "فمن أعدى الأول"                    | حقيقة المرض والمداواة وحفظ الصحة                                            |
| ۲٦٧  | شرح حديث "لا يورد ممرض على مصعّ"                | مداواة الأمراض الدموية والصفراوية والسوداوية                                |
| 414  | (١٩) باب الطيرة والفأل، وما يكون فيه من الشؤم   | والبلغمية                                                                   |
|      | ضبط كلمة "الفأل" وشرحها، والفرق بين الفأل       | علاج الإسهال الحادث من التخم والهيضات                                       |
| ٣٧.  | والطيرة                                         | علاج الحمّي الصفراوية بالماء البارد ٣٤٤                                     |
|      | أقوال أهل العلم في تأويل حديث "الشؤم في الدار   | شرح علاج ذات الجنب بالقسط، وفوائده عند                                      |
| ٣٧٠  | والمرأة والفرس"                                 | الأطباء                                                                     |
|      | (٢٠) باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان            | بيان قسمي القسط                                                             |
| ٣٧٣  | أقسام الكهانة وحكمها                            | ذكر فوائد الحبّة السوداء                                                    |
| ۲۷٦  | معنى "العرّاف" ومطلب كون صلاته غير مقبولة       | الصواب في قوله: "رمى أبي" التصغير وفتح الهمزة                               |
| ٣٧٨  | (۲۱) باب اجتناب المجذوم ونحوه                   | غلط فاحشغلط فاحش و ۳٤٦                                                      |
|      | كتاب قتل الحيات وغيرها                          | الفصيح الصحيح في "ابردوها" همزة الوصل من حدّ                                |
| ۳۷۹  | (١) باب قتل الحيات                              | نصر ٣٤٧                                                                     |
|      | أقوال أهل العلم في قتل الحيّات                  | (۱۲) باب كراهة التداوي باللدود                                              |
| ۳۸۰  | (٢) باب استحباب قتل الوزغ                       | (١٣) باب التداوي بالعود الهندي، وهو الكست ٣٥١                               |
| ۳۸۷  | (٣) باب النهي عن قتل النمل                      | (١٤) باب التداوي بالحبة السوداء                                             |

|       | كتاب الفضائل                                                             | التفصيل في إحراق الحيوان بالنار، وقتل النملة ٣٨٧                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       | (١) باب فضل نسب النهيّ ﷺ، وتسليم الحَجَرِ عليه قبل                       | (٤) باب تحريم قتل الهرة                                                        |
| 3 7 3 | النبوَّةِ                                                                | <ul> <li>(٥) باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها</li> </ul>                 |
|       | (٢) باب تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق                                   | كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها                                                   |
|       | معني كلمة "السيّد" وسبب تخصيص سودده بيوم                                 | (١) باب النهي عن سب الدهر                                                      |
| £ Y 0 | القيامة                                                                  | (٢) باب كراهة تسمية العنب كرما ٢٩٥                                             |
| ٤٢٥   | سبب التصريح بقوله: "أنا سيّد ولد آدم"                                    | <ul> <li>۳۹۷ ۹۱۰ باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد ۳۹۷</li> </ul> |
| ٤٢٦   | (٣) باب في معجزات النبيّ ﷺ                                               | (٤) باب كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي ٣٩٩                                       |
| 279   | تسمية البغلة وأنه أهدي له قبل تبوك                                       | (٥) باب استعمال المِسْكِ، وأنه أطْيَبُ الطيبِ، وكواهة                          |
|       | (٤) باب توكله على الله تعالى، وعصمة الله تعالى له                        | ردّ الريُّحانِ والطَّيبِ                                                       |
| ٤٣١   | من الناس                                                                 | كتاب الشعر                                                                     |
| ٤٣٣   | (٥) باب بيان مثل ما بعث النبيُّ ﷺ من الهدى والعلم                        | (١) باب في إنشاء الأشعار                                                       |
|       | (٦) باب شفقته ﷺ على أمته، ومبالغته في تحذيرهم مما                        | بيان الجائز والممنوع من الشعر                                                  |
| ٤٣٥   | يضرهم                                                                    | (٢) باب تحريم اللعب بالنردشير                                                  |
|       | شرح قوله ﷺ: "وإني أنا النذير العريان"                                    | كتاب الرؤيا                                                                    |
|       | (٧) باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبيين                                          | (١) باب في كون الرؤيا من الله، وأفحا جزء من النبوة ٤٠٧                         |
|       | <ul> <li>(٨) باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها</li> </ul> | حقيقة الرؤيا عند أهل السنة                                                     |
|       | (٩) باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته                                         | تأويل كون القيد محبوبا والغلّ مكروها                                           |
|       | ذكر الصحابة الذين روي عنهم حديث الحوض                                    | (٢) باب قول النبيّ الشِيْطِاللَّا: "من رآيي في المنام فقد رآييّ" ٤١٤           |
|       | الرد على القاضي في تفسير كلمة "الهراوة"                                  | أقوال أهل العُلم في تأويل قوله ﷺ: "من رآني في المنام                           |
|       | (۱۰) باب إكرامه ﷺ بقتال الملائكة معه ﷺ                                   | فقد رآني"                                                                      |
|       | (۱۱) باب في شجاعته ﷺ                                                     | اتفاق أهل العلم على حواز رؤية الله تعالى في المنام ٤١٤                         |
|       | (۱۲) باب جوده ﷺ                                                          | تأويل قوله ﷺ: "فسيراني في اليقظة"                                              |
|       | (۱۳) باب حسن خلقه ﷺ                                                      | (٣) باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام ٢١٦                                 |
| १०९   | (۱۶) باب في سخائه ﷺ                                                      | (٤) باب في تأويل الرؤيا ٤١٧                                                    |
|       | (١٥) باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال، وتواضعه، وفضل                          | (٥) باب رؤيا النبي ﷺ                                                           |
| 773   | ذلك                                                                      | أقوال العلماء في تأويل السيف في الرؤيا                                         |

| १९१ | (٣١) باب علمه ﷺ بالله تعالى وشدة خشيته             | (١٦) باب كثرة حيائه ﷺ                                 |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ८९० | (٣٢) باب وجوب اتباعه ﷺ                             | (۱۷) باب تبسمه ﷺ وحسن عشرته                           |
|     | (٣٣) باب توقيره ﷺ ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة  | (۱۸) باب رحمته ﷺ النساء وأمره بالرفق بمن ٢٦٨          |
| ٤٩٧ | إليه، أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع، ونحو ذلك    | (۱۹) باب قرب النبي ﷺ من الناس، وتبركهم به             |
| ٠   | أن النبي ﷺ لم يكن عالمًا بالغيب                    | (٢٠) باب مباعدته ﷺ للآثام، واختياره من المباح أسهله،  |
|     | (٣٤) باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً، دون ما ذكره ﷺ  | وانتقامه لله عند انتهاك حرماته                        |
| ٥٠٣ | من معايش الدنيا على سبيل الرأي                     | (٢١) باب طيب رائحة النبي ﷺ، ولين مسه، والتبرك         |
| ٥٠٥ | (٣٥) باب فضل النظر إليه ﷺ، وتمنيه                  | بعسحه                                                 |
| ٥.٦ | (٣٦) باب فضائل عيسى الخلا                          | ذكر طيب رائحة النبي ﷺ الخلقية                         |
| ٥٠٨ | (٣٧) باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه 📉            | (٢٢) باب طيب عرق النبيّ ﷺ، والتبرك به، وعرق           |
| ۸۰۵ | الأقوال في تأويل قوله ﷺ: "ذاك إبراهيم"             | النبي ﷺ في البرد، وحين يأتيه الوحي ٤٧٥                |
|     | شرح قوله ﷺ: "إلا ثلاث كذبات"                       | (۲۳) باب صفة شعره ﷺ وصفاته وحليته ۲۷۸                 |
| ٥١٣ | (۳۸) باب من فضائل موسى ﷺ                           | بيان معيني "السدل"، وحكم "الفرق"، واتخاذ اللمة ٤٧٨    |
|     | الأجوبة عن اعتراض الملحدين على هذا الحديث          | (٢٤) باب في صفة النبي ﷺ، وأنه كان أحسن الناس          |
| ٥٢. | (٣٩) باب من فضائل يوسف ﷺ                           | وجها، وصفة شعر النبي ﷺ                                |
|     | (٤٠) باب من فضائل زكرياء الحلة                     | بيان الفرق بين "الجمة والوفرة واللّمة" ٤٧٩            |
|     | (٤١) باب من فضائل الخضوطيخ                         | (٢٥) باب في صفة فم النبي ﷺ، وعينيه وعقبيه ٢٨١         |
| 077 | مذهب جمهور العلماء من المتصرفين في حياة الخضرعائية | (٢٦) باب كان النبي ﷺ أبيض، مليح الوجه ٤٨٢             |
|     | أقوال العلماء في كون الخضر نبيًا أووليًا           | (۲۷) باب شیبه ﷺ                                       |
|     | تأويل قوله: "كذب عدوّ الله"                        | أقوال العلماء في صبغ النبي ﷺ بالخضاب، والتوفيق        |
|     | الأقوال في كلمة إمرًا ونكراً أيتهما أشد؟           | بين الروايات                                          |
| ١٣٥ | فوائد هذه القصة                                    | (۲۸) باب إثبات خاتم النبوة، وصفته ومحله من جسده ﷺ ٤٨٦ |
|     |                                                    | (٢٩) باب قدر عمره ﷺ، وإقامته بمكة والمدينة، وكم سنّ   |
|     | ***                                                | النبي ﷺ يوم قبض، وكم أقام النبي ﷺ بمكة والمدينة 4٨٨   |
|     |                                                    | اتفاق العلماء في الشهر الذي ولد فيه النبي ﷺ ٤٨٨       |
|     |                                                    | (٣٠) باب في أسمائه ﷺ                                  |
|     |                                                    | شرح بعض أسماء النبي ﷺ                                 |

# من منشورات مكتبة البشرى

| ون الله تعالى                                            | ستطبع قريبا بع                                                                           | الكتب المطبوعة                                                                                |                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| / كرتون مقوي                                             | ملونة . مجلدة                                                                            | مجلدة                                                                                         | ملونة .                                                                                            |  |
| قاموس البشرى (عربي ـ اردو)<br>كنز الدقائق<br>نور الإيضاح | المقامات للحريري<br>تفسير البيضاوي<br>التبيان في علوم القرآن<br>تفسير الجلالين (٣مجلدات) | مشكاة المصابيح (عملدات)<br>أصول الشاشي<br>نفحة العرب<br>شرح التهذيب<br>مختصر المعاني (مجلدين) | صحيح مسلم (٧علدات)<br>الهداية (٨ مجلدات)<br>نور الأنوار (مجلدين)<br>مختصر القدوري<br>منتخب الحسامي |  |
|                                                          |                                                                                          | تون مقوي                                                                                      | •                                                                                                  |  |
|                                                          |                                                                                          | زاد الطالبين                                                                                  | متن العقيدة الطحاوية                                                                               |  |
|                                                          |                                                                                          | هداية النحو (المتداول)                                                                        | هداية النحو (مع العلاصة والمارين)                                                                  |  |
|                                                          |                                                                                          | الكافية                                                                                       | المرقات                                                                                            |  |
|                                                          |                                                                                          | شرح التهذيب                                                                                   | السراجي                                                                                            |  |
|                                                          |                                                                                          | شوح العقائد                                                                                   | دروس البلاغة                                                                                       |  |
|                                                          |                                                                                          | شرح عقود رسم المفتي                                                                           | إيسا غوجي                                                                                          |  |
|                                                          |                                                                                          |                                                                                               | شرح مائة عامل                                                                                      |  |
|                                                          |                                                                                          | نة ـ مجلدة                                                                                    | غیر ملو                                                                                            |  |
|                                                          |                                                                                          | فتح المغطى شرح كتاب الموطأ                                                                    | هادي الأنام                                                                                        |  |
|                                                          | × ,                                                                                      | كرتون مقوي                                                                                    | غير ملونة .                                                                                        |  |
|                                                          |                                                                                          | صلاة الموأة على طريق السنة والآثار                                                            | صلاة الرجل على طريق السنة والآثار                                                                  |  |

# مطبوعات مكتبذالبشري

| ز برطبع | طبع شده |
|---------|---------|
|         |         |

#### مجلد/ کارڈ کور

جزاءالاعمال آدابالمعاشرت حیات المسلمین حصن حیین تعلیم الدین تعلیم العقائد زادالسعید

# Books In English & Other Languages

(Published Books)

Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1,2,3)

Lisaan-ul-Quran (Vol. 1,2)

Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1,2)

Al-Hizbul Azam(Large) (H.Binding)

Al-Hizbul Azam (Small) (Card Cover)

Riyad us Saleheen (Spanish) (H.Binding)

Secrete of Salah (Card Cover)

#### (To be Published Shortly Insha Allah)

Taleem-ul-Islam (Coloured)

Cupping Sunnah & Treatment (Coloured)

Al-Hizbul Azam(French) (Coloured)

Lisaan-ul-Quran (Vol. 3)

Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 3)

#### رنگس محلد

الحزبالاعظم (ایک بهیندگر تیب پر) تعلیم الاسلام (عمل) خطبات الاحکام کنجمعک ت العام لسان القرآن (ادل،دوم،موم) خصائل نبوی شرح شائل ترندی مبشتی زیور (۳حقیے) تفییرعثانی

#### رنگين . کارڈ کور

| روضنة الا دب              | الحجامة (چچهانگانا)(جديدايْديش) |
|---------------------------|---------------------------------|
| الحزب الأعظم (جيبي)       | علم النحو                       |
| تيسير المنطق              | عربي كامعلم (اول،دوم)           |
| علم الصرف (اولين، وآخرين) | خيرالاً صول في حديث الرسول      |
| عر بي صفوة المصادر        | عربي كاآسان قاعده               |
| تشهيل المبتدى             | فوا ئدمكيه                      |
| فارى كا آسان قاعده        | مبشق گو <b>ب</b> ر              |
| <u>جمال القرآن</u>        | تاریخ اسلام                     |
| سيرالصحابيات              |                                 |
|                           |                                 |

#### ساده محلد

فضائل اعمال المتحاديث المتحدد المتحدد